

العائمة الطباطايا في

2

17

لاپشگراء انگهنت

> شرستشة الأعلميت



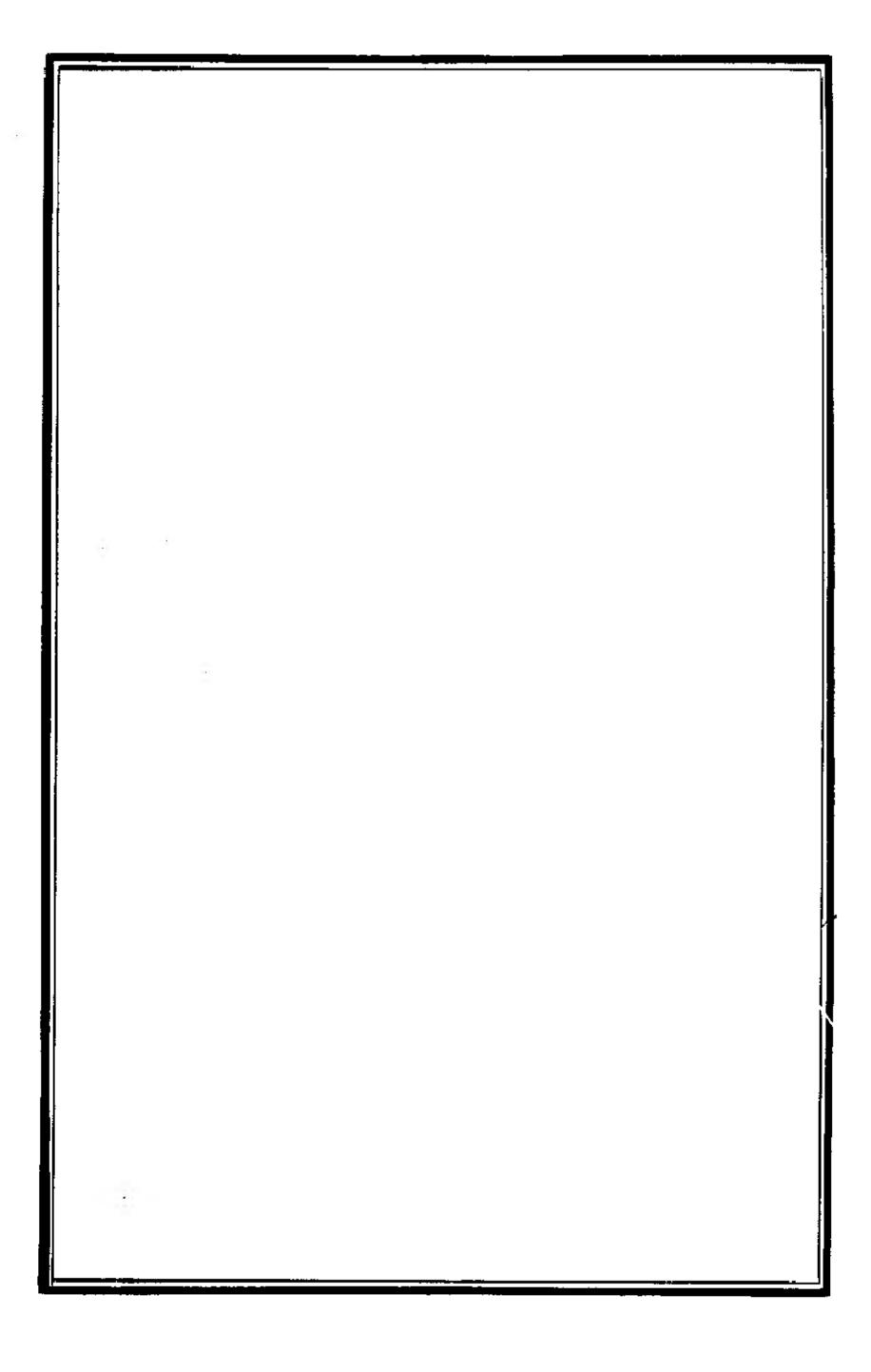

الزنازن في المنازن الم

كتباب علمي فني ، فلسفي ، أدبي ، تباريخي ، دواني ، اجتماعي ، حديث اجتماعي ، حديث يفسر القرآن بالقرآن

تأليف:

العلآمة اليت يدمحرك بالطباطباني

المنتخشرة

منشودات مؤسسة الأعلى للطبوعاسة يتبروث - بستنان من ب: ۲۱۲۰

## الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناشر 1517 هـ - 1997مم

تمتاز هذه المطبعة عن غيرها بـالتحقيق والتصحيح الكـامل وإضـافـات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناشر

وْسُسَة الأعْلَى للمَطبُوعات،

بَيروت - سُنارع المطسَار . فَرَبُ كَلَيْة الهُسُندسَة - ملك الاعلى رص.ب، ٧١٢. الهاتف : ٨٣٣٤٥٣ ـ تلفاكس : ٨٣٣٤٤٧ .



مكية ، وهي مائة وإحدى عشرة آية

# بِسْمِ اللَّهِ آلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا آلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ آلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١).

### (بیان)

السورة تتعرض لأمر توحيده تعالى عن الشريك مطلقاً ومع ذلك يغلب فيها جانب التسبيح على جانب التحميد كما بدأت به فقيل: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ﴾ الآية ، وكرر ذلك فيها مرة بعد مرة كقوله: ﴿ سبحانه وتعالى عما يقولون ﴾ الآية ٤٣ وقوله: ﴿ ويقولون سبحان ربي ﴾ الآية ٩٣ ، وقوله: ﴿ ويقولون سبحان ربنا ﴾ الآية ١٠٨ حتى أن الآية الخاتمة للسورة: ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ﴾ تحمد الله على تنزهه عن الشريك والولي واتخاذ الولد.

والسورة مكية لشهادة مضامين آياتها بـذلك ، وعن بعضهم كما في روح المعاني استثناء آيتين منها وهما قـوله : ﴿وَإِن كَادُوا لَيْفَتَنُونَكُ الآية ، وقـوله : ﴿وَإِن كَادُوا لَيْفَتَنُونَكُ الآية ، وقـوله : ﴿وَإِن كَادُوا لَيْسَتُفُرُونَكُ الآية ، وعن بعضهم إلا أربع آيات وهي الآيتان المذكورتان وقوله : ﴿وقل المذكورتان وقوله : ﴿وقل المذكورتان وقوله : ﴿وقل ربك أحاط بالناس الآية ، وقوله : ﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق الآية .

وعن الحسن أنها مكية إلا خمس آيات منها وهي قـوله: ﴿ولا تقتلوا النفس﴾ الآية ﴿ولا تقتلوا النفس﴾ الآية ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ الآية ﴿أولئك الذين يدعون ﴿ وأقم الصلاة ﴾ ﴿وآت ذا القربي ﴾ الآية .

وعن مقاتل : مكية إلا خمس : ﴿وإن كادوا ليفتنونك﴾ الآية ﴿وإن كادوا ليستفزونك﴾ الآية ﴿وإذ قلنا لـك﴾ الآية ﴿وقـل رب أدخلني﴾ الآية ﴿إن الـذين أوتوا العلم من قبله﴾ الآية .

وعن قتادة والمعدل عن ابن عباس مكية إلا ثماني آيات وهي قوله : ﴿وَإِنْ كَادُواْ لَيْفَتَنُونَكُ﴾ الآية إلى قوله : ﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق﴾ الآية .

ولا دلالة في مضامين الآيات على كونها مدنية ، ولا الأحكام المذكورة فيها مما يختص نـزولاً بالمـدينة وقـد نزلت نـظائرهـا في السور المكيـة كالأنعـام والأعراف .

وقد افتتحت السورة فيما ترومه من التسبيح بالإشارة إلى معراج النبي مسلمات فذكر إسراؤه مسلمات من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس والهيكل الذي بناه داود وسليمان عليهما السلام وقدسه الله لبني إسرائيل.

ثم سبق الكلام بالمناسبة إلى ما قدره الله لمجتمع بني إسرائيـل من الرقي والانحطاط والعزة والذلة فكلما أطاعوا رفعهم الله وكلما عصوا خفضهم الله ، وقد أنزل عليهم الكتاب وأمرهم بالتوحيد ونفي الشريك .

ثم عطف فيها الكلام على حال هذه الأمة وما أنزل عليهم من الكتاب بما يشاكل حال بني إسرائيل وأنهم إن أطاعوا أثيبوا وإن عصوا عوقبوا فإنما هي الأعمال بعامل الإنسان بما عمل منها ، وعلى ذلك جرت السنة الإلهية في الأمم الماضين .

ثم ذكرت فيها حقائق جمة من المعارف الراجعة إلى المبدأ والمعاد والشرائع العامة من الأوامر والنواهي وغير ذلك .

ومن غرر الآيات فيها قوله تعالى: ﴿قُلَ ادْعُوا الله أَو ادْعُوا الرحمان أياً ما تَدْعُوا فَلَه الأسماء الحسنى ﴾ الآية ١١٠ من السورة ، وقوله : ﴿وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ﴾ الآية ٢٠ منها ، وقوله : ﴿وإن من قرية إلا نحن مهلكوها ﴾ الآية ٨٥ منها وغير ذلك .

قوله تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ﴾ إلى آخر الآية . سبحان السم مصدر للتسبيح بمعنى التنزيه ويستعمل مضافاً وهو مفعول مطلق قائم مقام فعله فتقدير ﴿ سبحان الله ﴾ سبحت الله تسبيحاً أي نزهته عن كل ما لا يليق بساحة قدسه وكثيراً ما يستعمل للتعجب لكن سياق الآيات إنما يبلائم التنزيه لكونه الغرض من البيان وإن أصر بعضهم على كونه للتعجب .

والإسراء والسرى السير بالليـل يقال : سـرى وأسرى أي ســار ليلًا وســرى وأسرى به أي سار به ليلًا ، والسير يختص بالنهار أو يعمه والليل .

وقوله : ﴿لِيلاً﴾ مفعول فيه ويفيد من الفائدة أن هذا الإسراء تم لـه باللبـل فكان الرواح والمجيء في ليلة واحدة قبل أن يطلع فجرها .

وقوله: ﴿إلى المسجد الأقصى﴾ هو بيت المقدس بقرينة قوله: ﴿الذي باركنا حوله﴾ والقصى البعد وقد سمي المسجد الأقصى لكونه أبعد مسجد بالنسبة إلى مكان النبي مُنْدُهُ ومن معه من المخاطبين وهو مكة التي فيها المسجد الحرام.

وقوله: ولنريه من آياتنا بيان غاية الإسراء وهي إراءة بعض الأيات الإلهية \_لمكان من \_ وفي السياق دلالة على عظمة هذه الآيات التي أراها الله سبحانه كما صرح به في موضع آخر من كلامه يذكر فيه حديث المعراج بقوله: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى (١) .

وقوله: ﴿إِنهُ هُو السميع البصير﴾ تعليل لإسرائه به لإراءة آياته أي إنه سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم وقد سمع من مقال عبده ورأى من حاله ما استدعى أن يكرمه هذا الإكرام فيسري به ليلاً ويربه من آياته الكبرى .

وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير في قوله: ﴿ باركنا حوله لنريه من آياتنا ﴾ ثم رجوع إلى الغيبة السابقة والوجه فيه الإشارة إلى أن الإسراء وما ترتب عليه من إراءة الآيات إنما صدر عن ساحة العظمة والكبرياء وموطن العزة والجبروت فعملت فيه السلطنة العظمى وتجلى الله له بآياته الكبرى ، ولسوقيل : ليريه من آياته أو غير ذلك لفاتت النكتة .

والمعنى : لينزه تنزيها من أسرى بعظمته وكبريائه وبالغ قدرته وسلطانه

<sup>(</sup>١) النجم : ١٨ .

بعبده محمد في جوف ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي بارك حوله ليريه بعظمته وكبريائه آياته الكبرى ، وإنما فعل به ذلك لأنه سميع بصير علم بما سمع من مقاله ورأى من حاله أنه خليق أن يكرم هذه التكرمة .

### ( بحث روائي )

في تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله مان قال : جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله ماندين فأخذ واحد باللجام وواحد بالركاب وسوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق فلطمها جبرئيل ثم قال لها : اسكني يا براق فما ركبك نبي قبله ولا يركبك بعده مئله .

قال: فرقت به ورفعته ارتفاعاً ليس بالكثير ومعه جبرئيل يريه الإيات من السماء والأرض. قال: فبينا أنا في مسيري إذ نادى مناد عن يميني: يا محمد فلم أجبه ولم التفت إليه ثم نادى مناد عن يساري: يا محمد فلم أجبه ولم التفت إليه ثم استقبلتني امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زينة الدنيا فقالت: يا محمد انظرني حتى أكلمك فلم التفت إليها ثم سرت فسمعت صوتاً أفزعني فجاوزت فنزل بي جبرئيل فقال: صل فصليت فقال: تدري أين صليت؟ قلت: لا ، فقال: صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليماً ثم ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي: انزل فصل فنزلت وصليت فقال لي: تدري أين صليت؟ صليت؟ فقلت: لا ، قال لي: انزل فصل فنزلت وصليت فقال لي: تدري أين المقدس حيث ولد عيسى ابن مربم .

ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المقدس فربطت البراق بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها فدخلت المسجد ومعي جبرئيل إلى جنبي فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى فيمن شاء الله من أنبياء الله عليهم السلام فقد جمعوا إلي وأقيمت الصلاة ولا أشك إلا وجبرئيل سيتقدمنا فلما استووا أخذ جبرئيل بعضدي فقدمني وأممتهم ولا فخر .

ثم أتاني الخازن بشلائة أواني إناء فيه لبن وإناء فيه ماء وإناء فيه خمر ، وسمعت قائلًا يقول : إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته ، وإن أخذ الخمر غوى وغويت أمته وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمته قــال : فأخــذت اللبن وشربت منــه فقال لي جبرئيل هديت وهديت أمتك .

ثم قال لي : ماذا رأيت في مسيرك ؟ فقلت : ناداني مناد عن يميني فقال : أو أجبته فقلت : لا ولم ألتفت إليه فقال : داعي اليهود لو أجبته لتهودت أمتك من بعدك ثم قال ماذا رأيت ؟ فقلت ناداني مناد عن يساري فقال لي : أو أجبته ؟ فقلت : لا ولم ألتفت إليه فقال : ذاك داعي النصارى ولو أجبته لتنصرت أمتك من بعدك . ثم قال : ماذا استقبلك ؟ فقلت : لقبت امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زينة الدنيا فقالت : يا محمد انظرني حتى أكلمك . فقال : أوكلمتها ؟ فقلت : لم أكلمها ولم ألتفت إليها فقال : تلك الدنيا ولو كلمتها لاختارت أمتك الدنيا على الأخرة .

ثم سمعت صوتاً أفزعني ، فقال لي جبرئيل : أتسمع يا محمد ؟ قلت : نعم قال : هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاماً فهذا حين استقرت قالوا : فما ضحك رسول الله ميذك حتى قبض .

قال: فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى السماء الدنيا وعليها ملك يقال له: إسماعيل وهو صاحب الخطفة التي قال الله عز وجل: ﴿إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب﴾ وتحته سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف ملك.

فقال: يا جبرئيل! من هذا الذي معك؟ فقال: محمد رسول الله قال: وقد بعث؟ قال: نعم ففتح الباب فسلمت عليه وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، وتلفتني الملائكة حتى دخلت السماء الدنيا فما لقيني ملك إلا ضاحكاً مستبشراً حتى لقيني ملك من الملائكة لم أز أعظم خلقاً منه كريه المنظر ظاهر الغضب فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك ولم أز فيه من الاستبشار ما رأيت من ضحك الملائكة فقلت: من هذا يا جبرئيل فإني قد فزعت منه ؟ فقال: يجوز أن يفزع منه فكلنا نفزع منه إن هذا مالك خازن النار لم يضحك قط، ولم يزل منذ أن ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل معصيته فينتقم الله به منهم، ولو ضحك إلى أحد قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك به منهم، ولو ضحك إلى أحد قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك إليك فسلمت عليه فرد السلام عليّ وبشرني بالجنة.

فقلت لجبرئيل وجبرئيل بالمكان الذي وصفه الله ﴿مطاع ثم أمين﴾: ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له جبرئيل: يا مالك أر محمداً النار فكشف عنها غطاءها وفتح باباً منها فخرج منها لهب ساطع في السماء وفارت وارتفعت حتى ظننت ليتناولني مما رأيت فقلت: يا جبرئيل! قل له فليرد عليها غطاءها فأمره فقال لها: ارجعي فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه.

ثم مضيت فرأيت رجلاً آدماً جسيماً فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أبوك آدم فإذا هو يعرض عليه فريته فيقول: روح طيبة وريح طيبة من جسد طيب ثم تلا رسول الله مترية سورة المطففين على رأس سبع عشرة آية وكلا إن كتاب الأبوار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، إلى آخرها قال: فسلمت على أبي آدم وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي، وقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح المبعوث في الزمن الصالح.

قال: ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه وإذا بيده لوح من نور ينظر فيه مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يمبياً ولا شمالاً ، مقبلاً عليه كهيئة الحزين فقلت : من هذا يا جبرئيل ؟ قبال : هذا ملك الموت دائب في قبض الأرواح فقلت : يا جبرئيل أدنني منه حتى أكلمه فأدناني منه فسلمت عليه ، وقال له جبرئيل : هذا محمد نبي الرحمة الذي أرسله الله إلى العباد فرحب بي وحياني بالسلام وقال : أبشر يا محمد فإني أرى الخير كله في أمتك فقلت : الحمد لله المنان ذي النعم على عباده ذلك من فضل ربي ورحمته علي فقال جبرئيل : هو أشد الملائكة عملاً فقلت : أكل من مات أو هو ميت فيما بعد هذا . تقبض روحه ؟ فقال : نعم . قلت : وتراهم حيث كانوا وتشهدهم بنفسك ؟ فقال : نعم . فقال ملك الموت : ما الدنيا كلها عندي فيما من دار إلا وأنا أتصفحه كل يوم خمس مرات ، وأقول إذا بكي أهل الميت على ميتهم : لا تنكوا عليه فإن لي فيكم عودة وعودة حتى لا يبقى مكم أحد فقال رسول الله مسترة : كفي بالموت طامة يا جبرئيل فقال جرئيل : إن ما بعد الموت . أطم وأطم من الموت .

قال : ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب ولحم خبيث يأكلون اللحم الخبيث ويدعون الطيب فقلت : من هؤلاء يما جبرئيـل ؟ فقـال : هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال وهم من أمتك يا محمد .

فقال رسول الله مسلم ثم وأيت ملكاً من الملائكة جعل الله أمره عجيباً نصف جسده النار والنصف الأخر ثلج فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج تطفىء النار وهو ينادي بصوت رفيع ويقول: سبحان الذي كف حر هذه النار فلا تذيب الثلج وكف برد هذا الثلج فلا يطفىء حر هذه النار اللهم يا مؤلف بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين فقلت: من هذا يا جبرئيل ؟ فقال: هذا ملك وكله الله باكناف السماء وأطراف الأرضين وهو أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلق.

ورأيت ملكين يناديان في السماء أحدهما يقول : اللهم اعط كل منفق خلفاً والأخر يقول : اللهم اعط كل ممسك تلفاً .

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لُهم مشافر كمشافر الإبل يقرض اللحم من جنوبهم ويلقي في أفواههم فقلت: من هؤلاء يما جبرئيل ؟ فقال: هؤلاء الهمازون اللمازون .

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء .

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار في أفواههم وتخرج من أدبارهم فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً .

ثم مصيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يدر من عظم بطنه فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً يقولون ربنا متى تقوم الساعة؟.

قال: ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بشديهن فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل فقال: هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم. ثم قال رسول الله سيست اشتد غصب الله على اموأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم وأكل خزائنهم.

ثم قبال : مررنيا بملائكة من ملائكة الله عز وجبل خلقهم الله كيف شباء

ووضع وجوههم كيف شاء ، ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبح الله ويحمده من كل ناحية بأصوات مختلفة أصواتهم مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله فسألت جبرئيل عنهم فقال : كما ترى خلقوا إن الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلمهم كلمة قط ولا رفعوا رؤوسهم إلى ما فوقها ولا خفضوها إلى ما تحتها خوفاً من الله وخشوعاً فسلمت عليهم فردوا علي إيماء برؤوسهم لا ينظرون إلي من الخشوع فقال لهم جبرئيل : هذا محمد نبي الرحمة أرسله الله إلى العباد رسولاً ونبياً . وهو خاتم النبيين وسيدهم أفلا تكلمونه ؟ قال : فلما سمعوا ذلك من جبرئيل أقبلوا علي بالسلام وأكرموني وبشروني بالخير لي ولامتي .

قال: ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهان فقلت: من هذان يا جبرئيل؟ فقال لي: ابنا الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام فسلمت عليهما وسلما علي واستغفرت لهما واستغفرا لي وقالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح وإدا فيها من الملائكة وعليهم الخشوع قد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلا يسبح الله بحمده بأصوات مختلفة.

ثم صعدنا إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك يوسف فسلمت عليه وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي ، وقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح والمبعوث في الزمن الصالح ، وإذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع مثل ما وصفت في السماء الأولى والثانية ، وقال لهم جبرئيل في أمري ما قال للأخرين وصنعوا في مثل ما صنع الأخرون .

ثم صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها رجل فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال هذا إدريس رفعه الله مكاناً علياً فسلمت عليه وسلم عليّ واستغفرت له واستغفر لي ، وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السموات التي عبرناها فبشّروني بالخير لي ولامتي ، ثم رأيت ملكاً جالساً على سرير تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف ملك فوقع في نفس رسول الله منظيه أنه هو قصاح به جبرئيل فقال: قم فهو قائم إلى يوم القيامة .

ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم العين لم أركهلاً أعظم منه حوله ثلة من أمته فأعجبني كثرتهم فقلت : من هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا المحبب في قومه هارون بن عمران فسلمت عليه وسلم عليّ واستغفرت له واستغفر لي وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات .

ثم صعدنا إلى السماء السادسة وإذا فيها رجل آدم طويل كأنه من شنوة ولو أن له قميصين لنفذ شعره فيهما وسمعته يقول: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم ولد آدم على الله وهذا رجل أكرم على الله مني فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك موسى بن عمران فسلمت عليه وسلم عليّ واستغفرت له واستغفرلي، وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات.

قال: ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: با محمد احتجم وأمر أمتك بالحجامة ، وإذا فيها رجل أشمط الرأس واللحية جالس على كرسي فقلت: يا جبرئيل من هذا الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور في جوار الله؟ فقال: هذا يا محمد أبوك إبراهيم وهذا محلك ومحل من اتقى من أمتك ثم قرأ رسول الله: ﴿إِنْ أُولَى الساس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فسلمت عليه وسلم علي وقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح والمبعوث في الزمن الصالح وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السموات فبشروني بالخير لي ولأمتي .

قال رسول الله على الله على السماء السابعة بحاراً من نور تتلألأ تلألؤها يخطف بالأبصار ، وفيها بحار من ظلمة وبحار من ثلج ترعد فكلما فزعت ورأيت هولاً سألت جبرئيل فقال : أبشر يا محمد واشكر كرامة ربك واشكر الله بما صنع إليك قال : فثبتني الله بقوته وعونه حتى كثر قولي لجبرئيل وتعجبي .

فقال جبرئيل : يا محمد تعظم ما ترى ؟ إنما هذا خلق من خلق ربك فكيف بالخالق الذي خلق ما ترى وما لا ترى أعظم من هذا من خلق ربك إن بين الله وبين خلقه سمعين ألف حجاب وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل وبيننا وبينه أربعة حجب حجاب من نور وحجاب من الظلمة وحجاب من الغمامة وحجاب من الماء .

قال : ورأيت من العجائب التي خلق الله وسخر على ما أراده ديكاً رجلاه في تخوم الأرضين السابعة ورأسه عند العرش وهو ملك من ملائكة الله تعالى خلقه الله كما أراد رجلاه في تخوم الأرضين السابعة ثم أقبل مصعداً حتى خرج في الهواء إلى السماء السابعة وانتهى فيها مصعداً حتى انتهى قرنه إلى قرب

العرش وهو يقول: سبحان ربي حيثما كنت لا تدري أين ربك من عظم شأنه ، وله جناحان في منكبه إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب فإذا كان في السحر نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: سبحان الله الملك القدوس ، سبحان الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الحي القيوم وإذا قال ذلك سبحت ديوك الأرض كلها وخفقت بأجنحتها وأخذت بالصراخ فإذا سكت ذلك الديك في السماء سكت ديوك الأرض كلها ، ولذلك الديك زغب أخضر وريش أبيض كأشد بياض ما رأيته قط ، وله زغب أخضر أيضاً تحت ريشه الأبيض كأشد خضرة ما رأيتها قط .

قال: ثم مضيت مع جبرتيل فدخلت البيت المعمور فصليت فيه ركعتين ومعي أناس من أصحابي عليهم ثياب جدد وآخرين عليهم ثياب نخلقان فدخل أصحاب الخلقان.

ثم خرجت فانقاد لي نهران نهر يسمى الكوثر ونهر يسمى الرحمة فشربت من الكوثر واغتسلت من الرحمة ثم انقادا لي جميعاً حتى دخلت الجنة وإذا على حافتيها بيوتي وبيوت أهلي وإذا ترابها كالمسك ، وإذا جارية تنغمس في أنهار الجنة فقلت : لمن أنت يا جارية ؟ فقالت : لزيد بن حارثة فبشرته بها حين أصبحت ، وإذا بطيرها كالبخت ، وإذا رمانها مثل الدلي العظام ، وإذا شجرة لو أرسل طائر في أصلها ما دارها سبعمائة سنة ، وليس في الجنة منزل إلا وفيه غصن منها فقلت : ما هذه يا جبرئيل ؟ فقال : هذه شجرة طوبي قال الله ﴿طوبي لهم وحسن مآب﴾ .

قال رسول الله مسمرة : فلما دخلت الجنة رجعت إليَّ نفسي فسألت جبرئيل عن تلك البحار وهولها وأعاجيبها فقال : هي سرادقات الحجب التي احتجب الله تبارك وتعالى بها ولولا تلك الحجب لهتك نور العرش كل شيء فيه .

وانتهبت إلى سلرة المنتهى فإذا الورقة منها تظل أمة من الأمم فكنت منها كما قال الله تعالى ﴿قاب قوسين أو أدنى ﴾ فناداني ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ﴾ فقلت أنا مجيباً عني وعن أمتي : ﴿والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا ك ربنا وإليك المصير ﴾ فقال الله ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ﴾ فقلت : ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ فقال الله لا اؤاخذك ، فقلت ﴿ ربنا ولا تحمل

علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا فقال الله: لا أحملك فقلت: ﴿ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فقال الله تبارك وتعالى: قد أعطيتك ذلك لك ولأمتك، فقال الصادق وند إلى الله تعالى أحد أكرم من رسول الله سنوا حين سأل لأمته هذه الخصال.

فقال رسول الله مسلماني يا رب أعطيت أنبياءك فضائل فأعطني فقال الله : قد أعطيتك فيما أعطيتك كلمتين من تحت عرشي : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا منجا منك إلا إليك .

قال : وعلمتني الملائكة قولاً أقوله إذا أصبحت وأمسيت : اللهم إن ظلمي أصبح مستجيراً بعفوك ، وذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتك وذلي أصبح مستجيراً بعزتك ، وفقري أصبح مستجيراً بغناك ووجهي الفاني أصبح مستجيراً بوجهك الباقي الذي لا يفنى ، وأقول ذلك إذا أمسيت .

قال: ثم غشيتني ضبابة فخررت ساجداً فناداني ربي أني قد فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة وفرضتها عليك وعلى أمتك فقم بها أنت في أمتك قال رسول الله سند أنه أن فالحدرت حتى مررت على إبراهيم فلم يسألني عن شيء حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما صنعت يا محمد ؟ فقلت: قال ربي فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة وفرضتها عليك وعلى أمتك . فقال موسى: يا محمد إن أمتك آخر الأمم وأضعفها وإن ربك لا يزيده شيء وإن أمتك لا تستطيع أن تقوم بها فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك .

فرجعت إلى ربي حتى انتهيت إلى سدرة المنتهى فخررت ساجداً ثم قلت: فرضت على وعلى أمتي خمسين صلاة ولا أطيق ذلك ولا أمتي فخفف عني غشراً فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع لا تطيق فرجعت إلى ربي فوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع وفي كل رجعة أرجع إليه أخر ساجداً حتى رجع إلى عشر صلوات فرجعت إلى موسى وأخبرته فقال: لا تطيق فرجعت إلى ربي فوضع عني خمساً فرجعت إلى موسى وأخبرته فقال: لا تطيق فقلت: قد استحبت من ربي ولكن اصبر عليها فتاداني مناد: كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين كل صلاة بعشر، ومن هم من أمتك بحسنة يعملها فعملها كتبت له عشراً وإن لم يعمل كتبت له واحدة، ومن هم من أمتك بحسنة فعملها كتبت عليه واحدة وإن لم يعملها لم أكتب عليه.

فقال الصادق مانتنا: جزى الله موسى عن هذه الأمة خيماً فهذا تفسيم قول الله : ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.

أقول: وقد ورد ما يقرب مما قصته هذه الرواية في روايات كثيرة جداً من طرق الشيعة وأهل السنة ، وقوله في الرواية «رجلاً آدماً» يقال: رجل آدم أي أسمر اللون ، والطامة هي الأمر الشديد الذي يغلب ما سواه ، ولذلك سميت القيامة بالطامة ، والأكتاف جمع كتف والمراد الأطراف والنواحي ، وقوله: « فوقع في نفس رسول الله أنه هو » أي أنه الملك الذي يدبر أمر العالم وينتهي إليه كل أمر .

وقوله: شنوة بالشين والنون والواو وربما يهمز قبيلة كانوا معروفين بطول القامة ، وقوله: «أشمط الرأس واللحية» الشمط بياض الشعر يخالطه سواد ، والزغب أول ما يبدو من الشعر والريش وصغارهما ، والبخت الإبل الخراساني والدلي بضم الدال وكسر اللام وتشديد الياء جمع دلو على فعول ، والصبابة بفتح الصاد المهملة والباء الموحدة الشوق والهوى الرقيق وبالمعجمة مضمومة الغيم الرقيق .

وفي أمالي الصدوق عن أبيسه عن عليّ عن أبيله عن ابن أبي عميسر عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق الشخافال: لمّا أُسري برسول الله مَيْمَانِهُ إلى بيت المقدس حمله جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء وصلّى بها وردّه فمر رسول الله بينيه في رجوعه بعيـر لقريش وإذا لهم مـاء في آنية وقـد أضلّوا بعيراً لهم وكـانوا يـطلبونـه فشرب رسول الله مينيه من ذلك الماء وأهرق باقيه .

فلمّا أصبح رسول الله ممنية قال لقريش: إنّ الله جلّ جلاله قد أسرى بي إلى بيت المقدس وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم ، وإني مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضلوا بعيراً لهم فشربت من مائهم وأهرقت باقي ذلك فقال أبو جهل: قد أمكنتكم الفرصة منه فاسألوه كم الأساطين فيها والقناديل ؟ فقالوا: يا محمّد إن ها هنا من قد دخل بيت المقدس فصف لنا كم أساطينه وقناديله ومحاريبه ؟ فجاء جبرئيل فعلق صورة بيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه فلما أخبرهم ، قالوا: حتى يجيء العير ونسألهم عما قلت ، فقال لهم رسول الله من تصديق ذلك أن العير يطلع عليكم مع طلوع الشمس بقدمها جمل أورق .

فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولون هذه الشمس تطلع الساعة فبينما هم كذلك إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها جمل أورق فسألوهم عما قال رسول الله مسلم فقالوا: لقد كان هذا: ضل جمل لنا في موضع كذا وكذا ، ووضعنا ماء فأصبحنا وقد أهريق الماء فلم يزدهم ذلك إلا عتواً .

أقول : وفي معناها روايات أخرى من طرق الفريقين .

وفيه بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله متنات لما أسري به إلى السماء انتهى به جبرتيل إلى نهر يقال له النور وهو قوله عز وجل: ﴿ جعل الظلمات والنور﴾ فلما انتهى به إلى ذلك قال له جبرئيل: ينا محمد اعبر على بركة الله فقد نور الله لك بصرك ومر لك أمامك فإن هذا نهر لم يعبره أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل غير أن لي في كل يوم اغتماسة فيه ثم أخرج منه فأخض أجنحتي فليس من قطرة تقطر من أجنحتي إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكاً مقرباً له عشرون ألف وجه وأربعون ألف لسان كل لسان يلفظ بلغة لا يفقهها اللمان الآخر.

فعبر رسول الله مملية حتى انتهى إلى الحجب والحجب خمس مائة حجاب من الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام ثم قال : تقدم يا محمد

فقال له: بـا جبرئيـل ولم لا تكون معي ؟ قـال: ليس لي أن أجوز هـذا المكان فتقـدم رسول الله وسين مـا شـاء الله أن يتقـدم حتى سمـع مـا قـال الـرب تبـارك وتعالى: أنا المحمود وأنت محمد شققت اسمـك من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك نتكته الزل إلى عبادي فأحبرهم بكرامتي إيـاك وأني لم أبعث نبياً إلا جعلت له وزيراً وإنك رسولي وإن علياً وزيرك.

وفي المناقب عن ابن عباس في خبر: وسمع يعني رسول الله سنوا صوتاً «آمنا برب العالمين» قال يعني جبرئيل: هؤلاء سحرة فرعون، وسمع لبيك اللهم لبيك قال: هؤلاء الخزاة، وسمع التسبيح لبيك قال: هؤلاء الغزاة، وسمع التسبيح قال: هؤلاء الأنبياء.

فلما بلغ إلى سدرة المنتهى وانتهى إلى الحجب ، قال جبرئيـل : تقدم يــا رسول الله ليس لي أن أجوز هذا المكان ولو دنوت أنملة لاحترقت .

وفي الاحتجاج عن ابن عباس قال: قال السي سيمين فيما احتج على اليهود: حملت على جناح جبرئيل حتى انتهيت إلى السماء السابعة فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنة المأوى حتى تعلقت بساق العرش فنوديت من ساق العرش: إني أنا الله لا إله إلا أنا السلام المؤمر المهيمن العزيز الحبار المتكبر الرؤوف الرحيم فرأيته بقلبي وما رأيته بعيني. الخبر.

وفي الكافي بإسناده عن أبي الربيع قال: حججنا مع أبي جعفر سنت في السنة التي كان حج فيها هشام بن عبد الملك وكان معه تافع مولى عمر بن الخطاب فنظر نافع إلى أبي جعفر سنت في ركن البيت وقد اجتمع إليه الناس فقال نافع: يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تداك عليه الناس ؟ فقال: هذا نبي أهل الكوفة هذا محمد بن على فقال: أشهد لآتينه فلأسألنه من مسائل لا يجيبني فيها إلا ببي أو وصي أو ابن نبي. قال: فاذهب إليه واسأله لعلك تخجله.

فجاء نافع حتى اتكى على الناس ثم أشرف على أبي جعفر سن وقال : يا محمد بن على إني قرأت التوراة والإنجيل والنزبور والفرقان وقد عرفت حلالها وحرامها ، وقد جئت أسألك عن مسائل لا يحيب فيها إلا نبي أو وصي نبي أو ان نبي . قال : فرفع أبو جعفر سن رأسه وقال : سل عما بدا لك .

فقال : أخبرى كم بين عيسى وبين محمد من سنة ؟ قـال : أخبرك بقـولي

أو بقولك قال: أخبرني بالقولين جميعاً قال: أما في قولي فخمسمائة سنة ، وأما في قولك فستمائة سنة ، وأما في قولك فستمائة سنة ، قال فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون من الذي سأله محمد من بنه وبين عيسى منت خمسمائة سنة ؟ .

قال: فتلا أبو جعفر النفي هذه الآية: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبله ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فكان من الآيات التي أراها الله تبارك وتعالى محمداً والمرسلين أسرى به إلى البيت المقدس أن حشر الله الأولين والأخرين من النبيين والمرسلين ثم أمر جبرثيل فأذن شفعاً وأقام شفعاً، وقال في أذانه حي على خير العمل ثم تقدم محمد المشائل فصلى بالقوم.

فلما انصرف قال لهم : على ما تشهدون ؟ ما كنتم تعبدون ؟ قالـوا نشهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شـريك لـه وأنك رسـول الله أخـذ على ذلـك عهـودنـا ومواثيقنا . فقال نافع : صدقت يا أبا جعفر .

وفي العلل بإسناده عن ثابت بن دينار قال : سألت زين العابدين علي بن الحسين سنندعن الله جل جلاله هل يوصف بمكان ؟ فقال : تعالى الله عن ذلك . قلت : فلم أسرى بنيه محمد سلام إلى السماء ؟ قال : ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه .

قلت: فقول الله عز وجل: ﴿ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ قال: ذاك رسول الله متناه من حجب النور فرأى ملكوت السماوات ثم تدلى فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى .

وفي تفسير القمي بإسناده عن إسماعيل الجعفي قال: كنت في المسجد الحرام قاعداً وأبو جعفر مشخفي ناحية فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة ثم قال: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكرر ذلك ثلاث مرات ثم التقت إلي فقال: أي شيء يقولون أهل العراق في هذه الآية يا عراقي ؟ قلت: يقولون أسرى به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس. فقال: ليس هو كما يقولون ولكنه أسرى به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السماء وقال: ما بينهما حرم.

قال: فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرئيل فقال رسول الله الله الله الله الله عنه عبرئيل أفي مثل هذا الموضع تخذلني ؟ فقال: تقدم أمامك فوائله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك فرايت ربي وحال بيني وبينه السبحة قلت: وما السبحة جعلت فداك ؟ فأوماً بوجهه إلى الأرض وأوماً بيده إلى السماء وهو يقول: جلال ربي جلال ربي ، ثلاث مرات. قال: يا محمد قلت: لبيك يا رب قال: فيم اختصم الملل الأعلى ؟ قلت سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني.

قال: فوضع يده بين ثدي فوجدت بردها بين كتفي. قال: فلم يسألني عما مضى ولا عما بقي إلا علمته فقال: يا محمد فيم اختصم المسلأ الأعلى ؟ قال: قلت: في الدرجات والكفارات والحسنات فقال: يا محمد إنه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك فمن وصيك ؟ فقلت: يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحد أطوع لي من علي فقال: ولي يا محمد فقلت: يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحداً أشد حباً لي من علي بن أبي طالب قال: ولي يا محمد فبشره بأنه آية الهدى وإمام أوليائي ونور لمن أطاعني والكلمة الباقية التي ألزمتها المتقين من أحبه أحبني ومن أبغضه أبغضني معما أني والكلمة الباقية التي ألزمتها المتقين من أحبه أحبني ومن أبغضه أبغضني معما أني فقال: إنه أمر قد سبق إنه مبتلى ومبتلى به معما أتي قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته أربعة أشياء عقدها بيده ولا يفصح بما عقدها.

أقول: قوله على الكعبة إلى المعمور، ولكنه أسري به من هذه إلى هذه أي من الكعبة إلى البيت المعمور، وليس المراد به نفي الإسراء إلى بيت المقدس ولا تفسير المسجد الأقصى في الآية بالبيت المعمور بل المراد نفي أن ينتهي الإسراء إلى بيت المقدس ولا يتجاوزه فقد استفاضت الروايات بتفسير المسجد الأقصى ببيت المقدس.

وقـوله ﷺ : «فـرأيت ربي» أي شاهـدته بعين قلبي كمـا تقدم في بعض الروايات السابقة ويؤيده تفسير الرؤية بذلك في روايات أخر .

وقوله: « وحالت بيني وبينه السبحة » أي بلغت من القرب والنزلفي مبلغاً لم يبق بيني وبينه إلا جلاله ، وقوله: فوضع يده بين ثـديي «الخ» كناية عن الرحمة الإلهية ، ومحصله نزول العلم من لدنه تعالى على قلبه بحيث يـزيل كـل ريب وشك. وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة ومسلم وابن مردويه من طريق ثابت عن أنس أن رسول الله منزام قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين.

ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل : اخترت الفطرة ، ثم عرج بنا إلى سماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير .

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه فقتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن ذكريا فرحبا بي ودعوا لى بخير .

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه فقتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريـل . قيل : من هـذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه : قال : قـد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير .

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ، قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قــد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير .

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه فقتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير .

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل . قيل : من هـذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قـد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا يـدخله كل يــوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه .

ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها فيها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى إلي ما أوحى وفرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال : ما فرض ربّك على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة قال : ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطبق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم .

فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساً فقال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال: فلم أزل أرجع بين ربي وموسى حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات لكل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة، ومن هم بسيئة هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراً، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحيت منه.

أقول: وقد روي الخبر عن أنس بطرق مختلفة منها ما عن البخاري ومسلم وابن جرير وابن مردويه من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نصر عن أنس قال: ليلة أسري برسول الله مسلم الله مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم فقال أحدهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نخره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم أتى بطست من ذهب محشواً إيماناً وحكمة فحشا به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به إلى سماء الدنيا ثم ساق الحديث نحواً مما تقدم .

والـذي وقع فيـه من شق بطن النبي شنيه وغسله وإنقـائه ثم حشـوه إيمانــأ

وحكمة حال مثالية شاهدها وليس بالأمر المادي كما ربعا ينزعم ، ويشهد به حشوه إيماناً وحكمة وأخبار المعراج مملوءة من المشاهدات المثالية والتمشلات المروحية ، وقد ورد هذا المعنى في عدة من أخبار المعراج المروية من طرق القوم ولا ضير فيه كما لا يخفى .

وظاهر الرواية أن معراجه متنات كان قبل البعثة وأنه كان في المنام أما كونه قبل البعثة في المنام أما كونه قبل البعثة في الإسراء وهي أكثر من أن تحصى وقد اتفق على ذلك علماء هذا الشأن.

على أن الحديث نفسه يدفع كون الإسراء قبل البعثة وقد اشتمل على فرض الصلوات وكونها أولاً خمسين ثم سؤال التخفيف بإشارة من موسى النفخ ولا معنى للفرض قبل النبوة فمن الحري أن يحمل صدر الحديث على أن الملائكة أتوه أولاً قبل أن يوحى إليه ثم تركوه ثم جاؤوه ليلة أخرى بعد بعثته وقد ورد في بعض رواياتنا أن الذين كانوا ناتمين معه في المسجد ليلة أسري به هم حمزة بن عبد المطلب وجعفر وعلى ابنا أبي طالب .

وأما ما وقع فيه من كون ذلك في المنام فيمكن ـ على بعد ـ أن يكون ناظراً إلى ما ذكر فيه من حديث الشق والغسل لكن الأظهر أن المراد به وقوع الإسراء بجملته في المنام كما يدل عليه ما يأتي من الروايات .

وفي الدر المنثور أيضاً أخرج ابن إسحاق وابن جريـر عن معاويـة بن أبي سفيـان أنه كـان إذا سئل عن مسـرى رسول الله سندية قـال : كانت رؤيـا من الله صدقة .

أقول: وظاهر الآية الكريمة فرسبحان الذي أسرى بعبده إلى قوله فرانيه من آياتنا يوده ، وكذا آيات صدر سورة النجم وفيها مثل قوله : فرما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى على أن الآيات في سياق الامتنان وفيها ثناء على الله سبحانه بذكر بديع رحمته وعجيب قدرته ، ومن الضروري أن ذلك لا يتم برؤيا يراها النبي منات والرؤيا يراها الصالح والسطالح وربما يرى الفاسق الفاجر ما هو أبدع مما يراه المؤمن المتقي والرؤيا لا تعد عند عامة الناس إلا نوعاً من التخيل لا يستدل به على شيء من القدرة والسلطنة بل غاية ما فيها أن يتفاءل بها فيرجى خيرها أو يتطير بها فيخاف شرها .

وفیـه أخرج ابن إسحـاق وابن جریـر عن عائشــة قالت : مــا فقــدت جـــــد رسول الله م<del>تندّث</del> ولکن الله أسرى بروحه .

أقول: ويرد عليه ما ورد على سابقه على أنه يكفي في سقوط الرواية اتفاق كلمة الرواة وأرباب السير على أن الإسراء كان قبل الهجرة بزمان وأنه شلال بنى بعائشة في المدينة بعد الهجرة بـزمان لم يختلف في ذلك اثنان والآية أيضاً صريحة في إسرائه شينه من المسجد الحرام.

وفيه أخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود: قال: قال رسول الله ﷺ: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عـذبة المـاء وأنها قيعـان وأن غراسهـا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وفيه أخرج الطبرانيّ عن عائشة قالت: قال رسول الله على أسري الى السماء أدخلت الجنة فوقعت على شجرة من أشجار الجنة لم أرّ في الجنة أحسن منها ولا أبيض ورقاً ولا أطيب ثمرة فتناولت ثمرة من ثمرها فأكلتها فصارت نطفة في صلبي فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت إلى ريح الجنة شممت ريح فاطمة .

وفي الدر المنثور أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن النبي ﷺ ، لما أسري به إلى السماء أوحي إليه بالأذان فنزل به فعلمه جبريل .

وفيه أخرج ابن مـردويه عن علي أن النبي سِنْرَا علم الأذان ليلة أسـري به وفرضت عليه الصلاة .

وفي العلل بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر مشخ كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين ؟ وكيف إذا صارت سجدتين لم

تكن ركعتين ؟ فقال : إذا سألت عن شيء ففرغ قلبك لتفهم . إن أول صلاة صلاها وسول الله مينون إنما صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدام عرشه جل جلاله .

وذلك أنه لما أسري به وصار عند عرشه تبارك وتعالى قال: يها محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لهربك فهدنا رسول الله متنائم إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى فتوضأ فأسبغ وضوءه ثم استقبل الجبار تبارك وتعالى قهائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل.

فقال: يا محمد اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرها ففعل ذلك ثم أمره أن يقرأ نسبة ربه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ثم أمسك عنه القول فقال رسول الله مترات : قل هو الله أحد الله الصمد فقال: قل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فأمسك عنه القول فقال رسول الله مترات : كذلك الله ربي كذلك الله ربي .

فلما قال ذلك قال: اركع يا محمد لربك فركع رسول الله بينية فقال له وهو راكع: قل سبحان ربي العظيم وبحمده ففعل ذلك ثلاثاً، ثم قال: ارفع رأسك يا محمد ففعل ذلك رسول الله بينية فقام منتصباً بين يدي الله فقال: اسجد يا محمد لربك فخر رسول الله بينية ساجداً فقال: قل: سبحان ربي الأعلى وبحمده ففعل ذلك رسول الله بينية ثلاثاً فقال: استو جالساً يا محمد ففعل فلما استوى جالساً ذكر جلال ربه جل جلاله فخر رسبول الله بينية ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربه عز وجل فسبح أيضاً ثلاثاً فقال: انتصب قائماً ففعل فلم يَرَ ما كان رأى من عظمة ربه جل جلاله .

فقال له: اقرأ يا محمد وافعل كما فعلت في الركعة الأولى ففعل ذلك رسول الله شنائه ثم سجد سجدة واحدة فلما رفع رأسه ذكر جلال ربه تبارك وتعالى فخر رسول الله شنائه ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربه عز وجل فسبح أيضاً ثم قال له: ارفع رأسك ثبتك الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ففعل.

فقال: يا محمد واستقبل رسول الله متنائج ربه تبارك وتعالى وجهه مطرقاً فقال: السلام عليك فأجابه الجبار جل جـلاله فقـال: وعليك السـلام يا محمـد بنعمتي قويتك على طاعتي وبعصمتي اتخذتك نبياً وحبيباً.

ثم قبال أبو الحسن المنطقة: وإنما كنانت الصلاة التي أمر بهما ركعتين وسجدتين وهو المنطقة إنما سجد سجدتين في كل ركعة كما أخبرتك من تبذكره لعظمة ربه تبارك وتعالى فجعله الله عز وجل فرضاً.

قلت : جعلت فداك وما صاد الذي أمر أن يغتسل منه ؟ فقال : عين تنفجر من ركن من أركان العرش يقال له : ماء الحياة وهو ما قال الله عز وجــل : ﴿ص والقرآن ذي الذكر﴾ إنما أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصلى .

أقول : وفي معناها روايات أخر .

وفي الكافي بإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله سنت وأنا حاضر فقال: جعلت فداك كم عرج بسرسول الله سنت وقفاً ما وقفه ملك قط فأوقفه جبرئيل موقفاً فقال له: مكانك يا محمد فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبي إن ربك يصلي فقال: يا جبرئيل وكيف يصلي ؟ فقال: يقول: سبوح قدوس أنا رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي فقال: اللهم عفوك عفوك .

قال : وكان كما قال الله : قاب قوسين أو أدنى فقال له أبو بصير : جعلت فداك وما قـاب قوسين أو أدنى ؟ قـال : ما بين سيتهـا إلى رأسها فقـال : بينهما حجاب يتلألأ ولا أعلمه إلا وقد قال : من زبرجد فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة . الحديث .

أقول: وآيات صدر سورة النجم تؤيد ما في الرواية من وقوع المعراج مرتين ثم الاعتبار يساعد على ما في الرواية من صلاته تعالى فإن الأصل في معنى الصلاة الميل والانعطاف، وهو من الله سبحانه الرحمة ومن العبد الدعاء كما قيل، واشتمال ما أخبر به جبرئيل من صلاته تعالى على قوله: «سبقت رحمتي غضبي» يؤيد ما ذكرناه ولذلك أيضاً أوقفه جبرئيل في الموقف الذي أوقفه وذكر له أنه موطأ ما وطئه أحد قبله وذلك أن لازم ما وصفه بهذا الوصف أن يكون الموقف هو الحد الفاصل بين الخلق والخالق وآخر ما ينتهي إليه الإنسان

من الكمال فهو الحد الذي يظهر فيه الرحمة الإلهية وتفاض على ما دونه ولهذا أوقف من المشاهدته .

وفي المجمع ـ وهو ملخص من الروايات ـ أن النبي المنات قال : أتاني جبرائيل وأنا بمكة فقال : قم يا محمد فقمت معه وخرجت إلى الباب فإذا جبرائيل ومعه ميكائيل وإسرافيل فأتى جبرائيل بالبراق وكان فوق الحمار ودون البغل خده كخد الإنسان وذنبه كذنب البقر وعرفه كعرف الفرس وقوائمه كقوائم الإبل عليه رحل من الجنة ولمه جناحان من فخذيه خطوه منتهى طرفه فقال : اركب فركبت ومضيت حتى انتهيت إلى بيت المقدس .

ثم ساق الحديث إلى أن قال : فلما انتهيت إلى بيت المقدس إذا ملائكة نزلت من السماء بالبشارة والكرامة من عند رب العزة وصليت في بيت المقدس ، وفي بعضها ـ بشر لي إبراهيم ـ في رهط من الأنبياء ثم وصف موسى وعيسى ثم أخذ جبراثيل بيدي إلى الصخرة فأقعدني عليها فإذا معراج إلى السماء لم أر مثلها حسناً وجمالاً .

فصعدت إلى السماء الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتها وملائكتها يسلمون علي ثم صعد بي جبرائيل إلى السماء الثانية فرأيت فيها عيسى ابن مسريم ويحيى بن زكريا ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فرأيت فيها يوسف . ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فرأيت فيها إدريس . ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فرأيت فيها هارون ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها خلق كثير يموج بعضهم في بعض وفيها الكروبيون ثم صعد بي إلى السماء السابعة فأبصرت فيها خلقاً وملائكة ـ وفي حديث أبي هريرة رأيت في السماء السادسة موسى ، ورأيت في السماء السابعة إبراهيم .

قال: ثم جاوزناها متصاعدين إلى أعلى عليين ووصف ذلك إلى أن قال تم كلمني ربي وكلمته ، ورأيت الجنة والنار ، ورأيت العسرش وسدرة المنتهى ثم رجعت إلى مكة فلما أصبحت حدثت به الناس فكذبني أبوجهل والمشركون وقال مطعم بن عدي : أتزعم أنك سرت مسيرة شهرين في ساعة ؟ أشهد أنك كاذب .

قالوا: ثم قالت قريش: أخبرنا عما رأيت فقال: مررت بعير بني فـلان

وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في طلبه وفي رحلهم قعب(١) مملوء من ماء فشربت الماء ثم غطيته فاسألوهم هل وجدوا الماء في القدح ؟ قالوا : هذه آية واحدة .

قال : ومررت بعير بني فلان فنفرت بكرة فلان فانكسرت يدها فاسالوهم عن ذلك فقالوا : هذه آية أخرى قالوا : فأخبرنا عن عيرنا قال : مررت بها بالتنعيم وبين لهم أحمالها وهيآتها وقال : يقنمها جمل أورق عليه فزارتان محيطتان وتطلع عليكم عند طلوع الشمس قالوا : هذه آية أخرى .

ثم خرجوا يشتدون نحو التيه وهم يقولون: لقد قضى محمد بيننا وبينه قضاء بيناً ، وجلسوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكذبوه ؟ فقال قائل: والله إن الشمس قد طلعت يقدمها بعيىر أورق فبهتوا ولم يؤمنوا.

وفي تفسيسر العياشي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله سِنْنِهُ قـــال : إن رســول الله سِنْرِائِمُ صلى العشــاء الآخــرة وصلى الفجــر في الليلة التي أســـري بــه بمكة .

أقول: وفي بعض الأخبار أنه ولله المغرب بالمسجد الحرام ثم أسري به ولا منافاة بين الروايتين وكذا لا منافاة بين كونه صلى المغرب أو العشاء الأخرة والفجر بمكة وبين كون الصلوات المخمس فرضت عليه في السماء ليلة الإسراء فإن فرض أصل الصلاة كان قبل ذلك ، وأما أنها كم ركعة كانت فغير معلوم غير أن الآثار تدل على أنه مناه المناه كان يقيم الصلاة منذ بعثه الله نبياً وفي سورة العلق: ﴿أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ﴾ وقد روي أنه مناه كان يصلي بعلى وخديجة عليهما السلام بالمسجد الحرام قبل أن يعلن دعوته بمدة .

وفي الكافي عن العامري عن أبي جعفر منظة قال: لما عرج برسول الله من الله الله الله عشر ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول الله منه منه سبع ركعات شكراً لله فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لأنه يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمنه ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منه شيئاً ، وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله منه شئ فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأوليين استقبل صلاته .

<sup>(</sup>١) القعب: القدح الضخم الغليظ.

وروى الصدوق في الفقيه بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه سأل علي بن الحسين المنظبة فقال : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه ؟ فقال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام وكتب الله على المسلمين الجهاد زاد رسول الله المنطبة في الصلاة سبع ركعات في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين وفي العشاء الأخرة ركعتين ، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة . الحديث .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والنسائي والبزار والطبراني وابن مردويه والبيهةي في الدلائل بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله المشترة: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: ماشطة بيت فرعون وأولادها كانت تمشطها فسقط المشط من يدها فقالت: بسم الله فقالت ابنة فرعون: أبي ؟ قالت: بلى ربي وربك ورب أبيك قالت: أُولَكَ رب غير أبي ؟ قالت: نعم قالت: فأخبر بذلك أبي ؟ قالت: نعم .

فاخبرته فدعاها فقال: ألك رب غيري ؟ قالت: نعم ربي وربك الله الذي في السماء فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها لتلقى فيها وأولادها. قالت: إن لي إليك حاجة قال: وما هي ؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنه جميعاً. قال: ذلك لك لما لك علينا من حق فألقوا واحداً واحداً حتى بلغ رضيعاً فيهم قال: نعي يا أمه ولا تقاعسي فإنك على الحق فألقيت هي وولدها.

قال ابن عباس: وتكلم أربعة وهم صغار: هذا وشاهد يوسف وصاحب جريح وعيسى ابن مويم .

أقول: وروي من وجمه آخمر عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي ملية .

وفيه أخرج ابن مردويه عن أنس أن النبي م<mark>سلة</mark> قال : ليلة أسري بي مررت بناس يقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت عادت كما كانت فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون .

أقـول: وهذا النـوع من التمثلات البـرزخية التي تصـور الأعمال بنتـائجها

والعـذابات المعـدة لها كثيـرة الورود في أخبـار الإسراء وقـد تقدم شـطر منها في ضمن الروايات .

واعلم أن ما أوردناه من أخبار الإسراء نبذة يسيرة منها وهي كثيرة بالغة حد التواتر رواها جم غفير من الصحابة كأنس بن مالك وشداد بن الأوس وعلي بن أبي طالب علية وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وسمرة بن جندب وبريدة وصهيب بن سنان وحذيفة بن اليمان وسهل بن سعد وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبو الحمراء وأبو الدرداء وعروة وأم هاني وأم سلمة وعائشة وأسماء بنت أبي بكر كلهم عن رسول الله مناه وروتها جماعة كثيرة من رواة وأسماء بنت أبي بكر كلهم عن رسول الله من المناه وروتها جماعة كثيرة من رواة الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام .

وقد اتفقت أقوال من يعتنى بقوله من علماء الإسلام على أن الإسراء كان بمكة قبل الهجرة كما يستفاد من قوله تعالى : وسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الآية ، ويدل عليه ما اشتملت عليه كثير من الروايات من إخباره سينة قريشاً بذلك صبيحة ليلته وإنكارهم ذلك عليه وإخباره إياهم بأساطين المسجد الأقصى وما لقيه في الطريق من العير وغير ذلك .

ثم اختلفوا في السنة التي أسري به مسلة فيها فقيل: في السنة الثانية من البعثة كما عن ابن عباس، وقيل في السنة الثالثة منها كما في الخرائج عن علي مستند. وقيل في السنة الخامسة أو السادسة، وقيل بعد البعثة بعشر سنين وثلاثة أشهر، وقيل: في السنة الثانية عشرة منها، وقيل: قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر، وقيل: قبلها بستة أشهر.

ولا يهمنا الغور في البحث عن ذلك ولا عن الشهر واليوم الذي وقع فيه الإسراء ولا مستند يصح التعويل عليه لكن ينبغي أن يتنبه أن من الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما يصرح بوقوع الإسراء مرتين ، وهو المستفاد من آيات سورة النجم حيث يقول سبحانه : ﴿ولقد رآه نزلة أخرى الأيات على ما سيوافيك إن شاء الله من تفسيره .

وعلى هذا فمن الجاثر أن يكون ما وصفه مين في بعض الروايات من عجيب ما شاهده راجعاً إلى ما شاهده في الإسراء الأول وبعض ما وصفه في بعض آخر راجعاً إلى الإسراء الثاني ، وبعضه مما شاهده في الإسراءين معاً .

ثم اختلفوا في المكان الذي أسري به مناشخ منه فقيل: أسري به مناشخ منه فقيل: أسري به من شعب أبي طالب وقيل: أسري به من بيت أم هاني وفي بعض الروايات دلالة على ذلك وقد أولوا قوله تعالى: ﴿أسرى بعبده من المسجد الحرام ﴾ إلى أن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله مجازاً فيشمل مكة ، وقيل: أسري به من نفس المسجد الحرام لظهور الآية الكريمة فيه ولا دليل على التأويل.

ومن الجائز بالنظر إلى ما نبهنا به من كون الإسراء مرتين أن يكون أحد الإسراءين من المسجد الحرام والآخر من بيت أم هاني ، وأما كنونه من الشعب فما ذكر فيما ذكر فيه من الروايات أن أبا طالب كان يطلبه طول ليلته وأنه اجتمع هو وبنو هاشم في المسجد الحرام ثم سل سيفه وهدد قريشاً إن لم يحصل على النبي منات ثم نزوله من السماء ومجيئه إليهم وإخباره قريشاً بما رأى كل ذلك لا يلائم ما كان هو منات وبنو هاشم جميعاً عليه من الشدة والبلية أيام كانوا في الشعب .

وعلى أي حال فالإسراء الذي تعطيه الآية : ﴿سبحان الـذي أسرى بعبـده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴿ وهو الإسراء الـذي كان إلى بيت المقدس كان مبدؤه المسجد الحرام لكمال ظهور الآية ولا موجب للتأويل .

ثم اختلفوا في كيفية الإسراء فقيل: كان إسراؤه سنن بسروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم منه إلى السماوات وعليه الأكثر وقيل: كان بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس ثم بروحه من بيت المقدس إلى السماوات وعليه جمع، وقيل: كان بروحه سنن وهو رؤيا صادقة أراها الله نبيه ونسب إلى بعضهم.

قال في المناقب: اختلف الناس في المعراج فالخوارج ينكرونه، وقالت الجهمية: عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا، وقالت الإمامية والزيدية والمعتزلة: بل عرج بروحه وبجسمه إلى بيت المقدس لقوله تعالى: ﴿إلى المسجد الأقصى ﴾ وقال آخرون: بل عرج بروحه وبجسمه إلى السماوات روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وجابر وحذيفة وأنس وعائشة وأم هاني.

ونحن لا ننكر ذلك إذا قـامت الدلالـة ، وقد جعـل الله معراج مـوسى إلى الطور ﴿وَمَا كُنْتُ بَجَـانُبُ الطور﴾ ولإبـراهيم إلى السماء الـدنيا ﴿وكـذلك نـري

إبراهيم ولعيسى إلى الرابعة ﴿بل رفعه الله إليه ولإدريس إلى الجنة ﴿ورفعناه مكاناً علياً ولمحمد سِنْكِ ﴿ فكان قاب قوسين ﴿ وذلك لعلو همته . انتهى .

وألذي ينبغي أن يقال أن أصل الإسراء مما لا سبيل إلى إنكاره فقد نص عليه القرآن وتواترت عليه الأخبار عن النبي شريس والأثمة من أهل بيته عليهم السلام .

واما كيفية الإسراء فظاهر الآية والروايات بما يحتف بها من القرائن ظهوراً لا يقبل الدفع أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده جميعاً ، وأما العروج إلى السماوات فظاهر آيات سورة النجم كما سيأتي إن شاء الله في تفسيرها وصريح الروايات على كثرتها البالغة وقوعه ، ولا سبيل إلى إنكاره من أصله غير أنه من الجائز أن يقال بكونه بروحه لكن لا على النحو الذي يراه القائلون به من كون ذلك من قبيل الأحلام ومن نوع ما يراه النائم من الرؤى ، ولو كان كذلك لم يكن لما يدل عليه الآيات بسياقها من إظهار المقدرة والكرامة معنى ، ولا لذاك الإنكار الشديد الذي أظهرته قريش عندما قص مشئل لهم القصة وجه ، ولا لما أخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول .

بل ذلك \_ إن كان \_ بعروجه مسلم بروحه الشريفة إلى ما وراء هذا العالم المادي مما يسكنه الملائكة المكرمون وينتهي إليه الأعمال ويصدر منه الأقدار ورأى عند ذلك من آيات ربه الكبرى وتمثلت له حقائق الأشياء ونتائج الأعمال وشاهد أرواح الأنبياء العظام وفاوضهم ولقي الملائكة الكرام وسامرهم ، ورأى من الأيات الإلهية ما لا يوصف إلا بالأمثال كالعرش والحجب والسرادقات .

والقوم لذهابهم إلى أصالة الوجود المادي وقصر الوجود غير المادي فيه تعالى لما وجدوا الكتاب والسنة يصفان أموراً غير محسوسة بتمثيلها في خواص الأجسام المحسوسة كالملائكة الكرام والعرش والكرسي واللوح والقلم والحجب والسرادقات حملوا ذلك على كونها أجساماً مادية لا يتعلق بها الحس ولا يجري فيها أحكام المادة ، وحملوا أيضاً ما ورد من التمثيلات في مقامات الصالحين ومعارج القرب وبواطن صور المعاصي ونتائج الأعمال وما يناظر ذلك إلى نوع من التشبيه والاستعارة فوقعوا في ورطة السفسطة بتغليط الحس وإثبات الروابط الجزافية بين الأعمال ونتائجها وغير ذلك من المحاذير .

ولـذلك أيضاً لما نفي النافون منهم كـون عـروجـه ﴿مِنْكُ إِلَى السمـاوات

بجسمه المادي اضطروا إلى القول بكونه في المنام وهو عندهم خاصة مادية للروح المادي واضطروا لذلك إلى تأويل الأيات والروايات بما لا تلائمه ولا واحدة منها.

#### بحث آخر:

قال في مجمع البيان : فأما الموضع الذي أسري إليه أين كان ؟ فإن الإسراء إلى بيت المقدس ، وقد نص به القرآن ولا يدفعه مسلم ، وما قال بعضهم : إن ذلك كان في النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون فيه ولا برهان .

وقد وردت روايات كثيرة في قصة المعراج في عروج نبينا مينا الله السماء ورواها كثير من الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود وأنس وجابر بن عبد الله وحذيفة وعائشة وأم هاتي وغيرهم عن النبي مينا وزاد بعضهم ونقص بعض وتنقسم جملتها إلى أربعة أوجه:

أحدها : ما يقطع على صحتها لتواتر الأخبار به وإحاطة العلم بصحته .

وثانيها : ما ورد في ذلك مما يجوزه العقول ولا يأباه الأصول فنحن نجوزه ثم نقطع على أن ذلك كان في يقظته دون منامه .

وثالثها: ما يكون ظاهره مخالفاً لبعض الأصول إلا أنه يمكن تـأويلها على وجه يوافق المعقول فالأولى تأويله على وجه يوافق الحق والدليل.

ورابعهما : ما لا يصبح ظاهره ولا يمكن تأويله إلا على التعسف البعيد فالأولى أن لا نقبله .

فأما الأول المقطوع به فهو أنه أسري به على الجملة ، وأما الثاني فمنه ما روي أنه طاف في السماوات ورأى الأنبياء والعرش وسدرة المنتهى والجنة والنار ونحو ذلك . وأما الثالث فنحو ما روي أنه رأى قوماً في الجنة يتنعمون فيها وقوماً في الناز يعذبون فيها فيحمل على أنه رأى صفتهم أو أسماءهم ، وأما الرابع فنحو ما روي أنه منتشخ كلم الله جهرة ورآه وقعد معه على سريره ونحو ذلك مما يوجب ظاهره التشبيه ، والله سبحانه متقدس عن ذلك ، وكذلك ما روي أنه شق بطنه وغسله لأنه سنته كان طاهراً مطهراً من كل سوء وعيب وكيف يطهر القلب وما فيه من الاعتقاد بالماء . انتهى .

وما ذكره من التقسيم في محله غير أن غالب ما أورده من الأمثلة للأقسام منظور فيه فما ذكره من الطواف ورؤية الأنبياء ونحو ذلك تمثلات برزخية أو روحية وكذا ما ذكره من حديث شق البطن والغسل تمثل برزخي لا ضير فيه وأحاديث الإسراء مملوءة من ذكر هذا النوع من التمثل كتمثل الدنيا في هيئة امرأة عليها من كل زينة الدنيا ، وتمثل دعوة اليهودية والنصرانية وما شاهده من أنواع النعيم والعذاب لأهل الجنة والنار وغير ذلك .

ومما يؤيد هذا الذي ذكرناه ما في ألسنة هذه الأخبار من الاختلاف في بيان حقيقة واحدة كما في بعضها من صعوده منتسم إلى السماء بالبراق وفي آخر على جناح جبريل وفي آخر بمعراج منصوب على صخرة بيت المقدس إلى السماء إلى غير ذلك مما يعثر عليه الباحث المتدبر في خلال هذه الروايات.

فهذه وأمثالها ترشد إلى أن هذه البيانات موضوعة على التمثيل أو التمثل الروحي ، ووقوع هذه التمثيلات في ظواهر الكتاب والسنة مما لا سبيـل إلى إنكاره البتة .

وآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً (٣) وَقَضَيْنَا إلىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ عَبْداً شَكُوراً (٣) وَقَضَيْنَا إلىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُواً كَبِيراً (٤) فَاإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنهُمَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُواً كَبِيراً (٤) فَاإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنهُمَا بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجْاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولًا (٥) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ فِكَانَ وَعُداً مَفْعُولًا (٥) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (٦) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُووُا وُجُوهَكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُووُا وُجُوهَكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُووُا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً (٧) وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِرُوا مَا عَلَوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً (٧)

عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يَــرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُــدْتُمْ عُــدْنَــا وَجَعَلْنَــا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً (٨) .

#### (بیان)

الظاهر من سياق آيات صدر السورة أنها مسوقة لبيان أن السنة الإلهية في الأمم الإنسانية جرت على هدايتهم إلى طريق العبودية وسبيل التوحيد وأمكنهم من الوصول إلى ذلك باختيارهم فآتاهم من نعم الدنيا والأخرة ، وأمدهم بأسباب الطاعة والمعصية فإن أطاعوا وأحسنوا أثابهم بسعادة الدنيا والأخرة ، وإن أساؤا وعصوا جازاهم بنكال الدنيا وعذاب الأخرة .

وعلى هذا فهذه الآيات السبع كالمثال يمثل به ما جرى من هذه السنة العامة في بني إسرائيل أنزل الله على نبيهم الكتاب وجعله لهم هدى يهتدون به وقضى إليهم فيه أنهم سيعلون ويطغون ويفسقون فينتقم الله منهم باستيلاء عدوهم عليهم بالإذلال والقتل والأسر ثم يعودون إلى الطاعة فيعود تعالى إلى النعمة والرحمة ثم يستعلون ويطغون ثانياً فينتقم الله منهم ثانياً بأشد مما في المرة الأولى ثم من المرجو أن يرحمهم ربهم وأن يعودوا يعد .

ومن ذلك يستنتج أن الأيات السبع كالتوطئة لما سيمذكر بعدها من جمريان هذه السنة العامة في هـذه الأمة، والأيـات السبع كـالمعترضـة بين الأية الأولى والتاسعة .

قوله تعالى : ﴿وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً والكتاب كثيراً ما يطلق في كلامه تعالى على مجموع الشرائع المكتوبة على الناس القاضية بينهم فيما اختلفوا فيه من الاعتفاد والعمل ففيه دلالة على اشتماله على الوظائف الاعتقادية والعملية التي عليهم أن يأخذوها ويتلبسوا بها ، ولعله لذلك قيل : ﴿وآتينا موسى الكتاب ولم يقل التوراة ليدل به على اشتماله على شرائع مفترضة عليهم .

وبذلك يظهر أن قبوله: ﴿وجعلناه هدى لبني إسرائيل﴾ بمنزلة التفسير لإبتائه الكتباب. وكونه هدى أي هبادياً لهم هبو بيانه لهم شرائع ربهم التي لو أخذوها وعملوا بها لاهتدوا إلى الحق ونالوا سعادة الدارين. وقوله: ﴿ الا تتخذوا من دوني وكيلاً ﴾ ان: فيه للتفسير ومدخولها محصل ما يشتمل عليه الكتاب الذي جعل هدى لهم فيؤول المعنى إلى أن محصل ما كان الكتاب يبينه لهم ويهديهم إليه هو نهيه إياهم أن يشركوا بالله شيئاً ويتخذوا من دونه وكيلاً فقوله: ﴿ وجعلناه من دونه وكيلاً فقوله: ﴿ وجعلناه هدى لبني إسرائيل ﴾ إن كان ضمير ﴿ لا تتخذوا ﴾ عائداً إليهم كما هو الظاهر، وتفسير لجميع ما تقدمه إن احتمل رجوعه إلى موسى وبني إسرائيل جميعاً.

وفي الجملة التفات من التكلم مع الغير إلى التكلم وحده ووجهه بيان كون التكلم مع الغير لغرض التعظيم وجريان السياق على ما كان عليه من التكلم مع الغير كأن يقال : وأن لا تتخذوا من دوننا وكلاء الا يناسب معنى التوحيد الذي سيقت له الجملة ، ولذلك عدل فيها إلى سياق التكلم وحده ثم لما ارتفعت الحاجة رجع الكلام إلى سياقه السابق فقيل : ﴿ ذرية من حملنا مع نوح ﴾ .

ورجوع اتخاذ الوكيل من دون الله إلى الشرك إنما هـو من جهة أن الـوكيل هو الذي يكفل إصلاح الشؤون الضرورية لمـوكله ويقدم على رفـع حوائجـه وهو الله سبحانه فاتخاذ غيره رباً هو اتخاذ وكيل من دونه .

قوله تعالى : ﴿ وَرَيَّةُ مِنْ حَمَلُنَا مِعْ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبِداً شَكُوراً ﴾ تطلق الذرية على الأولاد بعناية كونهم صغاراً ملحقين بآبائهم ، وهي على ما يهدي إليه السياق منصوبة على الاختصاص ويفيد الاختصاص عناية خاصة من المتكلم به في حكمه فهو بمنزلة التعليل كقوله تعالى : ﴿ إِنْمَا يَرِيدُ الله لَيْذَهِبُ عَنْكُمُ الرجس أهل البيت ﴾ (١) أي ليفعل بكم ذلك لأنكم أهل بيت النبوة .

فقوله : ﴿ ذَرِية من حملنا مع نوح ﴾ يفيد فائدة التعليل بالنسبة إلى ما تقدمه كما أن قوله : ﴿ إنه كان عبداً شكوراً ﴾ يفيد فائدة التعليل بالنسبة إليه .

أما الأول فلأن الظاهر أن تعلق العناية بهم إنما هو من جهة ما سبق من الله سبحانه لأهل سفينة نوح من الوعد الجميل حين نجاهم من الطوفان وأمر نبوحاً بالهبوط بقوله: ﴿ وَيَا نُوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم (٢) ففي إنزاله الكتاب لموسى وجعله وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم (٢) ففي إنزاله الكتاب لموسى وجعله هدى لبني إسرائيل إنجاز للوعد الحسن الذي سبق لأبائهم من أهل السفينة

<sup>(</sup>١) الأحراب : ٣٣

وجرى على السنة الإلهية الجارية في الأمم فكأنه قيل : أنزلنا على موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأنهم ذرية من حملنا مع نوح وقد وعدناهم السلام والبركات والتمتيع .

وأما الثاني فلأنه هذه السنة أعتي سنة الهداية والإرشاد وطريقة الدعوة إلى التوحيد هي بعينها السنة التي كان نوح مشخه أول من قام بها في العالم البشري فشكر بذلك نعمة الله وأخلص له في العبودية ـ وقد تقدم مراراً أن الشكر بحقيقته يلازم الإخلاص في العبودية ـ فشكر الله له ، وجعل سنته باقية ببقاء الدنيا ، وسلم عليه في العالمين ، وأثابه بكل كلمة طيبة وعمل صالح إلى يوم القيامة كما قال تعالى : ﴿وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الأخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين ﴿(١) .

فيتلخص معنى الآيتين في مثل قولنا: إنا جزينا نوحاً بما كان عبداً شكوراً لنا أنّا أبقينا دعوته وأجرينا سنته وطريقته في ذرية من حملناهم معه في السفينة ومن ذلك أنّا أنزلنا على موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.

وينظهر من قوله في الآية: ﴿ فرية من حملنا مع نوح ﴾ ومن قوله: ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ أن الناس ذرية نوح عشم من جهة الابن والبنت معاً ، ولو كانت الذرية منتهية إلى أبنائه فقط وكان المراد بقوله: ﴿ من حملنا مع نوح ﴾ أبناؤه فقط كان الأحسن بل المتعين أن يقال: ذرية نوح وهو ظاهر.

وللقوم في اعراب الآية وجوه أخرى كثيرة كقول من قال : إن ﴿ ذَرية ﴾ منصوب على النداء بحذف حرفه ، والتقدير يا ذرية من حملنا ، وقيل : مفعول أول لقوله : تتخذوا ومفعوله الثاني قوله : ﴿ وكيلا ﴾ والتقدير أن لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيلاً من دوني ، وقيل : بدل من موسى في الآية السابقة وهي وجوه ظاهرة السخافة .

ويتلوها في ذلك قول من قال: إن ضمير ﴿إنه﴾ عائد إلى موسى دون نوح والجملة تعليل لإيتائه الكتاب أو لجعله سنن هدى لبني إسرائيـل بناء على رجـوع ضمير ﴿وجعلناه﴾ إلى موسى دون الكتاب.

قوله تعالى: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض

<sup>(</sup>١) الصافات : ٨٠ .

مرتين ولتعلن علواً كبيراً قال الراغب في المفردات : القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أوفعلاً ، وكل واحد منهما على وجهين : إلهي وبشري قمن القول الإلهي قوله : ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ أي أمر بذلك ، وقال : ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب فهذا قضاء بالاعلام والفصل في الحكم أي أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جزماً وعلى هذا «وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع » .

ومن الفعل الإلهي قوله : ﴿والله يقضي بالحق والـذين يدعـون من دونه لا يقضون بشيء﴾ وقوله : ﴿فقضاهن سبع سماوات في يـومين﴾ إشارة إلى إيجـاده الإبداعي والفراغ منه نحو : ﴿بديع السماوات والأرض﴾ .

قال : ومن القول البشري نحو قضى الحاكم بكذا فإن حكم الحاكم يكون بالقول ، ومن الفعل البشري ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾ انتهى موضع الحاجة .

والعلو هو الارتفاع وهو في الآية كناية عن الطغيان بالظلم والتعدي ويشهد بذلك عطفه على الإفساد عطف التفسير ، وفي هذا المعنى قبوله : ﴿إِنْ فَرَعُونَ عَلَا فِي الأَرْضُ وَجَعَلُ أَهْلُهَا شَيْعًا﴾ .

ومعنى الآبة وأخبرنا وأعلمنا بني إسوائيل إخباراً قاطعاً في الكتاب وهمو التوراة : أقسم وأحق هذا القول أنكم شعب إسرائيل ستفسدون في الأرض وهي أرض فلسطين وما يتبعها مرتين مرة بعد مرة وتعلون علواً كبيراً وتطغون طغياناً عظيماً .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جِاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لناكه النح ، قال الراغب : البؤس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقسر والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية نحو والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً . انتهى موضع الحاجة .

وفي المجمع : الجوس التخلل في الديار يقال : تركت فلان يجوس بني فلان ويجوس بني فلان ويدوسهم أي يطؤهم ، قال أبو عبيد : كل موضع خالطته ووطأته فقد حسته وجسته قال : وقيل : الجوس طلب الشيء باستقصاء . انتهى .

وقوله : ﴿ فَإِذَا جَاءُ وَعَـدُ أُولَاهُما ﴾ تَفْسِيعَ عَلَى قَـولُه : ﴿ لَتَفْسَـدُنَ ﴾ النّح ،

وضمير التثنية راجع إلى المرتين وهما الإفسادتان فالمراد بها الإفسادة الأولى ، والمراد بوعد أولاهما ما وعدهم الله من النكال والنقمة على إفسادهم فالوعد بمعنى الموعود ، ومجيء الوعد كناية عن وقت إنجازه ، ويدل ذلك على أنه وعدهم على إفسادهم مرتين وعدين ولم يذكرا إنجازاً فكأنه قيل : لتفسدن في الأرض مرتين ونحن نعدكم الانتقام على كل منهما فإذا جاء وعد المرة الأولى والخ على ذلك معونة السياق .

وقوله: ﴿بعثنا عليكم عباداً لنما أولي بأس شديد أي أنهضناهم وأرسلناهم إليكم ليذلوكم وينتقموا منكم، والدليل على كون البعث للانتقام والإذلال قوله: ﴿ أُولِي بأس شديد ﴾ الخ.

ولا ضير في عد مجيئهم إلى بني إسرائيل مع ما كان فيه من القتل الذريع والأسر والسبي والنهب والتخريب بعثاً إلهياً لأنه كان على سبيل المجازاة على إفسادهم في الأرض وعلوهم وبغيهم بغير الحق ، فما ظلمهم الله ببعث أعدائهم وتأييدهم عليهم ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم .

وبذلك يظهر أن لا دليل من الكلام بدل على قول من قبال: إن المراد بقبوله: ﴿ وَبعثنا عليكم ﴾ والخ ، أمرنا قوماً مؤمنين بقتالكم وجهادكم لاقتضاء ظاهر قوله: ﴿ بعثنا ﴾ وقوله ﴿ عباداً ﴾ ذلك ، وذلك لما عرفت أن عد ذلك بعثاً إلهياً لا مانع فيه بعد ما كان على سبيل المجازاة ، وكذا لا مانع من عد الكفار عباداً لله مع ما تعقبه من قوله: ﴿ أولِي بأس شديد ﴾ .

ونظيره قول من قال: يجوز أن يكون هؤلاء المبعوثون مؤمنين أمرهم الله بجهاد هؤلاء ، ويجوز أن يكونوا كفاراً فتألفهم نبي من الأنبياء لحرب هؤلاء وسلطهم على أمثالهم من الكفار والفسّاق ، ويرد عليه نظير ما يرد على سابقه .

وقوله: ﴿وكان وعداً مفعولاً عالى الكون القضاء حتماً لازماً والمعنى فإذا جاء وقت الوعد الذي وعدناه على المرة الأولى من إفسادكم مرتين بعثنا وأنهضنا عليكم من الناس عباداً لنا أولى بأس وشدة شديدة فدخلوا بالقهر والغلبة أرضكم وتوسطوا في دياركم فأذلوكم واذهبوا استقلالكم وعلوكم وسؤددكم وكان وعداً مفعولاً لا محيص عنه .

قوله تعالى : ﴿ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين

وجعلناكم أكثر نفيراً قال في المجمع : الكرة معناه الرجعة والدولة ، والنفير العدد من الرجال قال النزجاج : ويجوز أن يكون جمع نفر كما قيل : العبيد والضئين والمعيز والكليب ، ونفر الإنسان ونفره ونفيره ونافرته رهطه الذين ينصرونه وينفرون معه انتهى .

ومعنى الآية ظاهر ، وظاهرها أن بني إسرائيل ستعود الدولة لهم على أعدائهم بعد وعد المرة الأولى فيغلبونهم ويقهرونهم ويتخلصون من استعبادهم واسترقاقهم وأن هذه الدولة سترجع إليهم تدريجاً في برهة معتد بها من الزمان كما هو لازم إمدادهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيراً .

وفي قوله في الآية التالية: ﴿إِنْ أَحْسَنَتُم أَحْسَنَتُم الْفَسَكُم وَإِنْ أَسَاتُمُ فَلَها ﴾ اشعار بل دلالة بمعونة السياق إن هذه الواقعة وهي رد الكرة لبني إسرائيا على أعدائهم إنما كانت لرجوعهم إلى الإحسان بعد ما ذاقوا وبال إساءتهم قبل ذلك كما أن إنجاز وعد الأخرة إنما كان لرجوعهم ثانياً إلى الإساءة بعد رجوعهم هذا إلى الإحسان.

قوله تعالى : ﴿إِن أَحسنتم أَحسنتم لأنفسكم وإِن أَسَاتُم فَلَهَا﴾ اللام في ﴿لأنفسكم ﴾ و ﴿فَلَهَا﴾ للاختصاص أي ان كلاً من إحسانكم وإساءتكم يختص بأنفسكم دون أن يلحق غيركم ، وهي سنة الله الجارية ان العمل يعود أثره وتبعته إلى صاحبه إن خيراً وإن شراً فهو كقوله : ﴿تلك أُمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ﴾ (١) .

فالمقام مقام بيان أن أثر العمل لصاحبه خيراً كان أو شراً ، وليس مقام بيان أن الإحسان ينفع صاحبه والإساءة تضره حتى يقال : وإن أسأتم فعليها كما قيل : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت ﴾ (٢) .

فلا حاجة إلى ما تكلفه بعضهم أن اللام في قوله : ﴿وَإِن أَسَاتُم فَلَها﴾ بمعنى على ، وقول آخرين : إنها بمعنى إلى لأن الإساءة تتعدى بها يقال : أساء إلى فلان ويسيء إليه إساءة ، وقول آخرين : إنها للاستحقاق كقوله : ﴿ولهم عذاب أليم ﴾ .

وربما أورد على كون اللام للاختصاص بأن الـواقع على خـلافه فكثيـراً ما

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤١ .

يتعدى أثر الإحسان إلى غير محسنه وأثر الإساءة إلى غير فاعلها وهو ظاهر .

والجواب عنه أن فيه غفلة عما يراه القرآن الكريم في آثار الأعمال أما آثار الأعمال أما آثار الأعمال الأخروية فإنها لا تتعدى صاحبها البتة قال تعالى : ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون (١) ، وأما الأثار الدنيوية فإن الأعمال لا تؤثر أثراً في غير فاعلها إلا أن يشاء الله من ذلك شيئاً على سبيل النعمة على الغير أو النقمة أو الابتلاء والامتحان فليس في مقدرة الفاعل أن يوصل أثر فعله إلى الغير دائماً إلا أحياناً يريده الله لكن الفاعل يلحقه أثر فعله الحسن أو السيىء دائماً من غير تخلف .

فللمحسن نصيب من إحسانه وللمسيء نصيب من إساءته ، قال تعالى : وفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (٢) فأثر الفعل لا يفارق فاعله إلى غيره ، وهذا معنى ما روي عن على سُنك أنه قال : ما أحسنتم إلى أحد ولا أسأت إليه وتلا الآية .

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءُ وَعَدَ الْأَخْرَةُ لَيْسُووًا وَجُوهُكُمْ وَلَيْدَخُلُوا الْمُسْجِدُ كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً الإشلاك من التبار بمعنى الهلاك والدمار .

وقوله: ﴿ليسوؤا وجوهكم﴾ من المساءة يقال: ساء زيد فلاناً إذا أحزنه وهو على ما قيل متعلق بفعل مقدر محذوف للإيجاز، واللام للغاية والتقدير بعثناهم ليسوؤا وجوهكم عظهور الحزن والكآبة فيها وبدو آثبار الذلة والمسكنة وصغار الاستعباد عليها بما يرتكبونه فيكم من القتل الذريع والسبي والنهب.

وقوله: ﴿وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ﴾ المراد بالمسجد هو المسجد الأقصى ـ بيت المقدس ـ ولا يعبؤ بما ذكره بعضهم أن المراد به جميع الأرض المقدسة مجازاً ، وفي الكلام دلالة أولاً أنهم في وعد المرة الأولى أيضاً دخلوا المسجد عنوة وإنما لم يذكر قبلاً للإيجاز ، وثانياً أن دخولهم المسجد إنما كان للهتك والتخريب ، وثالشاً يشعر الكلام بأن هؤلاء المهاجمين المبعوثين لمجازاة بني إسرائيل والانتقام منهم هم الذين بعثوا عليهم أولاً .

وقـوله : ﴿ولينبـروا ما علوا تتبيـرا﴾ أي ليهلكوا الـذي غلبوا عليـه إهلاكـاً

<sup>(</sup>١) الروم : ٤٤ . (٢) الزلزال : ٨ .

فيقتلوا النفوس ويحرقوا الأموال ويهدموا الأبنية ويخربوا البلاد ، واحتمل أن يكون ما مصدرية بحذف مضاف وتقدير الكلام : وليتبروا مدة علوهم تتبيـرا ، والمعنى الأول أقرب إلى الفهم وأوفق بالسياق .

والمقايسة بين الوعدين أعني قوله: ﴿بعثنا عليكم عباداً لنا﴾ الخ وقوله: ﴿ليسوؤا وجوهكم﴾ الخ يعطي أن الشاني كان أشد على بني إسرائيـل وأمر وقـد كادوا أن يفنوا ويبيدوا فيه عن آخرهم وكفى في ذلك قـوله تعـالى: ﴿وليتبروا ما علوا تتبيرا﴾.

والمعنى فإذا جاء وعد المرة الآخرة وهي الثانية من الإفسادتين بعثناهم ليسوؤا وجوهكم بظهور الحزن والكآبة وبدو الـذلة والمسكنة وليدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة وليهلكوا الذي غلبوا عليه ويفنوا الذي مروا عليه إهلاكاً وإفناء .

قوله تعالى : ﴿عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً التضييق والحبس للكافرين حصيراً التضييق والحبس قال تعالى : ﴿واحصروهم ﴾(١) أي ضيقوا عليهم .

وقوله: ﴿عسى ربكم أن يرحمكم﴾ أي بعد البعث الثاني على ما يفيده السياق وهو ترج للرحمة على تقدير أن يتوبوا ويرجعوا إلى الطاعة والإحسان بدليل قوله: دوإن تعودوا نعده أي وإن تعودوا إلى الإفساد والعلو، بعد ما رجعتم عنه ورحمكم ربكم نعد إلى العقوبة والنكال، وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ومكاناً حابساً لا يستطيعون منه خروجاً.

وفي قوله: ﴿عسى ربكم أن يرحمكم﴾ النفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة وكأن الوجه فيه الإشارة إلى أن الأصل الذي يقتضيه ربوبيته تعالى أن يرحم عباده أن جروا على ما يقتضيه خلقتهم ويرشد إليه فطرتهم إلا أن ينحرفوا عن خط المخلقة ويخرجوا عن صراط الفطرة ، والإيماء إلى هذه النكتة يوجب ذكر وصف الحلوب فاحتاج السياق أن يتغير عن التكلم مع الغير إلى الغيبة ثم لما استوفيت النكتة بقوله: ﴿عسى ربكم أن يرحمكم﴾ عاد الكلام إلى ما كان عليه .

<sup>(</sup>١) التوبة : ه .

## ( بحث روائي )

في تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر منت قال : إن نوحاً إنما سمي عبداً شكوراً لأنه كان يقول إذا أمسى وأصبح : اللهم إني أشهدك أنه ما أمسي وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا .

أقول: وروي هذا المعنى بتفاوت يسير بعدّة طرق في الكافي وتفسيري القمي والعياشي .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي فاطمة أن النبي سنواله قال : كان نوح سنن لا يحمل شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلا قال : بسم الله والحمد لله فسماه الله عبداً شكوراً .

أقول: والروايات لا تنافي ما تقدم من تفسير الشكر بالإخلاص فمن المعلوم أن دعاءه لم يكن إلا عن تحققه بحقيقة ما دعا به ولا ينفك ذلك عن الإخلاص في العبودية .

وفي تفسير البرهان عن ابن قولويه بإسناده عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله سنخ في قول الله عز وجل: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين قال: قتل أمير المؤمنين وطعن الحسن بن علي بني فولتعلن علوا كبيراً قال: قتل الحسين بنين ﴿فإذا جاء وعد أولاهما قال: إذا جاء نصر الحسين ﴿بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار قوم يبعثهم الله قبل قيام القائم لا يدعون لأل محمد وتراً إلا أخذوه ﴿وكان وعداً مفعولا ﴾ .

أقول: وفي معناها روايات أخرى وهي مسوقة لتطبيق ما يجري في همذه الأمة من الحوادث على ما جرى منها في بني إسرائيل تصديقاً لما تواتر عن النبي المرائيل تصديقاً لما تواتر عن النبي المرائيل الله الأمة ستركب ما ركبته بنو إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخله هؤلاء ، وليست الروايات واردة في تفسير الأيات ، ومن شواهد ذلك اختلاف ما فيها من التطبيق .

وأما أصل القصة التي تتضمنها الأيات الكريمة فقد اختلفت الروايات فيها

الحتلافاً عجيباً يسلب عنها التعويل ، ولذلك تركنا إيرادها ههنا من أرادها فليراجع جوامع الحديث من العامة والخاصة .

وقد نزل على بني إسرائيل منذ استقلوا بالملك رالسؤدد نوازل هامة كثيرة فوق اثنتين - على ما يضبطه تاريخهم - يمكن أن ينطبق ما تضمنته هذه الآيات على اثنتين منها لكن الذي هو كالمسلم عندهم أن إحدى هاتين النكايتين اللتين تشير إليهما الآيات هي ما جرى عليهم بيد بعنت نصر (نبوكد نصر) من ملوك بابل قبل الميلاد بستة قرون تقريباً.

وكان ملكاً ذا قوة وشوكة من جبابرة عهده ، وكان يحمي بني إسرائيل فعصوه وتمردوا عليه فسار إليهم بجيوش لا قبل لهم بها وحاصر بلادهم ثم فتحها عنوة فخرب البلاد وهدم المسجد الأقصى وأحرق التوراة وكتب الأنبياء وأباد النفوس بالقتل العام ولم يبق منهم إلا شرفمة قليلة من النساء والذراري وضعفاء الرجال فأسرهم وسيرهم معه إلى بابل فلم يزالوا هناك لا يحميهم حام ولا يدفع عنهم دافع طول زمن حياة بخت نصر وبعده زماناً طويلاً حتى قصد الكسرى كورش أحد ملوك الفرس العظام بابل وفتحه تلطف على الأسرى من بني إسرائيل وأذن لهم في الرجوع إلى الأرض المقدسة ، وأعانهم على تعمير الهيكل وأذن لهم في الرجوع إلى الأرض المقدسة ، وأعانهم على تعمير الهيكل التوراة وذلك في نيف وخمسين وأربعمائة سنة قبل الميلاد .

والذي يظهر من تاريخ اليهود أن المبعوث أولاً لتخريب بيت المقدس هو بخت نصر وبقي خراباً سبعين سنة ، والمبعوث ثانياً هو قيصر الروم إسبيانوس سير إليهم وزيره طوطوز فخرب البيت وأذل القوم قبل الميلاد بقرن تقريباً .

وليس من البعيد أن يكون الحادثتان هما المرادتان في الآيات فيان الحوادث الاخرى لم تفن جمعهم ولم تذهب بملكهم واستقلالهم بالمرة لكن نازلة بخت نصر ذهب بجميعهم وسؤددهم إلى زمن كورش ثم اجتمع شملهم بعده برهة ثم غلب عليهم الروم وأذهبت بقوتهم وشوكتهم فلم يزالوا على ذلك إلى زمن ظهور الإسلام .

ولا يبعده إلا ما تقدمت الإشارة إليه في تفسير الآيات أن فيها إشعاراً بأن المبعوث إلى بني إسرائيل في المرة الأولى والثانية قوم بأعيانهم وأن قوله: وثم رددنا لكم الكرة عليهم مشعر بأن الكرة من بني إسرائيل على القوم المبعوثين

عليهم أولاً ، وأن قوله · ﴿فإذا كان وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم مشعر برجـوع ضمير الجمع إلى ما تقدم من قوله : ﴿عباداً لتا﴾ .

لكنه إشعار من غير دلالة ظاهرة لجواز أن يكون المراد كرة من غير بني إسرائيل على أعدائهم وهم ينتفعون بها وأن يكون ضمير الجمع عائداً إلى ما يدل عليه الكلام بسياقه من غير إيجاب السياق أن يكون المبعوثون ثانياً هم المبعوثين أولاً.

إِنَّ هَـٰذَا الْقُـرْآنَ يَهْـدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْـوَمُ وَيُبَشِّـرُ الْمُوْمِنِين ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (٥) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَامِاً أَلِيماً (١٠) وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِٱلشِّرّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (١١) وَجَعَلْنَا ٱلْلَيْلَ وَٱلنُّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ ٱلْلَّيْل وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ وَا عَـدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَـابُ وَكُـلٌ شَيْءٍ فَصَّلْنَـاهُ تَفْصِيلًا (١٢) وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ في عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَـوْمَ الْقِيْمَةِ كِتَابِاً يَلْقَنْهُ مَنْشُوراً (١٣) اقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (١٤) مَن اهْتَذَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهًا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وزُرَ أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً (١٥) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَّرَفِيهَا فَفَسَقَوا فِيهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا الْقَوْلَ فَدَمُّرْنَاهَا تَـدْمِيراً (١٦) وَكُمْ أَهْلَكْنَمَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ بِـذَنُوبِ عِبَـادِهِ خَبِيراً بَصِيـراً (١٧) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنُهَا مَذْمُوماً مَـدْحُوراً (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِـرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا

سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (١٩) كُلَّا نُمِدُّ هُؤُلاَءِ وَهُؤُلاَءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (٢٠) هُؤُلاَءِ وَهُؤُلاَءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (٢٠) انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلِللَّخِرَةُ أَكْبَرُ وَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (٢١) لَا تُجْعَلْ مَعَ آللَهِ إِلَها آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخُذُولًا (٢٢).

## (بیان)

كان القبيل السابق من الآيات يذكر كيفية جريان السنة الإلهية في هداية الإنسان إلى سبيل الحق ودين التوحيد ثم إسعاد من استجاب الدعوة الحقة في الدنيا والآخرة وعقاب من كفر بالحق وفسق عن الأمر في دنياه وعقباه ، وكان ذكر نزول التوراة وما جرى بعد ذلك على بني إسرائيل كالمثال الذي يورد في الكلام لتطبيق الحكم الكلي على أفراده ومصاديقه ، وهذا القبيل من الآيات يذكر جريان السنة المذكورة في هذه الأمة كما جرت في أمة موسى ، وقد استنتج من الآيات لزوم التجنب عن الشرك ووجوب التزام طريق التوحيد حيث قيل : ﴿لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولاً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿إِنْ هَذَا الْقَرآنَ يَهِدِي لَلْتِي هِي أَقُومٍ ﴾ أي للملة التي هي أقوم كما قال تعالى : ﴿قُلْ إِنْنِي هَذَانِي رَبِي إِلَى صَرَاطُ مُسْتَقِيمَ دَيْنًا قَيْمًا مَلَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِفًا ﴾(١) .

والأقوم أفعل تفضيل والأصل في الباب القيام ضد القعود الذي هو أحد أحوال الإنسان وأوضاعه ، وهو أعدل حالاته يتسلط به على ما يريده من العمل بخلاف القعود والاستلقاء والانبطاح ونحوها ثم كني به عن حسن تصديم للأمور إذا قوي عليها من غير عجز وعي وأحسن إدارتها للغاية يقال : قام بأمر كذا إذا تولاه وقام على أمر كذا أي راقبه وحفظه وراعى حاله بما يناسبه .

وقد وصف الله سبحانه هذه الملة الحنيفية بالقيام كما قال : ﴿ فَأَقَّم وَجَهَلُ لَلَّهُ مِنْ فَالَّمُ وَجَهَلُ لَلْمُ اللَّهِ ذَلْكُ الَّهُ اللَّهِ ذَلْكُ الَّهُ اللَّهِ ذَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ فَلَلَّ اللَّهِ اللَّهِ ذَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ فَلَلَّ اللَّهِ اللَّهِ فَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ فَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ فَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ فَلْمُ اللَّهِ فَلْمُ اللَّهِ فَلْمُ اللَّهِ فَلْمُ اللَّهِ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ فَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٦١ .

القيم ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَأَقُم وجهك للدين القيم ﴾ (٢) .

وذلك لكون هذا الدين مهيمناً على ما فيه خير دنياهم وآخرتهم قيماً على إصلاح حالهم في معاشهم ومعادهم ، وليس إلا لكونه موافقاً لما تقتضيه الفطرة الإنسانية والخلقة التي سواه لله سبحانه عليها وجهزه بحسبها بما يهديه إلى غايته التي أريدت له ، وسعادته التي هيئت لأجله .

وعلى هذا فوصف هذه الملة في قوله: ﴿ للتي هي أقوم ﴾ بأنها أقوم إن كان بقياسها إلى سائر الملل إنما هو من جهة أن كلا من تلك الملل سنة حيوية اتخذها ناس لينتفعوا بها في شيء من أمور حياتهم لكنها إنكانت تنفعهم في بعض أخر وإن كانت تحرز لهم شطراً مما فيه هواهم فهي تفوت عليهم شطراً عظيماً مما فيه خيرهم ، وإنما ذلك الإسلام يقوم على حياتهم وبجميع ما يهمهم في الدنيا والآخرة من غير أن يضوته فائت فالملة الحنيفية أقوم من غيرها على حياة الإنسان .

وإن كان بالقياس إلى سائر الشرائع الإلهية السابقة كشريعة نوح وموسى وعيسى عليهم السلام كما هو ظاهر جعلها مما يهدي إليها القرآن قبال ما تقدم من ذكر التوراة وجعلها هدى لبني إسرائيل فإنما هو من جهة أن هذه الملة الحنيفية أكمل من الملل السابقة التي تتضمنها كتب الأنبياء السابقين فهي تشتمل من المعارف الإلهية على آخر ما تتحمله لبنية الإنسانية ومن الشرائع على ما لا بشذ منه شاذ من أعمال الإنسان الفردية والاجتماعية ، وقد قال تعالى : ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ﴾ (٢) فما يهدي إليه غيره من الكتاب ومهيمناً عليه ﴾ (٢) فما يهدي إليه القرآن أقوم مما يهدي إليه غيره من الكتاب ومهيمناً عليه .

قوله تعالى : ﴿ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً﴾ الصالحات صفة محذوف موصوفها اختصاراً والتقديس وعملوا الأعمال الصالحات .

وفي الآية جعل حق للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات على الله سبحانه كما يؤيده تسمية ذلك أجراً، ويؤيده أيضاً قوله في موضع آخر: ﴿إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون (٤) ولا محذور في أن يكون

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤٨.

<sup>(</sup>۱) الزوم : ۳۰ (۲) الزوم : ۲۳ .

<sup>(ً</sup> ٤) حم السجدة : ٨ .

لهم على الله حق إذا كان الله سبحانه هو الجاعل له ، ونظيره قولـه : ﴿ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين﴾(١) .

والعناية في الآية ببيان الوعد المنجز كما أن الآية التالية تعنى ببيان الوعيد المنجز وهو العذاب لمن يكفر بالآخرة ، وأما من آمن ولم يعمل الصالحات فليس ممن له على الله أجر منجز وحق ثابت بل أمره مراعى بتوية أو شفاعة حتى يلحق بذلك على معشر الصالحين من المؤمنين قال تعالى : ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر ميئاً عسى الله أن يتوب عليهم ﴾(٢) وقال : ﴿وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ﴾(٢) .

نعم لهم ثبات على الحق بإيمانهم كما قال تعالى : ﴿وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم﴾(٤) وقال : ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾(٥) .

قوله تعالى : ﴿وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاباً أليماً ﴾ الإعتاد الإعداد والتهيئة من العتاد بالفتح وهو على ما ذكره الراغب ادّخار الشيء قبل الحاجة إليه كالإعداد .

وظاهر السياق أنه عطف على قوله في الآية السابقة : ﴿أَنْ لَهُم ﴾ النَّخُ فيكُونُ الْتَقْدَيْرِ وَيَبْشُرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصالحاتِ أَنَّ اللَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ وَلَائِمَ وَيُسُونَ وَكُونَ ذَلْكُ بِشَارَةً لَلْمُؤْمِنِينَ مَنْ حَيْثُ إِنَّهُ انْتَقَامُ إِلَهِي مَنْ أَعْدَائُهُمْ فِي اللَّذِينَ .

وإنما خص بالذكر من أوصاف هؤلاء عدم إيمانهم بالآخرة مع جواز أن يكفروا بغيرها كالتوحيد والنبوة لأن الكلام مسوق لبيان الأثر الذي يعقبه الدين القيم ، ولا موقع للدين ولا فائدة له مع إنكار المعاد وإن اعترف بوحدانية الرب تعالى وغيرها من المعارف ، ولذلك عد سبحانه نسيان يوم الحساب أصلاً لكل ضلال في قوله : ﴿إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (۱).

قوله تعالى : ﴿ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكمان الإنسان عجـولاً﴾

المراد بالدعاء على ما يستفاد من السياق مطلق الطلب سواء كان بلفظ الدعاء كفوله: اللهم ارزقني مالاً وولداً وغير ذلك أو من غير دعاء لفظي بل بطلب وسعي فإن ذلك كله دعاء وسؤال من الله سواء اعتقد به الإنسان وتنبه له أم لا إذ لا معطي ولا مانع في الحقيقة إلا الله سبحانه، قال تعالى: ﴿ يسأله من في السماوات والأرض ﴾ (١) وقال: ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه ﴾ (٦) فالدعاء مطلق الطلب والباء في قوله: ﴿ بالشر ﴾ و ﴿ بالخير و ربالخير ﴾ للصلة والمراد أن الإنسان يدعو الشر ويسأله دعاء كدعائه الخير وسؤاله وطلبه.

وعلى هذا فالمراد بكون الإنسان عجولًا أنه لا يأخد بالأناة إذا أراد شيئاً حتى يتروى ويتفكر في جهات صلاحه وفساده حتى يتبين له وجه الخير فيما يريده من الأمر فيطلبه ويسعى إليه بل يستعجل في طلبه بمجرد ما ذكره وتعلق به هواه فربما كان شراً فتضرر به وربما كان خيراً فانتفع به .

والآية وما يتلوها من الآيات في سياق التوبيخ واللوم متفرعة على ما تقدم من حديث المن الإلهي بالهداية إلى التي هي أقوم كأنه قيل: إنا أنزلنا كتابا يهدي إلى ملة هي أقوم تسوق الآخذين بها إلى السعادة والجنة وتؤديهم إلى أجر كبير، وترشدهم إلى الخير كله لكن جنس الإنسان عجول لا يفرق لعجلته بين الخير والشر بل يطلب كل ما لاح له ويسأل كل ما بدا له فتعلق به هواه من غير تمييز بين الخير والشر والحق والباطل فيرد الشر كما يهجم على الحق .

وليس ينبغي له أن يستعجل ويطلب كل ما يهواه ويشتهيه ولا يحق له أن يرتكب كل ما له استطاعة ارتكابه ، ويقترف كل ما أقدره الله عليه ومكنه منه مستنداً إلى أنه من التيسير الإلهي ولو شاء لمنعه فهذان الليل والنهار آيتان إلهيئان وليستا على نمط واحد بل أية الليل ممحوة تسكن فيها الحركات وتهدأ فيها العيون ، وآية النهار مبصرة تنتبه فيها القوى ويبتغي فيها الناس من فضل ربهم ويعلمون بها عدد السنين والحساب .

كذلك أعمال الشر والخير جميعاً كائنة في الوجود بإذن الله مقدورة للإنسان باقداره سبحانه لكن ذلك لا يكون دليلاً على جواز ارتكاب الإنسان الشر والخير جميعاً وأن يستعجل فيطلب كل ما بدا له فيرد الشر كما يبرد الخير ويقترف

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٣٤ .

المعصية كما يقترف الطاعة بل يجب عليه أن يأخذ عمل الشر ممحواً فـلا يقترفه وعمل الخير مبصراً فيأتي بـه ويبتغي بذلـك فضل ربـه من سعادة الآخـرة والرزق الكريم فإن عمل الإنسان هو طائره الذي يدله على سعادته وشقائه ، وهـو لازم له غير مفارقه فما عمله من خير أو شر فهو لا يفارقه إلى غيره ولا يستدل به سواه .

هذا ما يعطيه السياق من معنى الآية ويتبين به :

أولاً: أن الآية وما يتلوها من الآيات مسوقة لغرض التوبيخ واللوم ، وهو وجه اتصالها وما بعدها بما تقدمها من قوله : ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية كما أشرنا إليه آنفاً فهو سبحانه يلوم الإنسان أنه لما به من قريحة الاستعجال لا يقدر نعمة الهداية الإلهية حق قدرها ولا يفرق بين الملة التي هي أقوم وبين غيرها فيدعو بالشر دعاءه بالخير ويقصد الشقاء كما يقصد السعادة .

وثانياً: أن المراد بالإنسان هو الجنس دون أفراد معينة منه كالكفار والمشركين كما قيل ، وبالدعاء مطلق الطلب لا الدعاء المصطلح كما قيل ، وبالخير والشر ما فيه سعادة حياته أو شقاؤه بحسب الحقيقة دون مطلق ما يضر وينفع كدعاء الإنسان على من رضي عنه بالنجاح والفلاح وعلى من غضب عليه بالخيبة والخسران وغير ذلك . وبالعجلة حب الإنسان أن يسرع ما يهواه إلى التحقق دون اللج والتمادي على طلب العذاب والمكروه .

وللمفسرين اختلاف عجيب في مفردات الآية ، وكلمات مضطربة في بيان وجه اتصال الآية وكذا الآيات التالية بما قبلها تركنا إيرادها والغور فيها لعدم جدوى في التعرض لها من أرادها فليراجع كتبهم .

قوله تعالى: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحوتا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ إلى آخر الآية ، قال في المجمع: مبصرة أي مضيئة منيرة نيرة قال أبو عمرو: أراد يبصر بها كما يقال: ليل نائم وسر كاتم ، وقال الكسائي: العرب تقول: أبصر النهار إذا أضاء. انتهى موضع الحاجة.

الليل والنهار هما النور والظلمة المتعاقبان على الأرض من جهـة مواجهـة الشمس بالطلوع وزوالهـا بالغـروب وهما كسـائر مـا في الكون من أعيــان الأشياء وأحوالها آيتان لله سبحانه تدلان بذاتهما على توحده بالربوبية .

ومن هنا يظهر أن المراد بجعلهما آيتين هو خلقهما كذلك لا خلقهما وليستا

آيتين ثم جعلهما آيتين وإلباسهما لباس الدلالة فالأشياء كلها آيات لـ تعالى من جهة أصل وجودها وكينونتها الدالة على مكونها لا لوصف طار يطرأ عليها .

ومن هنا يظهر أيضاً أن المراد بآية الليل كآية النهار نفس الليل كنفس النهار نفس الليل كنفس النهار - على أن تكون الإضافة بيانية لا لامية - والمراد بمحو الليل إظلامه وإخفاؤه عن الأبصار على خلاف النهار .

فما ذكره بعضهم أن المراد بآية الليل القمر ومحوها ما يسرى في وجهه من الكلف كما أن المراد بآية النهار الشمس وجعلها مبصوة خلو قرصها عن المحو والسواد . ليس بسديد فإن الكلام في الآيتين لا آيتي الأيتين . على أن ما فرع على ذلك من قوله : ﴿ لتبتغوا فضلًا من ربكم ﴾ النج متضرع على ضوء النهار وظلمة الليل لا على ما يرى من الكلف في وجه القمر وخلو قرص الشمس من ذلك .

ونظيره في السقوط قول بعضهم: إن المراد بآية الليل ظلمته ويآية النهار ضوءه والمراد بمحو آية الليل إمحاء ظلمته بضوء النهار ونظيره إمحاء ضوء النهار بظلمة الليل وإنما اكتفى بذكر أحدهما لدلالته على الآخر.

ولا يخفى عليك وجه سقوطه بتذكر ما أشرنـا إليه سـابقاً فـإن الغرض بيـان وجود الفرق بين الآيتين مع كونهما مشتركتين في الآئيـة والدلالـة ، وما ذكـره من المعنى يبطل الفرق .

وقوله : ﴿ لتبتغوا فضلًا من ربكم ﴾ متفرع على قول : ﴿ وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ أي جعلناها مضيئة لتطلبوا فيه رزقاً من ربكم فإن الرزق فضله وعطاؤه تعالى .

وذكر بعضهم أن التقدير: لتسكنوا بالليل ولتبتغوا فضلاً من ربكم بالنهار إلا أنه حذف ولتسكنوا بالليل، لما ذكره في مواضع أخر وفيه أن التقدير ينافي كون الكلام مسوقاً لبيان ترتب الآثار على إحدى الآيتين دون الأخرى مع كونهما معاً آيتين .

وقوله: ﴿ولتعلموا عدد السنين والحساب﴾ أي لتعلموا بمحو الليل وإبصار النهار عدد السنين بجعل عدد من الأيام واحداً يعقد عليه، وتعلموا بذلك حساب الأوقات والآجال، وظاهر السياق أن علم السنين والحساب متفرع على

جعل النهار مبصراً نظير تفرع ما تقدمه من ابتغاء الرزق على ذلك وذلك أنا إنما نتنبه للاعدام والفقدانات من ناحية الوجودات لا بالعكس والظلمة فقدان النور ولو النور لم ننتقل لا إلى نور ولا إلى ظلمة ، ونحن وإن كنا نستمد في الحساب بالليل والنهار معاً ونميز كلا منهما بالآخر ظاهراً لكن ما هو الوجودي منهما أعني النهار هو الذي يتعلق به إحساسنا أولاً ثم نتنبه لما هو العدمي منها أعني الليل بنوع من القياس ، وكذلك الحال في كل وجودي وعدمي مقيس إليه .

وذكر الرازي في تفسيره أن الأولى أن يكون المراد بمحو آية الليل على القول بأنها القمر هو ما يعرض القمر من اختلاف النور من المحاق إلى المحاق بالزيادة والنقيصة ليلة فليلة لما فيه من الأثار العظيمة في البحار والصحاري وأمزجة الناس.

ولازم ذلك - كما أشار إليه - أن يكون قوله: ﴿لتبتغوا فضلاً من ربكم﴾ وقوله: ﴿ولتعلموا عدد السنين والحساب﴾ متفرعين على محو آية الليل وجعل أية النهار مبصرة جميعاً، والمعنى أنا جعلنا ذلك كذلك لتبتغوا بإضاءة الشمس واختلاف نور القمر أرزاقكم، ولتعلموا بذلك أيضاً السنين والحساب فإن الشمور التي تميز النهار من الليل والقمر باختلاف تشكلاته يرسم الشهور القمرية والشهور ترسم السنين فاللام في الجملتين أعني ﴿لتبتغوا﴾ و ﴿لتعلموا متعلق بالفعلين ﴿محونا ﴾ و ﴿جعلنا ﴾ جميعاً .

وفيه أن الآية في سياق لا يلائمه جعل ما ذكر فيها من الغرض غرضاً مترتباً على الآيتين معاً أعني الآية الممحوة والآية المثبتة فقد عرفت أن الآيات في سياق التوبيخ واللوم ، والآية أعني قوله : ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين﴾ كالجواب عما قدر أن الإنسان يحتج به في دعائه بالشر كدعائه بالخير .

وملخصه: أن الإنسان لمكان عجلته لا يعتني بما أنزله الله من كتاب وهداه إليه من الملة التي هي أقوم بل يقتحم الشر ويطلبه كما يبطلب الخير من غير أن يتروى في عمله ويتأمل وجه الصلاح والفساد فيه بل يقتحمه بمجرد ما تعلق به هواه ويسرته قدرته ، وهو يعتمد في ذلك على حريته الطبيعية في العمل كأنه يحتج فيه بأن الله أقدره على ذلك ولم يمنع عنه كما نقله الله من قول المشركين : ﴿ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبائنا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٥.

فأجيب عنه بعد ما أورد في سياق التوبيخ واللوم بأن مجرد تعلق القدرة وصحة الفعل لا يستلزم جواز العمل ولا أن إقداره على الخير والشر منعاً يدل على جواز اقتحام الشر كالخير فالليل والنهار آيتان من آيات الله يعيش فيهما الإنسان لكن الله سبحانه محى آية الليل وقدر فيها السكون والخمود ، وجعل آية النهار مبصرة مدركة يطلب فيها الرزق ويعلم بها عدد السنين والحساب .

فكما أن كون الليل والنهار مشتركين في الآئية لا يوجب اشتراكهما في الحركات والتقلبات بل هي للنهار خاصة كذلك اشتراك أعمال الخير والشر في أنها جميعاً تتحقق بإذن الله سبحانه وهي مما أقدر الله الإنسان عليه سواء لا يستلزم جواز ارتكابه لهما وإتيانه بهما على حد سواء بل جواز الإتيان والارتكاب من خواص عمل الخير دون عمل الشر فليس للإنسان أن يسلك كل ما بدا له من سبيل ولا أن يأتي بكل ما اشتهاه وتعلق به هواه معتمداً في ذلك على ما أعطي من الحرية الطبيعية والإقدار الإلهي .

ومما تقدم يظهر فساد ما ذكره بعضهم أن الآية مسوقة للاحتجاج على التوحيد فإن الليل والنهار وما يعرضهما من الاختلاف وما يشرتب على ذلك من البركات من أوضح آيات التوحيد .

وفيه أن دلالتهما على التوحيد لا توجب أن يكون الغرض إفادته والاحتجاج بهما على ذلك في أي سياق وقعا .

وقوله في ذيل الآية : ﴿وكل شيء فصلناه تفصيلاً﴾ إشارة إلى تمييز الأشياء وأن الخلقة لا تتضمن إبهامها ولا إجمالها .

قوله تعالى: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ﴾ قال في المجمع: الطائر هنا عمل الإنسان شبه بالطائر الذي يسنح ويتبرك به والطائر الذي يبرح فيتشأم به ، والسانح الذي يجعل مسامنه إلى مساسك ، والبارح الذي يجعل مياسره إلى ميامنك ، والأصل في هذا أنه إذا كان سانحاً أمكن الرامي وإذا كان بارحاً لم يمكنه قال أبو زيد: كل ما يجري من طائر أو ظبي أو غيره فهو عندهم طائر . انتهى .

وفي الكشاف : أنهم كانوا يتفألون بالطير ويسمونه زجـراً فإذا سـافروا ومـر بهم طير زجروه فإن مر بهم سانحاً بأن مر من جهـة اليسار إلى اليمين تيمنـوا وإن

مر بارحاً بأن مر من جهة اليمين إلى الشمال تشاءموا ولذا سمي تطيراً . انتهى .

وقال في المفردات: تطير فلان واطير أصله التفاؤل بالسطير ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم ﴿قالُوا إِنَا تطيرنا بكم ﴾ ولذلك قيل: لا طير إلا طيرك وقال : ﴿إِن تصبهم سيئة يطيروا ﴾ أي يتشاءموا به ﴿ألا إنما طائرهم عند الله ﴾ أي شؤمهم ما قد أعد الله لهم بسوء أعمالهم ، وعلى ذلك قوله : ﴿قالُوا اطيرنا بِكُ وبمن معك ﴾ ﴿قالُ طائركم عند الله ﴾ ﴿قالُوا طائركم معكم ﴾ ﴿وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ﴾ أي عمله الذي طار عنه من خير وشر ويقال : تطايروا إذا أسرعوا ويقال إذا تفرقوا . انتهى .

وبالجملة سياق ما قبل الآية وما بعدها وخاصة قوله: ﴿من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ﴾ النح ، يعطي أن المراد بالطائر ما يستدل به على الميمنة والمشأمة ويكشف عن حسن العاقبة وسوئها فلكل إنسان شيء يرتبط بعاقبة حاله يعلم به كيفيتها من خير أو شر .

وإلزام الطائر جعله لازماً له لا يفارقه ، وإنما جعل الإلزام في العنق لأنه العضو الذي لا يمكن أن يفارقه الإنسان أو يفارق هـو الإنسان بخلاف الأطراف كاليد والرجل ، وهو العضو الذي يوصل الرأس بالصدر فيشاهد ما يعلق عليه من قلادة أو طوق أو غل أول ما يواجه الإنسان .

فالمراد بقوله: ﴿وكمل إنسان ألـزمناه طائره في عنقه ﴾ أن الذي يستعقب لكل إنسان سعادته أو شقاءه هو معه لا يفارقه بقضاء من الله سبحانه فهو الذي ألـزمه إيـاه، وهذا هـو العمل الـذي يعمله الإنسان لقـولـه تعـالى: ﴿وَأَن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴾(١).

فالطائر الذي ألزمه الله الإنسان في عنقه هو عمله ، ومعنى إلزامه إياه أن الله قضى أن يقوم كل عمل بعامله ويعود إليه خيره وشره وتفعه وضره من غير أن يفارقه إلى غيره ، وقد استفيد من قوله تعالى : ﴿ وَإِن جَهَنَم لَمُ وَعَدُهُمُ أَجَمَعِينَ . . . إن المتقين في جنات وعيون ﴾ الآيات (٢) أن من القضاء المحتوم أن أجمن العاقبة للإيمان والتقوى وسوء العاقبة للكفر والمعصية .

ولازم ذلك أن يكون مع كل إنسان من عمله ما يعين له حاله في عاقبة أمره

<sup>(</sup>١) النجم . ٤١ .

معية لازمة لا يتركه وتعيينا قطعياً لا يخطىء ولا يغلط لما قضي به أن كـل عمل فهـو لصاحبـه ليس له إلا هـو وأن مصير الـطاعة إلى الجنـة ومصير المعصيـة إلى النار .

وبما تقدم يظهر أن الآية إنما تثبت لزوم السعادة والشقاء للإنسان من جهة أعماله الحسنة والسيئة المكتسبة من طريق الاختيار من دون أن يبطل تأثير العمل في السعادة والشقاء بإثبات قضاء أزلي يحتم للإنسان سعادة أو شقاء سواء عمل أم لم يعمل وسواء أطاع أم عصى كما توهمه بعضهم .

قوله تعالى : ﴿ وَنَحْرِج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ﴾ يوضح حال هذا الكتاب قوله بعده : ﴿ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ حيث يدل أولاً على أن الكتاب الذي يخرج له هو كتابه نفسه لا يتعلق بغيره ، وثانياً أن الكتاب متضمن لحقائق أعماله التي عملها في الدنيا من غير أن يفقد منها شيئاً كما في قوله : ﴿ يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بادية فيها بحقائقها من سعادة أو شقاء ظاهرة بنتائجها من خير أو شر ظهوراً لا يستتر بستر ولا يقطع بعذر ، قال تعالى : ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ (٢) .

ويظهر من قوله تعالى: ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء ﴾ (٣) أن الكتاب يتضمن نفس الأعمال بحقائقها دون الرسوم المخطوطة على حد الكتب المعمولة فيما بيننا في الدنيا فهو نفس الأعمال يطلع الله الإنسان عليها عياناً ، ولا حجة كالعيان .

وبذلك يظهر أن المراد بالطائر والكتاب في الآية أمر واحد وهو العمل الذي يعمله الإنسان غير أنه سبحانه قال : ﴿ونخرج له يوم القيامة كتاباً ﴾ ففرق الكتاب عن الطائر ولم يقل : ﴿ونخرجه ﴾ لئلا يوهم أن العمل إنما يصير كتاباً يوم القيامة وهو قبل ذلك طائر وليس بكتاب أو يوهم أن الطائر خفي مستور غير خارج قبل يوم القيامة فلا يلائم كونه ملزماً له في عنقه .

وبالجملة في قوله : ﴿ونخرج له﴾ إشارة إلى أن كتـاب الأعمال بحقـائقها

(١) الكهف: ٤٩ (٣) ق: ٢٢ . (٣) آل عمران: ٣٠

مستور عن إدراك الإنسان محجوب وراء حجاب الغفلة وإنما يخرجه الله سبحانه للإنسان يـوم القيامـة فيـطلعـه على تفـاصيله ، وهـو المعني بقـولـه : ﴿ يلقـاه منشوراً ﴾ .

وفي ذلك دلالة على أن ذلك أمر مهياً له غير مغفول عنه فيكون تاكيداً لقوله : ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ﴾ لأن المحصل أن الإنسان ستناله تبعة عمله لا محالة أما أولاً فلأنه لازم له لا يفارقه . وأما ثانياً فلأنه مكتوب كتاباً سيظهر له فيلقاه منشوراً .

قوله تعالى : ﴿اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ أي يقال له : اقرأ كتابك دالخه .

وقوله: ﴿كَفَى بِنَفْسِكُ﴾ الباء فيه زائدة للتأكيد وأصله كفت نَفْسِكُ وإنما لم يؤنث الفعل لأن الفاعل مؤنث مجازي يجوز معه التذكير والتأنيث، وربما قيل: إنه اسم فعل بمعنى اكتف والباء غير زائدة، وربما وجه بغير ذلك.

وفي الآية دلالة على أن حجة الكتاب قاطعة بحيث لا يرتاب فيها قارئه ولو كان هو المجرم نفسه وكيف لا ؟ وفيه معاينة نفس العمل وبه الجزاء ، قال تعالى : ﴿لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون﴾(١) .

وقد اتضح مما أوردناه في وجه اتصال قوله : ﴿ ويدع الإنسان بالشر ﴾ الآية بما قبله وجه اتصال هاتين الآيتين أعني قوله : ﴿ وكل إنسان النزمناه طبائره ﴾ إلى قبوله ﴿ حسيباً ﴾ فمحصل معني الآيات والسياق سياق التوبيخ واللوم أن الله سبحانه أنزل القرآن وجعله هاديا إلى ملة هي أقوم جرياً على السنة الإلهية في هداية الناس إلى التوحيد والعبودية وإسعاد من اهتدى منهم وإشقاء من ضل لكن الإنسان لا يميز الخير من الشر ولا يفرق بين النافع والضار بل يستعجل كل ما يهواه فيطلب الشر كما يطلب الخير .

والحال أن العمل سواء كان خيراً أو شراً لازم لصاحبه لا يضارقه وهـ و أيضاً محفوظ عليه في كتاب سيخرج له يوم القيامة وينشـر بين يديـه ويحاسب عليـه ، وإذا كان كذلك كان من الواجب على الإنسان أن لا يبادر إلى اقتحام كل ما يهواه ويشتهيه ولا يستعجل ارتكابه بل يتوقف في الأمور ويتروى حتى يميز بينها ويفـرق خيرها من شرها فيأخذ بالخير ويتحرز الشر.

<sup>(</sup>١) التحريم : ٧ .

قوله تعالى : ﴿من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تنزر وازرة وزر أخرى قال في المفردات : الوزر الثقل تشبيها بوزر الجبل ، ويعبر بذلك عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل قال تعالى : ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة ﴾ الآية كقوله : ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ﴾ قال : وقسوله : ﴿ولا تسزر وازرة وزر أخرى ﴾ أي لا تحمل وزره من حيث يتعسرى المخمول عنه . انتهى .

والآية في موضع النتيجة لقوله : ﴿وَكُلُّ إِنْسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ۗ الْحَ وَالْجَمَلَةُ الثَّالَّةُ ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنْمَا يَضُلُّ الثَّالَيَّةُ ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنْمَا يَضُلُّ عَلَيْهَا﴾ .

والمعنى إذا كان العمل خيراً كان أو شراً يلزم صاحبه ولا يفارقه وهو محفوظ على صاحبه سيشاهده عند الحساب فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وينتفع به نفسه من غير أن يتبع غيره . ومن ضل عن السبيل فإنما يضل على نفسه ويتضرر به نفسه من دون أن يفارقه فيلحق غيره ، ولا تتحمل نفس حامله حمل نفس أخرى لا كما ربما يخيل لاتباع الضلال أنهم إن ضلوا فوبال ضلالهم على أثمتهم الذين أضلوهم وكما يتوهم المقلدون لأبائهم وأسلافهم أن آثامهم وأوزارهم لأبائهم وأسلافهم لا لهم .

نعم لأئمة الضلال مثل أوزار متبعيهم ، ولمن سن سنة سيئة أوزار من عمل بها ولمن قال : اتبعونا لنحمل خطاياكم آثام خطاياهم لكن ذلك كله وزر الإمامة وجعل السنة وتحمل الخطايا لا عين ما للعامل من الوزر بحيث يفارق العمل عامله ويلحق المتبوع بل إن كان عينه فمعناه أن يعذب بعمل واحد اثنان .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبِعَثُ رَسُولاً ﴾ ظاهر السياق الجاري في الآية وما يتلوها من الآيات بل هي والآيات السابقة أن يكون المراد بالتعذيب التعذيب الدنيوي بعقوبة الاستئصال ، ويؤيده خصوص سياق النفي ﴿ وما كنا معذبين ﴾ حيث لم يقل : ولسنا معذبين ولا نعذب ولن نعذب بل قال : ﴿ وما كنا معذبين ﴾ الدال على استمرار النفي في الماضي الظاهر في أنه كانت السنة الإلهية في الأمم الخالية الهالكة جارية على أن لا يعذبهم إلا بعد أن يبعث إليهم رسولاً ينذرهم بعذاب الله .

ويؤيده أيضاً أنه تعالى عبر عن هذا المبعوث بالـرسول دون النبي فلم يقــل

حتى نبعث نبياً ، وقد تقدم في مباحث النبوة في الجزء الثاني من الكتاب في الفرق بين النبوة والرسالة أن الرسالة منصب خاص إلهي يستعقب الحكم الفصل في الأمة إما بعذاب الاستئصال وإما بالتمتع من الحياة إلى أجل مسمى ، قال تعالى : ﴿وَلَكُلُ أُمَّةُ رَسُولُ فَإِذَا جَاءُ رَسُولُهُم قُضِي بينهم بِالقَسْطُ وهم لا يظلمون ﴾ (١) وقال : ﴿قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ (١) .

فالتعبير بالرسول لإفادة أن المراد نفي التعذيب الدنيوي دون التعـذيب الأخروي أو مطلق التعذيب .

فقوله: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً كالدفع لما يمكن أن يتوهم من سابق الآيات المنبئة عن لحوق أثر الأعمال بصاحبها وبشارة الصالحين بالأجر الكبير والطالحين بالعذاب الأليم فيوهم أن تبعات السيئات أعم من العذاب الدنيوي والأخروي سيترتب عليها فيغشى صاحبها من غير قيد وشرط.

فأجيب أن الله سبحانه برحمته الواسعة وعنايته الكاملة لا يعذب الناس بعذاب الاستئصال وهو عذاب الدنيا إلا بعد أن يبعث رسولاً ينذرهم به وإن كان له أن يعذبهم به لكنه برحمته ورأفته يبالغ في الموعظة ويتم الحجة بعد الحجة ثم ينزل العقوبة فقوله: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ نفي لوقوع العذاب لا لجوازه.

فالآية ـ كما ترى ـ ليست مسوقة لإمضاء حكم العقل بقبح العقاب بـلا بيان بل هي تكشف عن اقتضاء العناية الإلهية أن لا يعذب قوماً بعذاب الاستئصال إلا بعد أن يبعث إليهم رسولاً فيؤكد لهم الحجة ويقرعهم بالبيان بعد البيان .

وأما النبوة التي يبلغ بها التكاليف ونبين بها الشرائع فهي التي تستقر بها المؤاخذة الإلهية والمغفرة ، ويثبت بها الثواب والعقاب الأخرويان فيما لا يتبين فيه الحق والباطل إلا من طريق النبوة كالتكاليف الفرعية ، وأما الأصول التي يستقل العقل بإدراكها كالتوحيد والنبوة والمعاد فإنما تلحق آثار قبولها وتبعات ردها الإنسان بالثبوت العقلي من غير توقف على ببوة أو رسالة .

وبالجملة أصول الدين وهمي التي يستقل العقــل ببيانهــا ويتفرع عليهــا قبول

<sup>(</sup>١) يولس : ٤٧

الفروع التي تتضمنها الدعوة النبوية ، تستقر المؤاخذة الإلهية على ردها بمجرد قيام الحجة القاطعة العقلية من غير توقف على بيان النبي والرسول لأن صحة بيان النبي والرسول متوقفة عليها فلو توقف هي عليها لدارت .

وتستقر المؤاخذة الأخروية على الفروع بالبيان النبوي ولا تتم الحجة فيها بمجرد حكم العقل ، وقد فصلنا القول فيه في مباحث النبوة في الجزء الثاني وفي قصص نوح في الجزء العاشر من الكتاب ، وفي غيرهما . والمؤاخذة الدنيوية بعذاب الاستئصال يتوقف على بعث الرسول بعناية من الله سبحانه لا لحكم عقلي يحيل هذا النوع من المؤاخذة قبل بعث الرسول كما عرفت .

وللمفسرين في الآية مشاجرات طويلة تركنا التعرض لها لخروج أكثرها عن غرض البحث التفسيري ، ولعل الذي أوردناه من البحث لا يوافق ما أوردوه لكن الحق أحق بالاتباع .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا أَرِدُنَا أَنْ نَهِلُكُ قَرِيةَ أَمْرِنَا مَسْرِفِيها فَفْسَقُوا فِيها فَحَقَ عليها القول فدمرناها تدميرا ﴾ قال الراغب : السرفه السوسع في النعمة يقال : أَيْرَفَ فَلانَ فَهُو مِسْرِفَ \_ إلى أَنْ قَالَ فِي قُولُه : أَمْرِنَا مِسْرِفِيها \_ هم الموصوفون بقوله سبحانه : ﴿ فَأَمَا الْإِنْسَانَ إِذَا مَا ابْتِلَاهُ رَبِهِ فَأَكْرِمُهُ وَنَعْمَهُ انْتَهَى . وقال في المجمع : السرفة النعمة ، قال ابن عرفة : المسرف المسروك يصنع ما يشاء ولا يمنع منه ، وقال : التدمير الإهلاك والدمار الهلاك . انتهى .

وقوله: ﴿إذا أردنا أن نهلك قرية ﴾ أي إذا دنا وقت هلاكهم من قبيل قولهم: إذا أراد العليل أن يموت كان كذا، وإذا أرادت السماء أن تمطر كان كذا، أي إذا دنا وقت موته وإذا دنا وقت إمطارها فإن من المعلوم أنه لا يريد الموت بحقيقة معنى الإرادة وأنها لا تريد الإمطار كذلك، وفي القرآن: ﴿فوجدا جداراً يريد أن ينقض ﴾ الأية .

ويمكن أن يراد به الإرادة الفعلية وحقيقتها توافق الأسباب المقتضية للشيء وتعاضدها على وقوعه ، وهو قريب من المعنى الأول وحقيقته تحقق ما لهلاكهم من الأسباب وهو كفران النعمة والطغيان بالمعصية كما قال سبحانه : ﴿لَئُن شَكْرَتُم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾(١) ، وقال : ﴿الذين طغوا في

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ۷.

البلاد فأكشروا فيهما الفسماد فصب عليهم ربسك سموط عمداب إن ربسك لبالمرصاد﴾(١) .

وقوله: ﴿أمرنا مترفيها ففسقوا فيها﴾ من المعلوم من كلامه تعالى أنه لا يأمر بالمعصية أمراً تشريعياً فهو القائل: ﴿قل إن الله لا يأمر بالفحشاء﴾ (٢) وأما الأمر التكويني فعدم تعلقه بالمعصية من حيث إنها معصية أوضح لجعله الفعل ضرورياً يبطل معه تعلقه باختيار الإنسان ولا معصية مع عدم الاختيار قال تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ (٢).

فمتعلق الأمر في قوله: ﴿أمرنا﴾ إن كان هو الطاعة كان الأمر بحقيقة معناه وهو الأمر التشريعي وكان هو الأمر الذي توجه إليهم بلسان الرسول الذي يبلغهم أمر ربهم وينذرهم بعذابه لو خالفوا وهو الشأن الذي يختص بالرسول كما تقدمت الإشارة إليه فإذا خالفوا وفسقوا عن أمر ربهم حق عليهم القول وهو أنهم معذبون إن خالفوا فاهلكوا ودمروا تدميراً.

وإن كان متعلق الأمر هـو الفسق والمعصية كـان الأمر مـراداً به الإكثـار من إفاضة النعم عليهم وتوفيرها على سبيل الإمـلاء والاستدراج وتقـريبهم بذلـك من الفسق حتى يفسقوا فيحق عليهم القول وينزل عليهم العذاب .

وهذان وجهان في معنى قوله: ﴿أَمَرِنَا مَتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ يجوز توجيهه بكل منهما لكن يبعد أول الوجهين أولاً أن قولنا: أمرته ففعل وأمرته ففسق ظاهره تعلق الأمر بعين ما فرع عليه، وثانياً عدم ظهور وجه لتعلق الأمر بالمترفين مع كون الفسق لجميع أهل القرية وإلا لم يهلكوا.

قال في الكشاف: والأمر مجاز لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا، وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاً، ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صباً فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه، وإنما خولهم إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبر كما خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشر وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق فلما فسقوا حق عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمرهم.

<sup>(</sup>١) القحر : ١٤

فإن قلت : هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا ؟ قلت لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه ؟ وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن فسقوا يدل عليه وهو كلام مستفيض يقال : أمرته فقام وأمرته فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة ولو ذهبت تقدر غيره لزمت من مخاطبك علم الغيب .

ولا يلزم على هذا قولهم: أمرته فعصائي أو فلم يتمثل أمري لأن ذلك مناف للأمر مناقض له ، ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به فكان محالاً أن يقصد أصلاً حتى يجعل دالاً على المأمور به فكان المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوي لأن من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأموراً به كأنه يقول : كان مني أمر فلم يكن منه طاعة كما أن من يقول : فلان بعطي ويمنع ويأمر وينهي غير قاصد إلى مفعول .

فإن قلت : هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بالقصد والخير دليلًا على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا ؟

قلت : لا يصح ذلك لأن قوله : ففسقوا يدافعه فكأنك أظهرت شيشاً وأنت تدعي إضمار خلافه فكان صرف اللفظ إلى المجاز هو الوجه . انتهى .

وهو كلام حسن في تقريب ظهور قوله: ﴿ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ﴾ في كون المأمور به هو الفسق وأما كونه صريحاً فيه بحيث لا يحتمل إلا ذلك كما يدعيه فلا، فلم لا يجوز أن تكون الآية من قبيل قولنا: أمرته فعصائي حيث تكون المعصية وهي منافية للأمر قرينة على كون المأمور به هو الطاعة ، والفسق والمعصية واحد فإن الفسق هو الخروج عن زي العبودية والطاعة فهو المعصية ويكون المعنى حيئلذ: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا عن أمرنا وعصوه ، أو يكون الأمر في الآية مستعملاً استعمال اللازم ، والمعنى توجه أمرنا إلى مترفيها ففسقوا فيها عنه .

فالحق أن الوجهين لا بأس بكل منهما وإن كان الثاني لا يخلو من ظهور ، وقد أُجيب عن اختصاص الأمر بالمترفين بأنهم الرؤساء السادة والأثمة المتبوعون وغيرهم أتباعهم وحكم التابع تابع لحكم المتبوع ولا يخلو من سقم .

وذكر بعضهم في توجيه الآية أن قوله : ﴿ أَمرنا مترفيها ﴾ النح صفة لقرية

وليس جواباً لإذا وجواب إذا محذوف على حـد قـولـه : حتى إذا جــاؤهــا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إلى آخر الآية للاستغناء عنه بدلالة الكلام .

وذكر آخرون أن في الآية تقديماً وتأخيـراً والتقديـر وإذا أمرنـا مترفي قـرية ففسقوا فيها أردنا أن نهلكها ، وذلـك أنه لا معنى لإرادة الهـلاك قبل تحقق سببـه وهو الفسق ، وهو وجه سخيف كسابقه .

هذا كله على القراءة المعروفة ﴿أمرنا﴾ بفتح الهمزة ثم الميم مخففة من الأمر بمعنى الطلب ، وربما أُخذ من الأمر بمعنى الإكثار أي أكثرنا مترفيها مالاً وولداً ففسقوا فيها .

وقرىء «آمرنا» بالمد ونسب إلى على مشخو إلى عاصم وابن كثير ونافع وغيرهم وهو من الإيمان بمعنى إكثار المال والنسل أو بمعنى تكليف إنشاء فعل ، وقرىء أيضاً ﴿أَمرنا﴾ بتشديد الميم من التأمير بمعنى تولية الإمارة ونسب ذلك إلى على والحسن والباقر عليهم السلام وإلى ابن عباس وزيد بن على وغيرهم .

قوله تعالى : ﴿وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً ﴾ قال في المفردات : القرن القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون قال : ﴿ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ﴾ ﴿وكم أهلكنا من القرون التهى ومعنى الآية ظاهر ، وفيها تثبيت ما ذكر في الآية السابقة من سنة الله الجارية في إهلاك القرى بالإشارة إلى القرون الماضية الهالكة .

والآية لا تخلو من إشعار بأن سنة الإهلاك إنما شرعت في القرون الإنسانية بعد نوح مشخص وهو كذلك ، وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ وَاحَدَةً فَبَعَثُ اللهِ النَّبِينَ﴾ (١) في الجزء الثّاني من الكتاب أن المجتمع الإنساني قبل زمن نوح مشخ كانوا على سذاجة الفطرة ثم اختلفوا بعد ذلك .

قوله تعالى: ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا لـه فيها مـا نشاء لمن نـريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً العاجلة صفة محذوفة الموصـوف ولعل موصوفهـا الحياة بقـرينة مقـابلتها لـلآخرة في الآيـة التاليـة وهي الحياة الآخـرة ، وقيل: المراد النعم العاجلة وقيل: الأعراض الدنيوية العاجلة .

وفي المفردات : أصل الصلي لإيقاد النار . قال : وقال الخليل : صلى

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٣ .

الكافر النار قاسى حرها ﴿يصلونها فبئس المصير﴾ وقيل: صلى النار دخل فيها، وأصلاها غيره قال: ﴿فسوف نصليه ناراً ﴾ انتهى. وفي المجمع: الدحر الإبعاد والمدحور المبعد المطرود يقال: اللهم ادحر عنا الشيطان أي أبعده انتهى.

لما ذكر سبحانه سنته في التعذيب الدنيوي إثر دعوة الرسالة وأنه يهدي الأمم الإنسانية إلى الإيمان والعمل الصالح حتى إذا فسدوا وأفسدوا بعث إليهم رسولاً فإذا طغوا وفسقوا عذبهم عذاب الاستئصال ، عاد إلى بيان سنته في التعذيب الأخروي والإثابة فيها في هذه الآية والآيتين بعدها يذكر في آية ملاك عذاب الآخرة ، وفي آية ملاك ثوابها ، وفي آية محصل القول والأصل الكلي في ذلك .

فقوله: ﴿ مِن كَانَ يُرِيدُ العاجلة ﴾ أي الذي يربدُ الحياة العاجلة وهي الحياة الدنيا ، وإرادة الحياة الدنيا إنما هي طلب ما فيها من المتاع الذي تلتذ به النفس ويتعلق به القلب ، والتعلق بالعاجلة وطلبها إنما يعد طلباً لها إذا كانت مقصودة بالاستقلال لا لأجل التوسل بها إلى سعادة الأخرى وإلا كانت إرادة للأخرة فإن الأخرة لا يسلك إليها إلا من طريق الدنيا فلا يكون الإنسان مريداً للدنيا إلا إذا أعرض عن الأخرة ونسيها فتمحضت إرادته في الدنيا ، ويدل عليه أيضاً خصوص التعبير في الأية ﴿ من كان يريد ﴾ حيث يدل على استمرار الإرادة .

وهذا هو الذي لا يرى لنفسه إلا هذه الحياة المادية الدنيوية وينكر الحياة الأخرة ، ويلغو بذلك القول بالنبوة والتوحيد إذ لا أثر للإيمان بالله ورسله والتدين بالدين لولا الاعتقاد بالمعاد ، قال تعالى : ﴿ فَأَعْرَضَ عَمَن تُولَى عَن ذَكُرنَا وَلَم يُرِد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ﴾ أي أسرعنا في إعطائه ما يريده في الدنيا لكن لا بإعطائه ما يريده بل بإعطائه ما يريده بل بإعطائه ما نريده فالأمر إلينا لا إليه والأثر لإرادته ، ولا بإعطاء ما نعطيه لكل من يريد بل لمن نريد فليس يحكم فينا إرادة الأشخاص بل إرادتنا هي التي تحكم فيهم .

<sup>(</sup>١) النجم : ٣٠ .

وإرادت سبحان الفعلية لشيء هو اجتماع الأسباب على كينونته وتحقّق العلة التامة لظهوره فالآية تدل على أن الإنسان وهو يريد الدنيا يرزق منها على حسب ما تسمح له الأسباب والعوامل التي أجراها الله في الكون وقدر لها من الآثار فهو ينال شيئاً مما يريده ويسأله بلسان تكوينه لكن ليس له إلا ما تهدي إليه الأسباب والله من ورائهم محيط.

وقد ذكر الله سبحانه هذه الحقيقة بلسان آخر في قبوله: ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمان لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤن وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحيوة الدنيا ﴾(١) أي لولا أن الناس جميعاً يعيشون على نسق واحد تحت قانون الأسباب والعلل ، ولا فرق بين الكافر والمؤمن قبال العلل الكونية بل من صادفته أسباب الغنى والثروة أثرته وأغنته مؤمناً كان أم كنافراً ، ومن كان بالخلاف فبالخلاف ، خصصنا الكفار بمزيد النعم الدنيوية إذ ليس لها عندنا قدر ولا في سوق الأخرة من قيمة .

وذكر بعضهم: أن المراد بإرادة العاجلة إرادتها بعمله وهو أن يريد بعمله الدنيا دون الآخرة فهو محروم من الآخرة ، وهو تقييد من غير مقيد ، ولعله أخذه من قوله تعالى : ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النارك (٢) لكن الآيتين مختلفتان غرضاً فالغرض فيما نحن فيه بيان أن مريد الدنيا لا ينال إلا منها ، والغرض من آية سورة هود أن الإنسان لا ينال إلا عمله فإذا كان مريداً للدنيا وفي إليه عمله فيها ، وبين الغرضين فرق واضح فافهم ذلك .

وقوله : ﴿ ثُمّ جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ﴾ أي وجعلنا جزاءه في الآخرة جهنم يقاسي حرها وهو مذموم مبعد من الرحمة ، والقيدان يقيدان أنه مخصوص بجهنم محروم من المغفرة والرحمة .

والأية وإن كانت تبين حال من تعلق بالدنيا ونسي الأخرة وأنكرها غير أن الطلب والإنكار مختلفان بالمراتب فمن ذلك ما هو كذلك قولاً وفعلاً ومنه ما هو كذلك فعلاً مع الاعتراف به قولاً ، وتصديق ذلك قوله تعالى فيما سيأتي : ﴿وللاَخرة أكبر درجات﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿وَمِن أَرَادَ الآخَرَةُ وَسَعَى لَهَا سَعِيهَا وَهُـوَ مَؤْمَنَ فَأُولُنُكُ كَانَ سَعِيهِم مَشْكُـوراً﴾ قبال البراغب : السعي المشي السبريع وهـو دون العــدو . ويستعمل للجد في الأمر خيراً كان أو شراً ، انتهى موضع الحاجة .

وقوله: ﴿ مِن أَرَادُ الآخَرَةِ ﴾ أي الحياة الآخَرَة نظيرُ مَا تَقَدَّمُ مِن قُولُه : ﴿ مِن كَانَ يَرِيدُ الْعَاجِلَةِ ﴾ والكلام في قول من قبال : يعني من أراد بعمله الآخرة نظير الكلام في مثله في الآية السابقة .

وقوله ﴿وسعى لها سعيها﴾ اللام للاختصاص وكذا إضافة السعي إلى ضمير الأخرة ، والمعنى وسعى وجد للآخرة السعي الذي يختص بها ، ويستفاد منه أن سعيه لها يجب أن يكون سعياً يليق بها ويحق لها كأن يكون يبذل كمال الجهد في حسن العمل وأخذه من عقل قطعي أو حجة شرعية .

وقوله : ﴿وهو مؤمن﴾ أي مؤمن بالله ويستلزم ذلك توحيده والإذعان بالنبوة والمعاد فإن من لا يعترف بإحدى الخصال الثلاث لا يعده الله سبحانه في كـــلامه مؤمناً به وقد تكاثرت الآيات فيه .

على أن نفس التقييد بقوله: ﴿وهو مؤمن ﴾ يكفي في التقييد المذكور فإن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن بالله وبنشأة وراء هذه النشأة الدنيوية قطعاً فلولا أن التقييد بالإيمان لإفادة وجوب كون الإيمان صحيحاً ومن صحته أن يصاحب التوحيد والإذعان بالنبوة لم يكل للتقييد وجه فمجرد التقييد بالإيمان يكفى مؤونة الاستعانة بآيات أخر.

وقوله: ﴿ فَأُولئك كَانَ سَعِيهُم مَشْكُوراً ﴾ أي يشكره الله تحسن قبوله والثناء على ساعيه ، وشكره تعالى على عمل العبد تفضل منه على تفضل فإن أصل إثابته العبد على عمله تفضل لأن من وظيفة العبد أن يعبد مولاه من غير وجوب الجزاء عليه فالإثابة تفضل ، والثناء عليه بعد الإثابة تفضل على تفضل والله ذو الفضل العظيم .

وفي الأيتين دلالة على أن الأسباب الأخروية وهي الأعمال لا تتخلف عن غاياتها بخلاف الأسباب الدنيوية فإنه سبحانه يقول فيمن عمل للآخرة : ﴿فأولئك كان سعيهم مشكوراً ﴾ ويقول فيمن عمل للدنيا : ﴿عجلنا لـه فيها مـا نشاء لمن نريد ﴾ .

قوله تعالى : ﴿كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً قال في المفردات أصل المد الجر ومنه المدة للوقت الممتد ومدة الجرح ومد النهر ومده نهر آخر ومددت عيني إلى كذا قال تعالى : ﴿ولا تمدن عينيك الآية ومددته في غيه . . . وأمددت الجيش بمدد والإنسان بطعام قال : وأكثر ما جاء الإمداد في المحبوب والمد في المكروه نحو ﴿وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ﴿وفعمد له من العذاب مدا ﴾ ﴿وفعمدهم في طغيانهم ولحم مما يشتهون ﴿وفعمد له من العذاب مدا ﴾ ﴿وفعمدهم في طغيانهم ﴿وإخوانهم يمدونهم في الغي ﴾ انتهى بتلخيص منا .

فإمداد الشيء ومده أن يضاف إليه من نوعه مثلًا ما يمتد بــه بقاؤه ويــدوم به وجوده ولولا ذلك لانقطع كــالعين من الماء التي تستمــد من المنبع ويضــاف إليها منه الماء حينًا بعد حين ويمتد بذلك جريانها .

والله سبحانه يمد الإنسان في أعماله سواء كان ممن يريد العاجلة أو الأخرة فإن جميع ما يتوقف عليه العمل في تحققه من العلم والإرادة والأدوات البدنية والقوى العمالة والمواد الخارجية التي يقع عليها العمل ويتصرف فيها العامل والأسباب والشرائط المربوطة بها كل ذلك أمور تكوينية لا صنع للإنسان فيها ولو فقد كلها أو بعضها لم يكن العمل ، والله سبحانه هو الذي يفيضها بفضله ويمد الإنسان بها بعطائه ، ولو انقطع منه العطاء من العامل عمله .

فأهل الدنيا في دنياهم وأهل الآخرة في أخرئهم يستمدون من عطائه تعالى ولا يعود إليه سبحانه في عطائه إلا الحمد لأن الذي يعطيه نعمة على الإنسان أن يستعمله استعمالاً حسناً في موضع يرتضيه ربه ، وأما إذا فسق بعدم استعماله فيه وحرف الكلمة عن موضعها فلا يلومل إلا نفسه وعلى الله الثناء على جميل صنعه وله الحجة البالغة .

فقوله: ﴿وكلا نمد﴾ أي كلا من الفريقين المعجل لهم والمشكور سعيهم نمد ، وإنما قدم المفعول على فعله لتعلق العناية به في الكلام فإن المقصود بيان عموم الإمداد للفريقين حميعاً .

وقوله: ﴿هؤلاء وهؤلاء﴾ أي هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء المشكور سعيهم بما أن لكل منهما نعته الخاص به ، ويؤول المعنى إلى أن كلا من الصريقين تحت التربية الإلهية يفيض عليهم من عطائه من غير فرق غير أن أحدهما يستعمل النعمة الإلهية لابتغاء الآخرة فيشكر الله سعيه ، والأخر يستعملها لابتغاء العاجلة وينسى الأخرة فلا يبقى له فيها إلا الشقاء والخيبة .

وقوله: ﴿ من عطاء ربك ﴾ فإن جميع ما يستفيدون منه في أعمالهم كما تقدم لا صنع لهم ولا لغيرهم من المخلوقين فيه بل الله سبحانه هو الموجد لها ومالكها فهي من عطائه .

ويستفاد من هذا القيد وجه ما ذكر لكل من الفريقين من الجزاء فإن أعمالهم لما كانت بإمداده تعالى من خالص عطائه فحقيق على من يستعمل نعمته في الكفر والفسوق أن يصلى النار مذموماً مدحوراً ، وعلى من يستعملها في الإيمان به وطاعته أن يشكر سعيه .

وفي قوله : ﴿ ربك ﴾ التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة وقد كرر ذلك مرتين والظاهر أن النكتة فيه الإشارة إلى أن إمدادهم من شؤون صفة الربوبية والله سبحانه هو الرب لا رب غيره غير أن الوثنيين يتخذون من دونه أرباباً ولذلك نسب ربوبيته إلى نبيه فقال : ﴿ ربك ﴾ .

وقوله : ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَبِكُ مَحَظُورًا ﴾ أي مَمَنُوعاً \_ والحظر المنع - فأهل الدنيا وأهل الأخرة مستمدون من عطائه منعمون بنعمته ممنونون بمنته .

وفي الآية دلالة على أن العطاء الإلهي مطلق غير محدود بحد لمكان إطلاق العطاء ونفي الحظر في الآية فما يوجد من التحديد والتقدير والمنع باختلاف الموارد فإنما هو من تاحية المستفيض وخصوص استعداده للاستفاضة أو فقدانه من رأس لا من ناحية المفيض .

ومن عجيب ما قيل في الآية ما نسب إلى الحسن وقتادة أن المراد بالعطاء العطاء الدنيوي فهو المشترك بين المؤمن والكافر وأما العطاء الأخروي فللمؤمنين خاصة ، والمعنى كما قيل : كل الفريقين نمد بالعطايا العاجلة لا الفريق الأول المريد للعاجلة فقط وما كان عطاؤه الدنيوي محظوراً من أحد .

وفيه أنه تقييد من غير مقيد مع صلاحية الممورد للإطلاق وأما ما ذكر من اختصاص العطاء الأخروي بالمؤمنين من غير مشاركة الكفار لهم فيه فخارج من مصب الكلام في الآية فإن الكلام في الإمداد الذي يمد به الأعمال المنتهية إلى الجزاء لا في الجزاء ، وعطايا المؤمنين في الأخرة من الجزاء لا من قبيل

الأعمال ، ونفس ما يمد به أعمال الفريقين عطايا دنيوية وأخروية على أن العطايا الأخروية أيضاً مشتركة غير محظورة والحظر فيها من قبل الكافرين كما أن الأمر في العطايا الدنيوية أيضاً كذلك فربما يمنع لكن لا من قبل محدودية العطاء بل من قبل عدم صلاحية القابل .

وقال في روح المعاني: إن التقسيم الذي تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير مضر، والتقسيم الحاصر أن كل فاعل إما أن يريد بفعله العاجلة فقط أو يويد الآخرة فقط أو يريدهما معا أو لم يرد شيئاً والقسمان الأولان قد علم حكمهما من الآية، والقسم الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام لأنه إما أن تكون إرادة الأخرة أرجح أو تكون مرجوحة أو تكون الإرادتان متعادلتين.

ثم أطال البحث فيما تكون فيه إرادة الأخرة أرجح ونقل اختلاف العلماء في قبول هذا النوع من العمل ، ونقل اتفاقهم على عدم قبول ما يترجح فيه باعث الدنيا أو كان الباعثان فيه متساويين .

قال: وأما القسم الرابع عند القائلين بأن صدور الفعل من القادر يتوقف على حصول الداعي فهو ممتنع الحصول والذين قالوا: إنه لا يتوقف، قالوا ذلك الفعل لا أثر له في الباطن وهو محرم في الظاهر. انتهى وقد سبقه إلى هذا التقسيم والبحث غيره.

وأنت خبير بأن الأيات الكريمة ليست في مقام بيان حكم الرد والقبول بالنسبة إلى كل عمل صدر عن عامل بل هي تأخذ غاية الإنسان وتعينها بحسب نشأة حياته مرة متعلقة بالحياة العاجلة ولازمه أن لا يريد بأعماله إلا مزايا الحياة الدنيوية المادية ويعرض عن الأخرى ، ومرة متعلقة بالحياة الأخرة ولازمه أن يرى لنفسه حياة خالدة دائمة ، بعضها وهي الحياة الدنيا مقدمة للبعض الآخر وهي الحياة بعد الموت وأعماله في الدنيا مقصودة بها سعادة الأخرى .

ومعلوم أن هذا التقسيم لا ينتج إلا قسمين نعم أحد القسمين ينقسم إلى أقسام لم يستوف أحكامها في الآيات لعدم تعلق الغرض بها وذلك أن من أراد الأخرة ربما سعى لها سعيها وربما لم يسع لها سعيها كالفساق وأهل البدع ، وعلى كلا الوجهين ربما كان مؤمناً وربما لم يكن مؤمناً ، ولم يذكر في كلامه تعالى إلا حكم طائفة خاصة وهي من أراد الأخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لأن الغرض تمييز ملاك السعادة من ملاك الشقاء لا بيان تفصيل الأحوال .

قوله تعالى : وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً إشارة إلى تقاوت الدرجات بتفاوت المساعي حتى لا يتوهم أن قليل العمل وكثيره على حد سواء ويسير السعي والسعي البالغ لا فرق بينهما فإن تسوية القليل والكثير والجيد والردي في الشكر والقبول رد في الحقيقة لما يزيد به الأفضل على غيره .

وقوله: ﴿ النظوكيف فضلنا بعضهم على بعض أي بعض الناس على بعض في الدنيا ، والقرينة على هذا التقييد قوله بعد: ﴿ وللآخرة أكبر ﴾ والتفضيل في الدنيا هو ما يزيد به بعض أهلها على بعض من أعراضها وأمتعتها كالمال والجاه والولد والقوة والصيت والرئاسة والسؤدد والقبول عند الناس .

وقوله: ﴿ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ﴾ أي هي أكبر من الدنيا في الدرجات والتفضيل فلا يتوهمن متوهم أن أهل الآخرة في عيشة سواء ولا أن التفاوت بين معايشهم كتفاوت أهل الدنيا في دنياهم بل الدار أوسع من الدنيا بما لا يقاس وذلك أن سبب التفضيل في الدنيا هي اختلاف الأسباب الكونية وهي محدودة والدار دار التزاحم وسبب التفضيل واختلاف الدرجات في الآخرة هو اختلاف النفوس في الإيمان والإخلاص وهي من أحوال القلوب ، واختلاف أحوالها أوسع من اختلاف أحوال الأجسام بما لا يقاس قال تعالى : ﴿ إِن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ (١) وقال : ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ (٢) .

ففي الآية أمره مماني أن ينظر إلى ما بين أهل الدنيا من التفاضل والاعتبار ليجعل ذلك ذريعة إلى فهم ما بين أهل الأخرة من تفاوت الدرجات والتفاضل في المقامات فإن اختلاف الأحوال في الدنيا يؤدي إلى اختلاف الإدراكات الباطنة والنيات والأعمال التي يتيسر للإنسان أن يأتي بها واختلاف ذلك يؤدي إلى اختلاف الدرجات في الآخرة .

قوله تعالى : ﴿لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولاً ﴾ قال في المفردات : الخذلان ترك من يظن به أن ينصر نصرته انتهى .

والآية بمنزلة النتيجة للآيات السابقة التي ذكرت سنة الله في عباده وختمت

<sup>(</sup>۲) الشعراء : ۸۹ ـ

<sup>(1)</sup> البقرة : ٢٨٤ .

في أن من أراد منهم العاجلة انتهى به ذلك إلى أن يصلى جهنم مذموماً مدحوراً ، ومن أراد منهم الأخرة شكر الله سعيه الجميل ، والمعنى لا تشرك بالله سبحانه حتى يؤديك ذلك إلى أن تقعد وتحتبس عن السير إلى درجات القرب وأنت مذموم لا ينصرك الله ولا ناصر دونه وقيل : القعود كناية عن المذلة والعجز .

## ( بحث روائي )

في الكافي بإسناده عن أبي عمرو الـزبيري عن أبي عبـد الله ﷺ في قولـه تعالى : ﴿إِنْ هَذَا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾ قال : أي يدعو .

وفي تفسير العباشي عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر علنه: ﴿إِنَّ هَذَا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾ قال: يهدي إلى الولاية.

أقول : وهي من الجري ويمكن أن يواد به ما عند الإمام من كمال معــارف الدين ولعله المراد مما في بعض الروايات من قوله : يهدي إلى الإمام .

وعنه : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر سلنت في قوله : ﴿وَكُلُّ إِنْسَانَ الزمناه طائره في عنقه﴾ يقول : خيره وشره معه حيث كان لا يستطيع فسراقه حتى يعطى كتابه بما عمل .

وفيه عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام عن الآية قال : قدره الذي قدر عليه .

وفيه عن خالد بن يحيى عن أبي عبد الله على قوله : ﴿ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ قال يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة فلذلك قالوا : يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

وفيه عن حمران عن أبي جعفر الشخفي قوله : ﴿أَمَرُنَا مَتَرَفَيُهِا﴾ مشددة منصوبة تفسيرها : كثرنا ، وقال : لا قرأتها مخففة .

أقول : وفي حديث آخر عن حمران عنه : تفسيرها أمرنا أكابرها .

وقد روي في قوله تعالى : ﴿ويدع الإِنسان بالشر﴾ الآية وقول : ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين﴾ الآية وقول : ﴿وكل إِنسان أَلزَمناه طائره﴾ الآية من طرق الفريقين عن النبي مِعْمِيْتُ وعلي مِلْنَا وسلمان وغيره روايات تركنا إيرادها لعدم تأيدها بكتاب أو سنة أو حجة عقلية قاطعة مع ما فيها من ضعف الأسناد .

## كلام في القضاء في فصول

١ ـ في تحصيل معناه وتحديده . إنا نجد الحوادث الخارجية والأمور الكونية بالقياس إلى عللها والأسباب المقتضية لها على إحدى حالتين فإنها قبل أن تتم عللها الموجبة لها والشرائط وارتفاع الموانع التي يتوقف عليها حدوثها وتحققها لا يتعين لها التحقق والثبوت ولا عدمه بل يتردد أمرها بين أن تتحقق وأن لا تتحقق من رأس .

فإذا تمت عللها الموجبة لها وكملت ما تتوقف عليه من الشرائط وارتفاع الموانع ولم يبق لها إلا أن تتحقق خرجت من التردد والإبهام وتعين لها أحد الطرفين وهو التحقق ، أو عدم التحقق ، إن فرض انعدام شيء مما يتوقف عليه وجودها . ولا يفارق تعين التحقق نفس التحقق .

والاعتباران جاريان في أفعالنا الخارجية فما لم نشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان متردداً بين أن يقع أو لا يقع فإذا اجتمعت الأسباب والأوضاع المقتضية وأتممناها بالإرادة والإجماع بحيث لم يبق له إلا الوقوع والصدور عينا له أحد الجانبين فتعين له الوقوع.

وكذا يجري نظير الاعتبارين في أعمالنا الوضعية الاعتبارية كما إذا تنازع اثنان في عين يدعيه كل منهما لنفسه كان أمر مملوكيته مردداً بين أن يكون لهذا أو لذاك فإذا رجعا إلى حكم يحكم بينهما فحكم لأحدهما دون الأخر كان فيه فصل الأمر عن الإبهام والتردد وتعيين أحد الجانبين بقطع رابطته مع الآخر.

ثم توسع فيه ثانياً فجعل الفصل والتعيين بحسب القول كالفصل والتعيين بحسب الفعل فقول المحكم: إن المال لأحد المتنازعين فصل للخصومة وتعيين لأحد الجانبين بعد التردد بينهما، وقول المخبر ان كذا وكذا، فصل وتعيين، وهذا المعنى هو الذي نسميه القضاء.

ولما كانت الحوادث في وجودها وتحققها مستندة إليه سبحانه وهي فعله جرى فيها الاعتباران بعينهما فهي ما لم يبرد الله تحققها ولم يتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها باقية على حال التردد بين الوقوع والـلاوقوع فـإذا شاء الله وقوعها وأراد تحققها فتم لها عللها وعامة شرائـطها ولم يبق لهـا إلا أن توجـد كان ذلك تعيينا منه تعالى وفصلًا لها من الجانب الآخر وقطعـاً للإبهـام ، ويسمى قضاء من الله .

ونظير الاعتبارين جار في مرحلة التشريع وحكمه القاطع بأمر وفصله القـول فيه قضاء منه .

وعلى ذلك جرى كلامه تعالى فيما أشار فيه إلى هذه الحقيقة ، قال تعالى : ﴿وَإِذَا قَضَى أَمَراً فَإِنْما يَقُولُ لَه كُنْ فَيْكُونُ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَقَضَاهِنَ سَبِعُ سَمَاوَاتُ فِي يَوْمِينَ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ قَضِي الأَمْرِ الذِي فِيه تستفيّيانَ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَقَضِينَا إِلَى بَنِي إِسْرائيلُ فِي الْكتابِ لِتفسدن فِي الأَرْضُ مُرتَينَ ﴾ (٤) إلى غير ذلك من الأَيَاتِ المتعرضة للقضاء التكويني .

ومن الآيات المتعرضة للقضاء التشريعي قوله: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا الآياه وبالوالدين إحسانا﴾(٥) ، وقوله: ﴿إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾(٦) ، وقوله: ﴿وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين﴾(٧) ، وما في الآية وما قبلها من القضاء بمعنى فصل الخصومة تشريعي بوجه وتكويني بآخر .

فالآيات الكريمة ـ كما ترى ـ تمضي صحة هذين الاعتبارين العقليين في الأشياء الكونية من جها أنها أفعاله تعالى ، وكذا في التشريع الإلهي من جهة أنه فعله التشريعي ، وكذا فيما ينسب إليه تعالى من الحكم الفصل .

وربما عبر عنه بالحكم والقول بعناية أخرى قال تعالى: ﴿ إلا لَهُ الْحَكُم ﴾ (^) ، وقال : ﴿ وَالله يحكم لا معقب لحكمه ﴾ (٩) ، وقال : ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا معقب لحكمه ﴾ (٩) ، وقال : ﴿ وَاللَّحَقُّ أَقُولُ ﴾ (١١) .

٢ ـ نظرة فلسقية في معنى القضاء . لا ريب أن قانون العلية والمعلولية
 ثابت وأن الموجود الممكن معلول له سبحانه إما بلا واسطة معها ، وأن المعلول

| (٩) الرعد : ٤١ . | (٥) الإسراء : ٣٣ . | (١) البقرة: ١١٧ . |
|------------------|--------------------|-------------------|

<sup>(</sup>۲) حم السجدة ۱۲ . (۱) يونس : ۹۳ . (۱۱) ق : ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) يوسُف : ٤١ . (٧) الزمر : ٧٥ . (١١) ص : ٨٤ .

 <sup>(</sup>٤) الإسراء : ٤ .
 (٨) الأنعام : ٢٢ .

إذا نسب إلى علته التامة كان له منها الضرورة والوجوب إذ ما لم يجب لم يوجد ، وإذا لم ينسب إليها كان له الإمكان سواء أخذ في نفسه ولم ينسب إلى شيء كالماهية الممكنة في ذاتها أو نسب إلى بعض أجزاء علته التامة فإنه لو أوجب ضرورته ووجوبه كان علة له تامة والمفروض خلافه .

ولما كانت الضرورة هي تعين أحد الطرفين وخروج الشيء عن الإبهام كانت الضرورة المنبسطة على سلسلة الممكنات من حيث انتسابها إلى الواجب تعالى الموجب لكل منها في ظرفه الذي يخصه قضاء عاماً منه تعالى كما أن الضرورة الخاصة بكل واحد منها قضاء خاص به منه ، إذ لا نعني بالقضاء إلا فصل الأمر وتعيينه عن الإبهام والتردد .

ومن هنا يظهر أن القضاء من صفاته الفعلية وهو منتـزع من الفعل من جهـة نسبته إلى علته التامة الموجبة له .

#### ٣ ـ والروايات في تأييد ما تقدم كثيرة جداً :

ففي المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله ملك أن الله إذا أراد شيئاً قدره فإذا قدره قضاه فإذا قضاه أمضاه .

وفيه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو الحسن الشخاليونس مولى على بن يقطين: يا يونس لا تتكلم بالقدر قال: إني لا اتكلم بالقدر ولكن أقول: لا يكون إلا ما أراد الله وشاء وقضى وقدر فقال ليس هكذا أقول ولكن أقول: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. ثم قال: أتدري ما المشيئة ؟ فقال: لا فقال: همه بالشيء أوتدري ما أراد؟ قال: لا ، قال: إتمامه على المشيئة فقال: أوتدري ما قدر؟ قال: لا ، قال: هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء ثم قال إن الله إذا شاء شيئاً أراده وإذا أراد قدره وإذا قدره قضاه وإذا قضاه أمضاه الحديث.

وفي رواية أخرى عن يونس عنه بنظرة ال : لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى . قلت : فما معنى شاء ؟ قال : ابتداء الفعل . قلت : فما معنى أراد ؟ قال : الثبوت عليه . قلت : فما معنى قلر ؟ قال : تقدير الشيء من طوله وعرضه . قلت : فما معنى قضى ؟ قال : إذا قضى أمضى فذلك الذي لا مرد له .

وفي التوحيد عن الدقاق عن الكليني عن ابن عامر عن المعلى قال: سئل

العالم عشر كيف علم الله ؟ قال: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد فبعلمه كانت المشيئة وبمشيئته كانت الإرادة وبإرادته كان التقدير وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الإمضاء فالعلم متقدم على المشيئة والمشيئة ثانية والإرادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء بالامضاء.

فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء فإذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء . الحديث .

والذي ذكره مشخص ترتب المشيئة على العلم والإرادة على المشيئة وهكذا ترتب عقلي بحسب صحة الانتزاع .

وفيه بإسناده عن ابن نباتة قال: إن أمير المؤمنين عليه عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له: يا أمير المؤمنين تفر من قضاء الله ؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز وجل.

أقول: وذلك أن القدر لا يحتم المقدر فمن المرجو أن لا يقع ما قدر أما إذا كان القضاء قلا مدفع له ، والروايات في المعاني المتقدمة كثيرة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام .

# ( بحث فلسفي )

في أن الفيض مطلق غير محدود على ما يفيده قول تعالى : ﴿وما كان عطاء ربك محظوراً ﴾ .

أطبقت البراهين على أن وجود الواجب تعالى بما أنه واجب لـذاته مطلق غير محدود بحد ولا مقيد بقيد ولا مشروط بشرط وإلا انعدم فيما وراء حده وبطل على تقدير عدم قيده أو شرطه وقد فرض واجباً لذاته فهو واحد وحدة لا يتصور لها ثان ومطلق إطلاقاً لا يتحمل تقييداً.

وقد ثبت أيضاً أن وجود ما سواه أثر مجعول له وأن الفعل ضروري المسانخة لفاعله فالأثر الصادر منه واحد بوحدة حقة ظلية مطلق غير محدود وإلا تركبت ذاته من حد ومحدود وتألفت من وجود وعدم وسرت هذه المناقضة الذاتية إلى ذات فاعله لمكان المسائخة بين الفاعل وفعله ، وقد فرض أنه واحد مطلق فالوجود الذي هو فعله ، وأثره المجعول واحد غير كثير ومطلق غير محدود وهو المطلوب .

فما يتراءى في الممكنات من جهات الاختلاف التي تقضي بالتحديد من النقص والكمال والوجدان والفقدان عائدة إلى أنفسها دون جاعلها .

وهي إن كانت في أصل وجودها النوعي أو لوازمها النوعية فمنشأها ما هيأتها القابلة للوجود بإمكانها الذاتي كالإنسان والفرس المختلفين في نوعيهما ولوازم نوعيهما وإن كانت في كمالاتها الثانية المختلفة باختلاف أفراد النوع من فاقد للكمال محروم منه وواجد له والواجد للكمال التام أو الناقص فمنشأها اختلاف الاستعدادات المادية باختلاف العلل المعدة المهيأة للاستفاضة من العلة المفيضة.

فالذي تفيضه العلة المفيضة من الأثر واحد مطلق ، لكن القوابل المختلفة تكثره باختلاف قابليتها فمن راد له متلبس بخلافه ومن قبابل يقبله تباماً ومن قبابل يقبله ناقصاً ويحوله إلى ما يشاكل خصوصية ما فيه من الاستعداد كالشمس التي تفيض نوراً واحداً متشابه الأجزاء لكن الأجسام القبابلة لنورها تتصرف فيه على حسب ما عندها من القوة والاستعداد .

فإن قلت لا ريب في أن هذه الاختلافات أمور واقعية فإن كان ما عد منشأ لها من الماهيات والاستعدادات أموراً وهمية غير واقعية لم يكن لإسناد هذه الأمور الواقعية إليها معنى ورجع الأمر إلى الوجود الذي هو أثر الجاعل الحق وهو خلاف ما ادعيتموه من إطلاق الفيض ، وإن كانت أموراً واقعية غير وهمية كانت من سنخ الوجود لاختصاص الأصالة به فكان الاستناد أيضاً إلى فعله تعالى وثبت خلاف المدعي .

قلت: هذا النظر يعيد الجميع إلى سنخ الوجود الواحد ولا يبقى معه من الاختلاف أثر بل يكون هناك وجود واحد ظلي قائم بوجود واحد أصلي ولا يبقى لهذا البحث على هذا محل أصلاً.

وبعبارة أخرى تقسيم الموجود المطلق إلى ماهية ووجود وكذا تقسيمه إلى ما بالقوة وما بالفعل هو الذي أظهر السلوب في نفس الأمر وقسم الأشياء إلى واجد وفاقد ومستكمل ومحروم وقابل ومقبول ومنشاؤه وتحليل العقل الأشياء إلى ماهية قابلة للوجود ووجود مقبول للماهية ، وكذا إلى قوة فاقدة للفعلية وفعلية تقابلها أما إذا رجع الجميع إلى الوجود الذي هو حقيقة واحدة مطلقة لم يبق

للبحث عن سبب الاختلاف محل وعاد أثر الجاعل وهـ و الفيض واحداً مطلقاً لا كثرة فيه ولا حد معه فافهم ذلك .

وَقَضِي رَبُّكَ أَلًّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْـوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلْأَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَبِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّ لَهُمَا قَـُولًا كَرِيمـاً (٣٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَـاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرُّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ آرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيراً (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّـهُ كَانَ لِـلْأَوَّابِينَ غَفُوراً (٢٥) وَآتِ ذَا الْقُرْبِيٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تُبْذِيراً (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِين وَكَانَ آلشُّيْ طَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (٢٧) وَإِمَّا تُعْرِضَنُّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبُّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَـذَكَ مَغْلُولَةً إلىٰ عُنَقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلِّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (٢٩) إنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (٣٠) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَوْزُقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبيراً (٣١) وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنيٰ إِنَّهُ كَـانَ فَاحِشَـةً وَسَآءَ سَبِيلًا (٣٢) وَلَا تَقْتَلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَاناً فَللا يُسْرِفْ فِي الْقَتْـلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً (٣٣) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا (٣٤) وَأَوْفُوا

الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ آلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلَّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (٣٦) وَلَا تُمْشِ فِي الْأَرْضِ وَالْفُؤَادَ كُلَّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (٣٦) وَلَا تُمْشِ فِي الْأَرْضِ مَلُولًا (٣٦) مَلَ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ مَرَحاً إِنَّكَ كَانَ سَيِّشُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها (٣٨) ذٰلِكَ مِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبِّكَ مَكْرُوها (٣٨) ذٰلِكَ مِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبِّكَ مَكْرُوها (٣٨) ذٰلِكَ مِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبِّكَ مَنْ الْجِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ آللّهِ إِلْها آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَذْحُوراً (٣٩) .

#### (بیان)

عدة من كليات الدين يذكرها الله سبحانه وهي تتبع قول ه قبل آيات ﴿إِنْ هَذَا الْقَرَآنَ يَهْدِي لَلْتِي هِي أَقُومِ ﴾ الأية .

قوله تعالى : ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ ﴿لا تعبدوا ﴾ الخ ، نفي واستثناء و ﴿أن ﴾ مصدرية وجوز أن يكون نهياً واستثناء وأن مصدرية أو مفسرة ، وعلى أي حال ينحل مجموع المستثنى والمستثنى منه إلى جملتين كقولنا : تعبدونه ولا تعبدون غيره وترجع الجملتان بوجه آخر إلى حكم واحد وهو الحكم بعبادته عن إخلاص .

والقبول سواء كمان منحلًا إلى جملتين أو عمائداً إلى جملة واحدة متعلق القضاء وهو القضاء التشريعي المتعلق بالأحكام والقضايا التشريعية ، ويفيد معنى الفصل والحكم القاطع المولوي ، وهو كما يتعلق بالأمر يتعلق بالنهي وكما يبرم الأحكام المثبتة يبرم الأحكام المنفية ، ولو كان بلفظ الأمر فقيل : وأمر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ، لم يصح إلا بنوع من التأويل والتجوّز .

والأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه أعظم الأوامر الدينية والإخلاص بالعبـادة أوجب الواجبات كما أن معصيته وهو الشرك بالله سبحانــه أكبر الكبــائر المــوبقة ، قال تعالى : ﴿إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾(١) .

<sup>(</sup>١) التساء: ٨٨ .

وإليه يعود جميع المعاصي بحسب التحليل إذ لولا طاعة غير الله من شياطين الجن والإنس وهوى النفس والجهل لم يقدم الإنسان على معصية ربه فيما أمره به أو نهاه عنه والطاعة عبادة قال تعالى : ﴿ أَلُم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان﴾ (١) ، وقال : ﴿ أَفرأيت من اتخذ إلهه هواه ﴾ (١) ، حتى أن الكافر المنكر للصانع مشوك بإلقائه زمام تدبير العالم إلى المادة أو الطبيعة أو الدهر أو غير ذلك وهو مقر بسذاجة فطرته بالصانع تعالى .

ولعظم أمر هذا الحكم قدمه على سائر ما عد من الأحكام الخطيرة شأناً كعقوق الوالدين ومنع الحقوق المالية والتبذير وقتل الأولاد والزنا وقتل النفس المحترمة وأكل مال اليتيم ونقض العهد والتطفيف في الوزن واتباع غير العلم والكبير ثم ختمها بالنهى ثانياً عن الشرك .

قوله تعالى : ﴿وبالوالدين إحساناً ﴾ عطف على سابقه أي وقضى ربك بأن تحسنوا بالوالدين إحساناً أو أن أحسنوا بالوالدين إحساناً والإحسان في الفعل يقابل الإساءة .

وهذا بعد التوحيد لله من أوجب الواجبات كما أن عقوقهما أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ، ولذلك ذكره بعد حكم التوحيد وقدمه على سائر الأحكام المذكبورة المعدودة وكذلك فعل في عدة مواضع من كلامه .

وقد تقدم في نظير الآية من سورة الأنعام ـ الآية ١٥١ من السورة ـ أن الرابطة العاطفية المتوسطة بين الأب والأم من جانب والولد من جانب آخر من أعظم ما يقوم به المجتمع الإنساني على ساقه ، وهي الوسيلة الطبيعية التي تمسك الزوجين على حال الاجتماع فمن الواجب بالنظر إلى السنة الاجتماعية الفطرية أن يحترم الإنسان والديه بإكرامهما والإحسان إليهما ، ولو لم يجر هذا الحكم وهجر المجتمع الإنساني بطلت العاطفة والرابطة للأولاد بالأبوين وانحل به عقد الاجتماع .

قوله تعالى : ﴿إِمَا يَبْلَغَنَ عَنْدُكُ الْكَيْرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقْلَ لَهُمَا أَفُ ولا تنهرهما وقبل لهما قبولاً كريماً ﴾ ﴿إِما ﴾ مركب من و إن » الشرطية وو ما » الزائدة وهي المصححة لدخول نون التأكيد على فعل الشرط ، والكبر هو الكبر

<sup>(</sup>۱) یس : ۲۰ .

في السن وأف كلمة تفيد الضجر والانزجار ، والنهر هو الزجر بالصياح ودفع الصوت والاغلاظ في القول .

وتخصيص حالة الكبر بالذكر لكونها أشق الحالات التي تمر على الوالدين فيحسان فيها الحاجة إلى إعانة الأولاد لهما وقيامهم بواجبات حياتيهما التي يعجزان عن القيام بها ، وذلك من آمال الوالدين التي يأملانها من الأولاد حين يقومان بحضانتهم وتربيتهم في حال الصغر وفي وقت لا قدرة لهم على شيء من لوازم الحياة وواجباتها .

فالآية تدل على وجوب إكرامهما ورعباية الأدب التنام في معناشرتهما ومحاورتهما في جميع الأوقات وخناصة في وقت يشتند حاجتهما إلى ذلك وهنو وقت بلوغ الكبر من أحدهما أو كليهما عند الولد ومعنى الآية ظاهر.

قوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقبل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً خفض الجناح كناية عن المبالغة في التواضع والخضوع قولاً وفعلاً ماخوذ من خفض فرخ الطائر جناحه ليستعطف أمه لتغذيته ، ولذا قيده بالذل فهو دأب أفراخ الطيور إذا أرادت الغذاء من أمهاتها ، فالمعنى واجههما في معاشرتك ومحاورتك مواجهة يلوح منها تواضعك وخضوعك لهما وتذللك قبالهما رحمة بهما .

هذا إن كان الذل بمعنى المسكنة وإن كان بمعنى المطاوعة فهو مأخوذ من خفض الطائر جناحه ليجمع تحته أفراخه رحمة بها وحفظاً لها .

وقوله : ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيـرا﴾ أي اذكر تـربيتهما لـك صغيراً فادع الله سبحانه أن يرحمهما كما رحماك وربياك صغيراً .

قال في المجمع : وفي هذا دلالة على أن دعاء الولد لوالده الميت مسموع وإلا لم يكن للأمر به معنى . انتهى . والذي يدل عليه كون هذا الدعاء في مظنة الإجابة وهو أدب ديني ينتفع به الولد وإن فرض عدم انتفاع والديه به على أن وجه تخصيص استجابة الدعاء بالوالد الميت غير ظاهر والآية مطلقة .

قوله تعالى : ﴿ رَبُّكُمُ اعلم بِمَا فَي نَفُومُكُمُ إِنْ تَكُونُوا صَالَحَيْنُ فَـإِنْهُ كَـانُ لَـالاً وَابِينَ غَفُورًا ﴾ السياق يعطي أن تكون الآية متعلقة بِمَا تَقَـدُمُهَا مِن إيجـاب إحسان الوالدين وتحريم عقـوقهما ، وعلى هـذا فهي متعرضـة لما إذا بـدرت من الـولد بـادرة في حق الوالـدين من قول أو فعـل يتأذيـان به ، وإنمـا لـم يصرح بـه للإشارة إلى أن ذلك مما لا ينبغي أن يذكر كما لا ينبغي أن يقع .

فقوله : ﴿ ربكم أعلم بما في نفوسكم ﴾ أي أعلم منكم به ، وهو تمهيد لما يتلوه من قوله : ﴿ إِنْ تكونـوا صالحين ﴾ فيفيد تحقيق معنى الصلاح أي إن تكونوا صالحين وعلم الله من نفوسكم ذلك فإنه كان النح ، وقوله : ﴿ فإنه كان للأوابين غفوراً ﴾ أي للراجعين إليه عند كل معصية وهـو من وضع البيان العام موضع الخاص .

والمعنى : إن تكونوا صالحين وعلم الله من نفوسكم ورجعتم وتبتم إليه في بادرة ظهرت منكم على والديكم غفر الله لكم ذلك إنه كان للأوابين غفوراً .

قوله تعالى : ﴿وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾ تقدم الكلام فيه في نظائره ، وبالآية يظهر أن إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل مما شرع قبل الهجرة لأنها آية مكية من سورة مكية .

قوله تعالى: ﴿ولا تبلر تبذيراً إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً فال في المجمع: التبذير التفريق بالإسراف، وأصله أن يفرق كما يفرق البذر إلا أنه يختص بما يكون على سبيل الإفساد، وما كان على وجه الإصلاح لا يسمى تبذيراً وإن كثر، انتهى.

وقوله: ﴿إِن المبدرين كانوا إخوان الشياطين عليل للنهي عن التبذير ، والمعنى لا تبدر إنك إن تبدر كنت من المبدرين والمسدرون إخوان الشياطين ، وكأن وجه المواخاة بينهم أن الواحد منهم يصير ملازماً لشيطانه وبالعكس كالأخوين اللذين هما شقيقان متلازمان في أصلهما الواحد كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ وقيضنا لهم قسرناه ﴾(١) ، وقسوله : ﴿ احشسروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾(١) أي قرناءهم . وقوله : ﴿ وإخسوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ﴾(١) .

ومن هنا يظهر أن تفسير من فسر الآية بأنهم قرناء الشياطين أحسن من قـول من قال : المعنى أنهم أتباع الشياطين سالكون سبيلهم .

وأما قوله: ﴿وكان الشيطان لربه كفوراً فالمراد بالشيطان فيه هو إبليس

<sup>(</sup>١) حم السجلة : ٢٥ .

الذي هو أبو الشياطين وهم ذريته وقبيله واللام حينشذ للعهد المذهني ويمكن أن يكون السلام للجنس والمراد به جنس الشيطان وعلى أي حال كونه كفوراً لربه من جهة كفرانه بنعم الله حيث أنه يصرف ما آتاه من قوة وقدرة واستطاعة في سبيل إغواء الناس وحملهم على المعصية ودعوتهم إلى المخطيئة وكفران النعمة .

وقد ظهرت مما تقدم النكتة في جمع الشيطان أولاً وإفراده ثانياً فإن الاعتبار أولاً بأن كل مبذر أخو شيطانه الخاص فالجميع إخوان للشياطين والاعتبار ثانياً بإبليس الذي هو أبو الشياطين أو بجنس الشيطان .

قوله تعالى : ﴿وَإِمَا تَعْرَضُنَ عَنْهُمُ ابْتَغَاءُ رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ تَرْجُوهُا فَقُلَ لَهُمُ قولًا ميسوراً﴾ أصله إن تعرض عنهم و ﴿ما﴾ زائدة للتأكيد والنون للتأكيد .

والسياق يشهد بأن الكلام في إنفاق الأموال فالمراد بقوله: ﴿وَإِمَا تَعْرَضُنَ عَنِهُم ﴾ الإعراض عمن سأله شيئاً من المال ينفقه له ويسد به خلته ؛ وليس المراد به كل إعراض كيف اتفق بل الإعراض عندما ليس عنده شيء من المال يبذله له وليس بآيس من وجدانه بدليل قوله: ﴿ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ﴾ أي كنت تعرض عنهم لا لكونك مليئاً بالمال شحيحاً به ؛ ولا لأنك فاقد له آيس من حصوله بل لأنك فاقد له مبتغ وطالب لرحمة من ربك ترجوها يعني الرزق .

وقوله : ﴿فقل لهم قولاً ميسوراً﴾ أي سهلاً ليناً أي لا تغلظ في القول ولا تجف في القول ولا تجف في الرد كما قال تعالى : ﴿وأما السائـل فلا تنهـر﴾(١) بل رده بقـول سهل لين .

قال في الكشاف: وقوله: ﴿ ابتغاء رحمة من ربك ﴾ إما أن يتعلق بجواب الشرط مقدماً عليه أي فقل لهم قولاً سهلاً ليناً وعدهم وعداً جميلاً رحمة لهم وتطييباً لقلوبهم ابتغاء رحمة من ربك أي ابتغ رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم ، وإما أن يتعلق بالشرط أي وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك \_ فسمى الرزق رحمة \_ فردهم رداً جميلاً قوضع الابتغاء موضع الفقد لأن فاقد الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء مسبباً عنه فوضع المسبب موضع السبب . انتهى .

قوله تعالى : ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ﴾ جعل البد مغلولة إلى العنق كناية عن الإمساك كمن لا

<sup>(</sup>۱) الضحى: ۱۰ .

يعطي ولا يهب شيئاً لبخله وشح نفسه ، وبسط اليـد كل البسط كنـاية عن إنفـاق الإنسان كل ما في وجده بحيث لا يبقي شيئاً كمن يبسط يده كـل البسط بحيث لا يستقر عليها شيء ففي الكلام نهي بالغ عن التفريط والإفراط في الإنفاق .

وقوله: ﴿ وَفَتَقَعَدُ مَلُوماً مُحَسُوراً ﴾ متفرع على قوله: ﴿ وَلا تَبْسُطُها ﴾ النح والحسر هو الانقطاع أو العري أي ولا تبسط يدك كل البسط حتى يتعقب ذلك أن تقعد ملوماً لنفسك وغيرك منقطعاً عن واجبات المعاش أو عربانا لا تقدر على أن تظهر للناس وتعاشرهم وتراودهم .

وقيل: إن قوله: ﴿ فتقعد ملوماً محسوراً ﴾ متفرع على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فحسب والمعنى إن أمسكت قعدت ملوماً مذموماً وإن أسرفت بقيت متحسراً مغموماً.

وفيه أن كون قوله: ﴿ولا تبسطها كل البسط﴾ ظاهراً في النهي عن التبذير والإسراف غير معلوم وكذا كون إنفاق جميع المال في سبيل الله إسرافاً وتبذيراً غير ظاهر وإن كان منهياً عنه بهذه الآية كيف ومن المأخوذ في مفهوم التبذير أن يكون على وجه الإفساد، ووضع المال ولو كان كثيراً أو جميعه في سبيل الله وإنفاقه على من يستحقه ليس بإفساد له، ولا وجه للتحسر والغم على ما لم يفسد ولا أفسد.

قوله تعالى : ﴿إِنْ رَبَكَ يَبِسُطُ الرَّزَقُ لَمَنَ يَشَاءُ وَيَقَدَرُ إِنَّهُ كَانَ بِعَبَادَهُ خَبِيراً بصيراً ﴾ ظاهر السياق أن الآية في مقام التعليل لما تقدم في الآية السابقة من النهي عن الإفراط والتفريط في إنفاق المال وبذله .

والمعنى: أن هذا دأب ربك وسنته الجارية يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء العباد لمن يشاء العباد لمن يشاء فلا يبسطه كل البسط ولا يمسك عنه كل الإمساك رعاية لمصلحة العباد إنه كان بعباده خبيراً بصيراً وينبغي لك أن تتخلق بخلق الله وتتخذ طريق الاعتدال وتتجنب الإفراط والتفريط.

وقيل: إنها تعليل على معنى أن ربك يبسط ويقبض ، وذلك من الشؤون الإلهية المختصة به تعالى ، وليس لك أن تتصف به والذي عليك أن تقتصد من غير أن تعدل عنه إلى إفراط أو تفريط ، وقيل في معنى التعليل غير ذلك ، وهي وجوه بعيدة .

قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيراً ﴾ الإملاق الفاقة والفقر، وقال في المفردات: الخطأ العدول عن الجهة وذلك أضرب: أحدها أن تريد غير ما تحسن إرادته وفعله، وهذا هو الخطأ التام الماخوذ به الإنسان يقال: خطىء يخطأ وخطأه، قال تعالى: ﴿وإن كنا لخاطئين ﴾ والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال: أخطأ اخطاء فهو مخطىء وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهذا المعني بقوله: ﴿وومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة ﴾ ، والثالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتقق محمود على فعله .

وجملة الأمر أن من أراد شيئاً فاتفق منه غيره يقال : أخطأ ، وإن وقع منه كما أراده يقال : أصاب ، وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسن أو أراد إرادة لا يجمل : إنه أخطأ ، ولذا يقال : أصاب الخطأ وأخطأ الصواب وأصاب الصواب وأخطأ الخطأ وهذه اللفظة مشتركة كما ترى مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها . انتهى بتلخيص .

وفي الآية نهي شديد عن قتل الأولاد خوفاً من الفقر والحاجة وقول ﴿نحن. نرزقهم وإياكم﴾ تعليل للنهي وتمهيد لقوله بعده: ﴿إِن قتلهم كان خطأ كبيراً﴾ .

والمعنى: ولا تقتلوا أولادكم خوفاً من أن تبتلوا بالفقر والحاجة فيؤديهم ذلك إلى ذل السؤال أو ازدواج بناتكم من غير الأكفاء أو غير ذلك مما يذهب بكرامتكم فإنكم لستم ترزقونهم حتى تفقدوا الرزق عند فقركم وإعساركم بل نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيراً.

وقد تكرر في كلامه تعالى النهي عن قتل الأولاد خوفاً من الفقر وخشية من الإملاق ، وهو مع كونه من قتل النفس المحترمة التي يبالغ كلامه تعالى في النهي عنه إنما أفرد بالذكر واختص بنهي خاص لكونه من أقبح الشقوة وأشد القسوة ، ولأنهم - كما قبل - كانوا يعيشون في أراضي يكثر فيها السنة ويسرع إليها الجدب فكانوا إذا لاحت لوائح الفاقة والإعسار بجدب وغيره بادروا إلى قتل الأولاد خوفاً من ذهاب الكرامة والعزة .

وفي الكشاف : قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم كانوا يتدونهن خشية الفاقة

وهي الإملاق فنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم انتهى ، والمظاهر خلاف ما ذكره وأن الآيات المتعرضة لوأد البنات آيات خاصة تصرح به وبحرمته كقوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْمُوءُودَةُ سَئِلَتَ بَأِي ذَنَبِ قَتَلَتَ﴾(١) ، وقوله : ﴿وَإِذَا بِشَرِ أَحَدُهُم بِالأَنْثَى ظُلُ وَجَهِهُ مَسُوداً فَهُو كَظَيْم يَتُوارَى مِن القوم مِن سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ﴾(٢) .

وأما الآية التي نحن فيها وأترابها فإنها تنهى عن قتل الأولاد خشية إملاق ، ولا موجب لحمل الهون على خوف ولا موجب لحمل الهون على خوف الفقر مع كونه أعم ، ولا حمل الهون على خوف الفقر مع كونهما متغايرين فالحق أن الآية تكشف عن سنة سيئة أخرى غير وأد البنات دفعاً للهون وهي قتل الأولاد من ذكر وأنثى خوفاً من الفقر والفاقة والآيات تنهى عنه .

قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً نهي عن الزنا وقد بالغ في تحريمه حيث نهاهم عن أن يقربوه ، وعلله بقوله : ﴿إنه كان فاحشة ﴾ فأفاد أن الفحش صفة لازمة له لا يفارقه ، وقوله : ﴿وساء سبيلاً ﴾ فأفاد أنه سبيل سبىء يؤدي إلى فساد المجتمع في جميع شؤونه حتى ينحل عقده ويختل نظامه وفيه هلاك الإنسانية وقد بالغ سبحانه في وعيد من أتى به حيث قال في صفات المؤمنين : ﴿ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً ﴾(٣).

#### ( كلام في حرمة الزنا ) وهو بحث قرآني اجتماعي .

من المشهود أن في كل من الـزوجين من الإنسان أعني الـذكر والأنثى إذا أدرك وصحت بنيته ميلًا غريزياً إلى الآخر وليس ذلك مما يختص بالإنسان بـل ما نجده من عامة الحيوان أيضاً على هذه الغريزة الطبيعية .

وقد جهز بحسب الأعضاء والقوى بما يدعوه إلى هذا الاقتراب والتمايل والتأمل في نوع تجهيز الصنفين لا يدع ريباً في أن هذه الشهوة الطبيعية وسيلة تكوينية إلى التوالد والتناسل الذي هو ذريعة إلى بقاء النوع ، وقد جهز بأمور أخرى متممة لهذه البغية الطبيعية كحب الولد وتجهيز الأنثى من الحيوان ذي

 <sup>(</sup>۱) التكوير : ۹ .
 (۲) النحل : ۹۹ .
 (۲) الفرقان : ۷۰ .

الثدي باللبن لتغذي طفلها حتى يستطيع التقام الغذاء الخشن ومضغه وهضمه فكل ذلك تسخير إلهي يتوسل به إلى بقاء النوع .

ولذلك نرى أن الحيوان مع عدم افتقاره إلى الإجتماع والمدنية لسذاجة حياته وقلة حاجته يهتدي حيناً بعد حين بحسب غريزته إلى الاجتماع الزوجي ـ السفاد ـ ثم يلتزم الزوجان أو الأنثى منهما الطفل أو الفرخ ويتكفلان أو تتكفل الأنثى تغذيته وتربيته حتى يدرك ويستقل بإدارة رحى حياته .

ولذلك أيضاً لم يزل الناس منذ ضبط التاريخ سيرهم وسننهم تجري فيهم سنة الازدواج التي فيها نوع من الاختصاص والملازمة بين الرجل والمرأة لتجاب به داعية الغريزة ويتوسل به إلى إنسال الفرية ، وهو أصل طبيعي لانعقاد المجتمع الإنساني فإن من الضروري أن الشعوب المختلفة البشرية على ما لها من السعة والكثرة تنتهي إلى مجتمعات صغيرة منزلية انعقدت في سالف الدهور .

وما مر من أن في سنة الازدواج شيء من معنى الاختصاص هو المنشأ لما كان الرجال يعدون أهلهم أعراضاً لأنفسهم ويرون الذب عن الأهل وصونها من تعرض غيرهم فريضة على أنفسهم كالذب عن أنفسهم أو أشد ، والغريزة الهائجة إذ ذاك هي المسماة بالغيرة وليست بالحسد والشح .

ولذلك أيضاً لم يزالوا على مر القرون والأجيال يملحون النكاح ويعدونه منة حسنة ممدوحة ، ويستقبحون الزنا وهو المواقعة من غير علقة النكاح ويستشنعونه في الجملة ويعدونه إثماً اجتماعياً وفاحشة أي فعلاً شنيعاً لا يجهر به وإن كان ربما وجد بين بعض الأقوام الهمجية في بعض الأحيان وعلى شرائط خاصة بين الحرائر والشبان أو بين الفتيات من الجواري على ما ذكر في تواريخ الأمم والأقوام .

وإنما استفحشوه وأنكروه لما يستتبعه من فساد الأنساب وقطع النسل وظهور الأمراض التناسلية ودعوت إلى كثير من الجنبايات الاجتماعية من قسل وجسرح وسرقة وخيانة وغير ذلك وذهاب العفة والحياء والغيرة والمودة والرحمة .

غير أن المدنية الغربية الحديثة لابتنائها على التمتع التام من مزايا الحياة المادية وحرية الأفراد في غير ما تعتني به القوانين المدنية سواء فيه السنن القومية والشرائع الدينية والأخلاق الإنسانية أباحته إذا وقع من غير كره كيفما كان ، وربما أضيف إلى ذلك بعض شرائط جزئية أخرى في موارد خاصة ، ولم تبال بما يستتبعه من وجوه الفساد عناية بحرية الأفراد فيما يهوونه ويرتضونه والقوانين الاجتماعية تراعي رأي الأكثرين .

فشاعت الفاحشة بين الرجال والنساء حتى عمت المحصنين والمحصنات والمحارم حتى كاد أن لا يوجد من لم يبتل به وكثر مواليدها كثرة كاد أن تثقل كفة الميزان وأخذت تضعف الأخلاق الكريمة التي كانت تتصف بها الإنسانية الطبيعية وترتضيها لنفسه بتسنين سنة الازدواج من العفة والغيرة والحياء يوماً فيوماً حتى صار بعض هذه الفضائل أضحوكة وسخرية ، ولولا أن في ذكر الشنائع بعض الشناعة ثم في خلال الأبحاث القرآنية خاصة لأوردنا بعض ما نشرته المنشورات من الإحصاءات في هذا الباب .

والشرائع السماوية على ما يذكره القرآن الكريم ـ وقد مرت الإشارة إلى ذلك في تفسير الأيات ١٥١ ـ ١٥٣ من سورة الأنعام ـ تنهى عن الزنــا أشد النهي وقد كان محرماً في ملة اليهود ويستفاد من الأناجيل حرمته .

وقد نهي عنه في الإسلام وعد من المعاصي الكبيرة وأغلظ في التحريم في المحارم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ، وفي التحريم في الزنا ، مع الإحصان وهو زنا الرجل وله زوجة والمرأة ذات البعل ، وقد أغلظ فيما شرع له من الحد وهو الجلد مائة جلدة والقتل في المرة الثالثة أو الرابعة لـو أقيم الحد مرتين أو ثلاثاً والرجم في الزنا مع الإحصان .

وقد أشار سبحانه إلى حكمة التحريم فيما نهى عنه بقوله: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً حيث عده أولاً فاحشة ثم وصفه ثانياً بقوله: ﴿وساء سبيلاً والمراد ـ والله أعلم ـ سبيل البقاء كما يستفاد من قوله: ﴿ائنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل ﴿(١) ، أي وتتركون إتيان النساء الذي هو السبيل فتنقطع بذلك وليس إلا سبيلاً للبقاء من جهة تسببه إلى تولد المواليد وبقاء النسل بذلك ، ومن جهة أن الازدواج وعقد المجتمع المنزلي هو أقوى وسيلة يضمن بقاء المجتمع المنزلي هو أقوى وسيلة يضمن بقاء المجتمع المدني بعد انعقاده .

فمع انفتاح باب الزنا لا تزال الرغبات تنقطع عن النكاح والازدواج إذ لا (١) العنكبوت : ٢٩ . يبقى له إلا محنة التفقة ومشقة حمل الأولاد وتربيتها ومقاساة الشدائد في حفظها والقيام بواجب حياتها والغريزة تقنع من سبيل آخر من غير كمد وتعب ، وهو مشهود من حال الشبان والفتيات في هذه البلاد ، وقد قبل لبعضهم : لم لا تتزوج ؟ فقال : وما أصنع بالازدواج وكل نساء البلد نسائي ، ولا يبقى حينتذ للازدواج والنكاح إلا شركة الزوجين في مساعي الحياة الجزئية غير التناسل كالشركة في تجارة أو عمل ويسرع إليهما الافتراق لأدنى عذر ، وهذا كله مشهود اليوم في المجتمعات الغربية .

ومن هنا أنهم يعدون الازدواج شركة في المحياة منعقدة بين الزوجين الرجل والمرأة وجعلوها هي الغاية المطلوبة بالذات من الازدواج دون الإنسال وتهيئة الأولاد ولا إجابة غريزة الميل الطبيعي بل عدوا ذلك من الآثار المترتبة عليه إن توافقا على ذلك وهذا انحراف عن سبيل الفطرة والتأمل في حال الحيوان على اختلاف أنواعه يهدي إلى أن الغاية المطلوبة منه عندها هو إرضاء الغريزة الهائجة وإنسال الذرية وكذا الإمعان في حال الإنسان أول ما يميل إلى ذلك يعطي أن الغاية الفريزة ويعقبه طلب الولد .

ولو كانت الغريزة الإنسانية التي تدفعه إلى هذه السنة الطبيعية إنما تطلب الشركة في الحياة والتعاون على واجب المأكل والمشرب والملبس والمسكن وما هذا شأنه يمكن أن يتحقق بين رجلين أو بين امرأتين لظهر أشره في المجتمع البشري واستن عليه ولا أقل في بعض المجتمعات في طول تاريخ الإنسان وتزوج رجل برجل أحياناً أو امرأة بامرأة ولم تجر سنة الازدواج على وتيرة واحدة دائماً ولم تقم هذه الرابطة بين طرفين أحدهما من الرجال والآخر من النساء أبداً.

ومن جهة أخرى أخذ مواليد الزنا في الازدياد يوماً فيوماً يقطع منابت المودة والرحمة وتعلق قلوب الأولاد بالآباء ويستوجب ذلك انقطاع المودة والسرحمة من ناحية الآباء بالنسبة إلى الأولاد وهجر المودة والرحمة بين الطبقتين الآباء والأولاد يقضي بهجر سنة الازدواج للمجتمع وفيه انقراضهم وهذا كله أيضاً مما يلوح من المجتمعات الغربية .

ومن التصور الباطل أن يتصور أن البشر سيوفق يوماً أن يدير رحى مجتمعه بأصول فنية وطرق علمية من غير حاجة إلى الاستعانة بالغرائز الطبيعية فيهيأ يومئذ طبقة المواليد مع الاستغناء عن غريزة حب الأولاد بوضع جوائز تسوقهم إلى التوليد والانسال أو بغير ذلك كما هو معمول بعض الممالك اليوم فإن السنن القومية والقوانين المدنية تستمد في حياتها بما جهز به الإنسان من القوى والغرائز الطبيعية فلو بطلت أو أبطلت انفصم بذلك عقد مجتمعه ، وهيئة المجتمع قائمة بأفراده وستنه مبنية على إجابتهم لها ورضاهم بها وكيف تجري في مجتمع سنة لا ترتضيها قرائحهم ولا تستجيبها نفومهم ثم يدوم الأمر عليه .

فهجر الغرائز الطبيعية وذهول المجتمع البشري عن غاياته الأصلية يهدد الإنسانية بهلاك سيغشاها ويهتف بأن أمامها يوماً سيتسع فيه الخرق على الراقع وإن كان اليوم لا يحس به كل الإحساس لعدم تمام نمائه بعد .

ثم إن لهذه الفاحشة أثراً آخر سيئاً في نظر التشريع الإسلامي وهــو إفساده للانساب وقد بني المناكح والمواريث في الإسلام عليها ـ

قوله تعالى : ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ إلى آخر الآية نهي عن قتل النفس المحترمة إلا بالحق أي إلا أن يكون قتلا بالحق بأن يستحق ذلك لقود أو ردة أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية ، ولعل في توصيف النفس بقوله : ﴿حرم الله﴾ من غير تقييد إشارة إلى حرمة قتل النفس في جميع الشرائع السماوية فيكون من الشرائع العامة كما تقدمت الإشارة إليه في ذيل الآيات 101 -107 من سورة الأنعام .

وقوله: ﴿وَمِن قَتَلَ مَظْلُوماً فَقَدَ جَعَلْنَا لُولِيهِ سَلَطَاناً فَلَا يَسَرَفُ فِي الْقَتَلَ إِنَهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ المراد بجعل السلطان لـوليه تسليطه شرعاً على قتل قاتل وليه قصاصاً والضميران في ﴿فلا يسرف﴾ و﴿إنه﴾ للولي ، والمراد بكونه منصوراً هو التسليط الشرعي المذكور .

والمعنى: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا بحسب التشريع لوليه وهو ولي دمه سلطنة على القصاص وأخذ الدية والعفو فلا يسرف الولي في القتل بأن يقتل غير القاتل أو يقتل أكثر من الواحد إنه كان منصوراً أي فلا يسرف فيه لأنه كان منصوراً فلا يفوته القاتل بسبب أنا نصرناه أو فلا يسرف اعتماداً على أنا نصرناه .

وربما احتمل بعضهم رجوع الضمير في قوله : ﴿ فَالا يَسْرَفَ ﴾ إلى القاتل المدلول عليه بالسياق ، وفي قوله : ﴿ إِنه ﴾ إلى ومن، والمعنى قد جعلنا لـولي

المقتول ظلماً سلطنة فلا يسرف القاتل الأول بإقدامه على القتل ظلماً فإن المقتول ظلماً منصور من ناحيتنا لما جعلنا لوليه من السلطنة ، وهو معنى بعيد من السياق ودونه إرجاع ضمير ﴿إنه﴾ فقط إلى المقتول .

وقد تقدم كلام في معنى القصاص في ذيل قول تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصُ حَيَاةً﴾(١) في الجزء الأول من الكتاب .

قوله تعالى : ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ﴾ نهى عن أكل مال اليتيم وهـو من الكبائر التي أوعد الله عليها النار قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهِ يَاكِلُونَ فَي بطونهم نَاراً وسيصلون سعيراً ﴾ (٢) .

وفي النهي عن الاقتراب مبالغة لإفادة اشتداد الحرمة .

وقوله: ﴿إلا بالتي هي أحسن ﴾ أي بالطريقة التي هي أحسن وفيه مصلحة إنماء ماله ، وقوله: ﴿حتى يبلغ أشده ﴾ هو أوان البلوغ والرشد وعند ذلك يرتفع عنه اليتم فالتحديد بهذه الجملة لكون النهي عن القرب في معنى الأمر بالصيانة والحفظ كأنه قيل: احتفظوا على ماله حتى يبلغ أشده فتردوه إليه ، وبعبارة أخرى الكلام في معنى قولنا: لا تقربوا مال اليتيم ما دام يتيماً ، وقد تقدم بعض ما يناسب المقام في سورة الأنعام آية ١٥٢.

قوله تعالى : ﴿وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ﴾ أي مسؤول عنه وهـ و من الحذف والإيصال السائغ في الكلام ، وقيل : المراد السؤال عن نفس العهد فإن من الجائز أن تتمثل الأعمال يوم القيامة فتشهد للإنسان أو عليه وتشفع له أو تخاصمه .

قوله تعالى : ﴿وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ القسطاس بكسر القاف وضمها هـو الميزان قيـل : رومي معرب وقيل : عربي ، وقيل مركب في الأصـل من القسط وهو العـدل وطاس وهـو كفة الميزان والقسطاس المستقيم هو الميزان العادل لا يخسر في وزنه .

وقوله : ﴿ذَلَـكَ خَيْرُ وَأَحْسَنَ تَـاوَيْلًا﴾ الخيرُ هـو الـذي يجب أن يختـاره الإنسـان إذا تردد الأمـر بينه وبين غيـره ، والتأويـل هو الحقيقـة التي ينتهي إليهــا

<sup>(</sup>۲) النساء : ۱۰ .

الأمر ، وكون إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم خيراً لما فيه من الاتقاء من الستراق أموال الناس واختلاسها من حيث لا يشعرون وجلب وثوقهم .

وكونهما أحسن تأويلاً لما فيهما من رعاية الرشد والاستقامة في تقدير الناس معيشتهم فإن معايشهم تقوم في التمتع بأمتعة الحياة على أصلين اكتساب الأمتعة الصالحة للتمتع والمبادلة على الزائد على قدر حاجتهم فهم يقدرون معيشتهم على قدر ما يسعهم أن يبذلوه من المال عيناً أو قيمة ، وعلى قدر ما يحتاجون إليه من الأمتعة المشتراة فإذا خسروا بالتطفيف ونقص الكيل والوزن فقد اختلت عليهم الحياة من الجهتين جميعاً ، وارتفع الأمن العام من بينهم .

وأما إذا أقيم الوزن بالقسط فقد أطل عليهم الرشد واستقامت أوضاعهم الاقتصادية بإصابة الصواب فيما قدروا عليه معيشتهم واجتلب وثوقهم إلى أهل السوق واستقر بينهم الأمن العام .

قوله تعالى : ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ﴾ القراءة المشهورة ﴿لا تقف ﴾ بسكون القاف وضم الفاء من قفا يقفو قفوا إذا اتبعه ومنه قافية الشعر لكونها في آخر المصراع تابعة لما تقدمها ، وقرىء ﴿لا تقف ﴾ بضم القاف وسكون الفاء من قاف بمعنى قفا ، ولذلك نقل عن بعض أهل اللغة أن قاف مقلوب قفا مثل جبذ مقلوب جذب ، ومنه القيافة بمعنى اتباع أثر الأقدام .

والآية تنهى عن اتباع ما لا علم به ، وهي لإطلاقها تشمل الاتباع اعتقاداً وعملاً ، وتتحصل في مثل قولنا : لا تعتقد ما لا علم لك بـه ولا تقل مـا لا علم لك به ولا تفعل ما لا علم لك به لأن في ذلك كله اتباعاً .

وفي ذلك إمضاء لما تقضي به الفطرة الإنسانية وهو وجوب اتباع العلم والمنع عن اتباع غيره فإن الإنسان بفطرته الموهوبة لا يريد في مسير حياته باعتقاده أو عمله إلا إصابة الواقع والحصول على ما في متن الخارج والمعلوم هو الذي يصح له أن يقول: إنه هو، وأما المظنون والمشكوك والموهوم فلا يصح فيها إطلاق القول بأنه هو فافهم ذلك.

والإنسان بفطرته السليمة يتسع في اعتقاده ما يراه حقاً ويجده واقعاً في المخارج ، ويتبع في عمله ما يرى نفسه مصيباً في تشخيصه ، وذلك فيما تيسر لــــه

أن يحصل العلم به ، وأما فيما لا يتيسر له العلم به كالفروع الاعتقادية بالنسبة إلى بعض الناس وغالب الأعمال بالنسبة إلى غالب الناس فإن الفيطرة السليمة تدفعه إلى اتباع علم من له علم بذلك وخبرة باعتبار علمه وخبرته علماً لنفسه فيؤول اتباعه في ذلك بالحقيقة اتباعاً لعلمه بأن له علماً وخبرة كما يرجع السالك وهو لا يعرف الطريق إلى الدليل لكن مع علمه بخبرته ومعرفته ، ويرجع المريض إلى الطبيب ومثله أرباب الحوائج إلى مختلف الصناعات المتعلقة بحوائجهم إلى أصحاب تلك الصناعات .

ويتحصل من ذلك أنه لا يتخطى العلم في مسير حياته بحسب ما تهدي إليه فطرته غير أنه يعد ما يثق به نفسه ويطمئن إليه قلبه علماً وإن لم يكن ذاك اليقين الذي يسمى علماً في صناعة البرهان من المنطق.

فله في كل مسألة ترد عليه إما علم بنفس المسألة وإما دليل علمي بـوجوب العمل بما يؤديه ويدل عليه ، وعلى هذا يتبغي أن ينزل قوله سبحانه ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ فاتباع الظن عن دليل علمي بوجوب اتباعه اتباع للعلم كاتباع العلم في مورد العلم .

فيؤول المعنى إلى أنه يحرم الاقتحام على اعتقاد أو عمل يمكن تحصيل العلم به إلا بعد تحصيل العلم ، والاقتحام على ما لا يمكن فيه ذلك إلا بعد الاعتماد على دليل علمي يجوز الاقتحام والورود وذلك كأخذ الأحكام عن النبي واتباعه وإطاعته فيما يأمر به وينهى عنه عن قبل ربه وتناول المريض ما يأمر به الطبيب والرجوع إلى أصحاب الصنائع فيما يرجع إلى صناعتهم فإن الدليل العلمي على عصمة النبي دليل علمي على مطابقة ما يخبر به أو ما يأمر به وينهى عنه الواقع وإصابة من اتبعه الصواب ، والحجة العلمية على خبرة الطبيب في طبه وأصحاب الصناعات في صناعاتهم حجة علمية على إصابة من يرجع إليهم فيما يعمل به .

ولولا كون الاقتحام على العمل عن حجة علمية على وجوب الاقتحام اقتحاماً علمياً لكانت الآية قاصوة عن الدلالة على مدلولها من رأس فيإن الطويق إلى فهم مدلول الآية هو ظهورها اللفظي فيه ، والظهور اللفظي من الأدلة الظنية غير أنه حجة عن دليل علمي وهو بناء العقلاء على حجيته فلو كان غير ما تعلق العلم به بعينه مما لا علم به مطلقاً لكان اتباع الظهور ومنه ظهور نفس الآية منهياً

عنه بالآية وكانت الآية ناهية عن اتباع نفسه فكانت ناقضة لنفسها .

ومن هنا يظهر اندفاع ما أورده بعضهم في المقام كما عن الرازي في تفسيره أن العمل بالظن كثير في الفروع فالتمسك بالآية تمسك بعام مخصوص وهو لا يفيد إلا الظن فلو دلت على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك بالظن غير جائز فالقول بحجيتها يقضي إلى نفيه وهو غير جائز .

وفيه أن الآية تدل على عدم جواز اتباع غير العلم بلا ريب غير أن موارد العمل بالظن شرعاً موارد قامت عليها حجة علمية فالعمل فيها بالحقيقة إنما هو عمل بتلك الحجج العلمية والآية باقية على عمومها من غير تخصص ، ولو سلم فالعمل بالعام المخصص قيما بقي من الأفراد سالمة عن التجصيص عمل بحجة عقلائية نظير العمل بالعام غير المخصص من غير فرق بينهما البتة .

ونظيره الاستشكال فيها بأن الطريق إلى فهم المراد من الآية هو ظهورها ، والظهور طريق ظني فلو دلت الآية على حرمة اتباع غير العلم لـدلت على حرمة الأخذ بظهور نفسها ، ولازمها حرمة العمل بنفسها .

ويرده ما تقدمت الإشارة إليه أن اتباع الـظهور اتبـاع لحجة علميـة عقلائيـة وهي بناء العقلاء على حجيته فليس اتباعه من اتباع غير العلم بشيء .

وقوله : ﴿إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كُـل أُولئك كَـانَ عنه مستُـولاً ﴾ تعليـل للنهي السابق في قوله : ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ .

والظاهر المتبادر إلى الذهن ، أن الضميرين في وكان عنه وراجعان إلى وكل فيكون وعنه نائب فاعل لقوله : ومسئولاً مقدماً عليه كما ذكره الزمخشري في الكشاف أو مغنياً عن نائب الفاعل ، وقوله : وأولئك وأشارة إلى السمع والبصر والفؤاد ، وإنما عبر عنها بأولئك المختص بالعقلاء لأن كون كل منها مسؤولاً عنه يجريه مجرى العقلاء وهو كثير النظير في كلامه تعالى .

وربما منع بعضهم كـون ﴿أُولئـك﴾ مختصاً بـالعقـلاء استنـاداً إلى قـول جرير :

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام وعلى ذلك فالمسؤول هو كل من السمع والبصر والفؤاد يسأل عن نفسه فيشهد للإنسان أو عليه كما قال تعالى : ﴿وَتَكَلَّمُنَا أَيْدَيُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُسْبُونَ﴾(١) .

واختار بعضهم رجوع ضمير ﴿عنه﴾ إلى وكل و وعود باقي الضمائر في القافي الضمائر في القافي المدلول عليه في الكلام فيكون المسؤول هو القافي يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده كيف استعملها ؟ وفيما استعملها ؟ وعليه ففي الكلام التفات عن الخطاب إلى الغيبة ، وكان الأصل أن يُقال : كنت عنه مسؤولاً . وهو بعيد .

والمعنى: لا تتبع ما ليس لك به علم لأن الله سبحانه سيسأل عن السمع والبصر والفؤاد وهي الوسائل التي يستعملها الإنسان لتحصيل العلم ، والمحصل من التعليل بحسب انطباقه على المورد أن السمع والبصر والفؤاد إنما هي نعم أتاها الله الإنسان ليشخص بها الحق ويحصل بها على الواقع فيعتقد به ويبني عليه عمله وسيسأل عن كل منها هل أدرك ما استعمل فيه إدراكاً علمياً ؟ وهل اتبع الإنسان ما حصلته تلك الوسيلة من العلم ؟ .

فيسأل السمع هل كان ماسمعه معلوماً مقطوعاً به ؟ وعن البصر هل كان ما رآه ظاهراً بيناً ؟ وعن الفؤاد هل كان ما فكره وقضى به يقينياً لا شك فيه ؟ وهي لا محالة تجيب بالحق وتشهد على ما هو الواقع فمن الواجب على الإنسان أن يتحرز عن اتباع ما ليس له به علم فإن الأعضاء ووسائل العلم التي معه ستسأل فتشهد عليه فيما اتبعه مما حصلته ولم يكن له به علم ولا يقبل حينئذ له عذر .

ومآله إلى نحو من قولنا: لا تقف ما ليس لك به علم فإنه محفوظ عليك في سمعك وبصرك وفؤادك، والله سائلها عن عملك لا محالة، فتكون الآية في معنى قوله تعالى: ﴿حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ﴾ إلى أن قال ﴿وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلكم ظنكم الذي طننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ﴿(٢) وغيرها من آيات شهادة الأعضاء.

غير أن الآية تزيد عليها بعد الفؤاد من الشهداء على الإنسان وهو الذي بـــه يشعــر الإنسان مــا يشعر ويـــدرك ما يـــدرك ، وهو من أعجب مــا يستفاد من آيـــات

<sup>(</sup>٢) حم السجلة : ٢٠ ـ ٢٣ .

<sup>(</sup>۱) يس: ۲۵.

الحشر أن يوقف الله النفس الإنسانية فيسألها عما أدركت فتشهد على الإنسان نفسه .

وقد تبين أن الآية تنهي عن الإقدام على أمر مع الجهل به سواء كان اعتقاداً مع الجهل أو عملاً مع الجهل بجوازه ووجه الصواب فيه أو ترتيب أثر لأمر مع الجهل به وذيلها يعلل ذلك بسؤاله تعالى السمع والبصر والفؤاد ، ولا ضير في كون العلة أعم مما عللتها فإن الأعضاء مسؤولة حتى عما إذا أقدم الإنسان مع العلم بعدم جواز الإقدام قال تعالى : ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ﴾ الآية .

قال في المجمع في معنى قوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾: معناه لا تقل : سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر ولا علمت ولم تعلم عن ابن عباس وقتادة ، وقيل : معناه : لا تقل في قفا غيرك كلاماً أي إذا مر بك فلا تغتبه عن الحسن ، وقيل : هو شهادة الزور عن محمد بن الحنفية .

والأصل أنه عمام في كل قبول أو فعل أو عمزم يكون على غير علم فكأنه سبحانه قال : لا تقل إلا ما تعلم أنه يجوز أن يقال ؛ ولا تفعمل إلا ما تعلم أنه يجوز أن يعتقد انتهى .

وفيه أن الذي ذكره أعم مما تفيده الآية فإنها تنهي عن اقتفاء ما لا علم به لا عن الاقتفاء إلا مع العلم والثاني أعم من الأول فإنه يشمل النهي عن الاقتفاء مع العلم بعدم الجواز لكن الأول إنما يشمل النهي عن الاقتفاء مع الجهل بوجه الاعتقاد أو العمل: وأما ما نقله من الوجوه في أول كلامه فالأحرى بها أن يذكر في تفسير التعليل بعنوان الإشارة إلى بعض المصاديق دون المعلل.

قوله تعالى : ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ المجبال طولاً ﴾ المرح شدة الفرح بالباطل \_ كما قيل \_ ولعل التقييد بالباطل للدلالة على خروجه عن حد الاعتدال فإن الفرح الحق هو ما يكون ابتهاجاً بنعمة من نعم الله شكراً له وهو لا يتعدى حد الاعتدال ، وأما إذا فرح واشتد منه ذلك حتى خف عقله وظهر آثاره في أفعاله وأقواله وقيامه وقعوده وخاصة في مشيه فهو من الباطل .

وقوله: ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً ﴾ نهي عن استعظام الإنسان نفسه بأكثر مما هو عليه لمثل البطر والأشر والكبر والخيلاء، وإنما ذكر المشي في

الأرض مرحاً لظهور ذلك فيه .

وقوله: ﴿إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً كناية عن أن فعالك هذا وأنت تريد به إظهار القدرة والقوة والعظمة إنما هو وهم تتوهمه فإن هناك ما هو أقوى منك لا يخترق بقدميك وهي الأرض وما هو أطول منك وهي الجبال فاعترف بذلك أنك وضيع مهين فلا شيء مما يبتغيه الإنسان ويتنافس فيه في هذه النشأة من ملك وعزة وسلطنة وقدرة وسؤدد ومال وغيرها إلا أمور وهمية لا حقيقة لها وراء الإدراك الإنساني سخر الله النفوس للتصديق بها والاعتماد في العمل عليها لتعمير النشأة وتمام الكلمة ، ولولا هذه الأوهام لم يعش الإنسان في الدنيا ولا تمت كلمته تعالى : ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَلِكُ كَانَ سَيْئَهُ عَنْدُ رَبِكُ مَكْرُوهاً﴾ الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الواجبات والمحرمات ـ كما قيل - والضمير في ﴿سَيْئَه﴾ يسرجع إلى ذلك ، والمعنى كل ما تقدم كان سيئه ـ وهو ما نهي عنه وكان معصية من بين المذكورات ـ عند ربك مكروهاً لا يريده الله تعالى .

وفي غير القراءة المعروفة وسيئة، بفتح الهمزة والتاء في آخرها وهي على هذه القراءة خبر كان والمعنى واضح .

قوله تعالى : ﴿ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ﴾ ذلك إشارة إلى ما تقدم من تفصيل التكاليف وفي الآية إطلاق الحكمة على الأحكام الفرعية ويمكن أن يكون لما تشتمل عليه من المصالح المستفادة إجمالاً من سابق الكلام .

قوله تعالى : ﴿ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً ﴾ كرر سبحانه النهي عن الشرك وقد نهى عنه سابقاً اعتناء بشأن التوحيد وتفخيماً لأمره ، وهو كالوصلة يتصل به لاحق الكلام بسابقه ، ومعنى الآية ظاهر .

## ( بحث روائي )

وفي الاحتجاج عن بريد بن عمير بن معاوية الشامي عن الرضا سلنه في حديث يذكر فيه الجبر والتفويض والأمر بين أمرين قال: قلت له: وهل لله مشيئة وإرادة في ذلك يعني فعل العبد فقال: أما الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦٠ .

بها والرضا لها والمعاونة لها ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط بها والخذلان عليها ؛ الحديث .

وفي تفسير العياشي عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله الله الله الله عبد الله الله الله عبد الله الله قبول الله : ﴿ وَبِالْ وَالْدِينَ إِحْسَانًا ﴾ فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهما ولا تكلفهما أن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين أليس الله يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البَرْحَتَى تَنَفَقُوا مَمَا تَحْبُونَ ﴾ ؟ .

أقول : ورواه الكليني في الكافي بإسناده عن أبي ولاد الحناط عنه ﷺ.

وفي الكافي بإسناده عن حديد بن حكيم عن أبي عبد الله سنن قال : أدنى العقوق أف ، ولو علم الله عز وجل شيئاً أهون منه لنهى عنه .

أقول: ورواه عنه أيضاً بسند آخر وروى هذا المعنى أيضاً بإسناده عن أبي البلاد عنه والطبرسي في البلاد عنه والطبرسي في تفسيره عن حريز عنه والطبرسي في مجمع البيان عن الرضا عن أبيه عنه عليهم السلام. والروايات في وجوب بو الوالدين وحرمة عقوقهما في حياتهما وبعد مماتهما من طرق العامة والخاصة عن النبي والمناهة أهل بيته عليهم السلام أكثر من أن تحصى .

وفي المجمع عن أبي عبد الله طنك الأواب التواب المتعبد الراجع عن ذنبه .

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله المنظبة الله الله المعمد عليكم بالورع والاجتهاد وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الصحبة لمن صحبكم وطول السجود، وكان ذلك من سنن التوابين الأوابين. قال أبو بصير: الأوابون التوابون.

أقبول: وروي أيضاً عن أبي بصيـر عنه ﷺ في معنى الآيــة هم التوابــون المتعبدون .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وهناد عن علي بن أبي طالب قـــال : إذا مالت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا الحوائج إلى الله فإنها ساعة الأوابين وقرأ وفإنه كان للأوابين غفوراً ﴾ .

وفيه أخرج ابن حريز عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال لرجل من أهل الشام : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم قال : أفما قرأت في بني إسرائيل : ﴿وَآت ذَا القربي حقه ﴾ قال : وإنكم للقرابة الذي أمر الله أن يؤتى حقه ؟ قال : نعم .

أقول: ورواه في البرهان عن الصدوق بـإسناده عنـه ملنت وعن الثعلبي في تفسيره عن السدي عن ابن الديلمي عنه ملنت.

وفي تفسير العياشي عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله مانين عن عبد الله الله عبد الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد عن أنفق شيئاً في غير طاعة الله فهو مبذر ، ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد .

وفيه عن أبي بصير عنه ﷺ في الآية قال : بذل الرجل ماله ويقعــد ليس له مال قلت : فيكون تبذير في حلال ؟ قال : نعم .

وفي تفسير القمي قال: قال الصادق عضه: المحسور العربان.

وفي الكافي بإسناده عن عجلان قال : كنت عند أبي عبد الله سانك فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثم آخر فقال : الله رازقنا وإياك .

ثم قال: إن رسول الله منظم كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة أبناً لها فقالت: فأسأله فإن قال: ليس عندنا شيء فقل: اعطني قميصك قال: فأخذ قميصه فرماه إليه - وفي نسخة اخرى: وأعطاه - فأدبه الله تبارك وتعالى على القصد فقال: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً قال: الإحسار الفاقة .

أقول: ورواه العياشي في تفسيره عن عجلان عنه ﷺ، وروى قصة النبي مِنْهُ القمي في تفسيره، ورواها في الــدر المنشور عن ابن أبي حــاتم عن المنهال بن عمرو وعن اين جرير الطبري عن ابن مسعود .

وفي الكافي بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله سلاقال : علم الله عزّ اسمه نبيه كيف ينفق ؟ وذلك أنه كانت عنده أوقية من الذهب فكره أن يبيت عنده فتصدق بها فأصبح وليس عنده شيء وجاء من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل واغتم هو حيثما لم يكن عنده شيء وكان رحيماً رقيقاً فأدب الله عز وجل نبيه بأمره فقال : ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ﴾ يقول : إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال قد كنت حسرت من المال .

وفي تفسير العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد الله سَنْكُ في قوله : ﴿وَلاَ تَجْعَلُ فَي قَولُه : ﴿وَلاَ تَجْعَلُ مَغُلُولُهُ إِلَى عَنْقَكُ ﴾ قال : فضم ينده وقال : هكذا فقال : ﴿وَلاَ تَبْسَطُهَا كُلُ الْبُسُطُ فَبُسُطُ رَاحَتُهُ وَقَالَ : هكذا .

وفي تفسير القمي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبـد الله الله عنه في حـديث قال : قلت : وما الإملاق؟ قال : الإفلاس .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ﴾ قال قتادة عن الحسن أن رسول الله ومنه كان يقول: لا يزني العبد حين يبؤني وهو مؤمن ، ولا يبهت حين يبهت وهبو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن قيل: يا رسول الله والله إن كنا لنرى أنه يأتي ذلك وهو مؤمن فقال رسول الله والله إن كنا لنرى أنه يأتي ذلك وهو مؤمن نقال رسول الله والله أن خرع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه .

أقول : والحديث مروي بطرق أخرى عن عائشة وابي هريـرة وقد ورد من طرق أهل البيت عليهم السلام أن روح الإيمان يفارقه إذ ذاك .

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن سننه: إن الله عز وجل يقول في كتابه: ﴿وَمِن قَتَلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلْنَا لُولِيهِ سَلَطَانًا فَلا يُسْرِفُ في القَتْلُ إنه كان منصوراً في فما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قبال: نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل. قلت: فما معنى ﴿إنه كان منصوراً في قبل : وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة يلزمه في قبله في دين ولا دنيا.

وفي تفسيس العياشي عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله منشئة عن رجلين قتلا رجلًا فقال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف المدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه وهو قول الله: ﴿ فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل ﴾.

أقول: وفي معنى هاتين الروايتين غيرهما، وقد روى في الدر المنثور عن البيهةي في سننه عن زيد بن أسلم أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله: ﴿ولا تقتلوا ﴾ إلى قوله ﴿فلا يسرف في القتل ﴾ .

وفي تفسير القمي في قولمه تعالى : ﴿وَزَنُوا بِالقَسَطَاسِ المُسْتَقِيمِ ﴾ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الشيد، قال : القسطاس المستقيم هو الميزان الذي له لسان .

أقول: وذكر اللسان للدلالة على الاستقامة فإن الميزان ذا الكفتين كذلك.

وفي تفسير العياشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله المنظمة قال : إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح بني آدم وقسمه عليها فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها فمنها عيناه اللتان ينظر بهما ورجلاه اللتان يمشي بهما .

ففرض على العين أن لا تنظر إلى ما حرم الله عليه وان تغض عما نهاه الله عنه ممالا يحل وهو عمله وهو من الإيمان ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ﴾ فهذا ما فرض من غض البصر عما حرم الله وهو عمله وهو من الإيمان .

وفرض الله على الرجلين أن لا يمشي بهما إلى شيء من معاصي الله والله فرض عليهما المشي فيما فرض الله فقال: ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً قال: ﴿واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ﴾.

أقول : ورواه الكافي بإسناده عن أبي عمرو الزبيسري عنه علظت في حمديث مفصل .

وفيه عن أبي جعفر قال: كنت عند أبي عبد الله بالله فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفاً لي ولي جيران وعندهم جوار يغنين ويضربن بالعود فربما أطيل الجلوس استماعاً مني لهن فقال: لا تفعل فقال الرجل والله ما أتيتهن إنما هو سماع أسمعه باذني.

فقـال له : أمـا سمعت الله يقول : ﴿إِن السمـع والبصر والفؤاد كـل أُولئك كان عنه مسئولاً﴾ قال : بل والله فكأني لم أسمع هذه الآية قط من كتـاب الله من عجمي ولا عربي لا جرم إني لا أعود إن شاء الله وإني أستغفر الله .

فقال : قم واغتسل وصل ما بـدا لك فيإنك كنت مقيماً على أمر عـظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك احمد الله وأسأله التوبة من كل ما يكره فـإنه لا يكره إلا كل قبيح ، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلًا .

أقسول: ورواه الشيخ في التهدديب عنه منشخ والكليني في الكسافي عن مسعدة بن زياد عنه مشخف.

وفيه عن الحسين بن هارون عن أبي عبد الله مانك في قول الله : ﴿إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ﴾ قال : يسأل السمع عما يسمع والبصر عما يطرف والفؤاد عما يعقد عليه .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ الآية قال : قال : قال : لا تؤم أحداً مما ليس لك به علم قال : قال رمسول الله معلمه : من بهت مؤمناً أو مؤمنة أقيم في طبنة خبال أو يخرج مما قال .

أقـول: وفسرت طينة خبال في روايـة ابن أبي يعفـور عن الصـادق الشخــ على ما في الكافي ـ بأنها صديد يخرج من فروج المومسات وروي من طرق أهل السنة ما يقرب منها عن أبي ذر وأنس عنه مينية .

والروايات \_كما ترى \_ بعضها مبني على خصوص مورد الآية وبعضها على عموم التعليل كما أشير إليه في البيان المتقدم .

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ الْمَلْئِكَةِ إِنَّاثًا إِنَّكُمْ لَتَقَولُونَ قَوْلًا عَظِيماً (٤٠) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكُّرُوا وَمَا يَـزيدُهُمْ إِلَّا نُفَـوراً (٤١) قُلْ لَـوْ كَانَ مَعَـهُ آلِهَةٌ كَمَـا يَقُـولُـونَ إِذاً لَا بْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلَوّاً كَبِيراً (٤٣) تَسَبّحُ لَهُ ٱلسَّمْوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُ وَنَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّـهُ كَـانَ حَلِيماً غَفَـوراً (٤٤) وإِذَا قَرَأْتَ الْقُـرْآنَ جَعَلْنَـا بَيْنَـكَ وَبَيْنَ ٱلَّـذِينَ لَا يُـوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُوراً (١٥) وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قَلَوبِهِمْ آكِنَةَ أَنْ يَفْـقَهُوهُ وَفَى آذَانِهِمْ وَقُسراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقَرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُوراً (٤٦) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولَ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً (٤٧) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٤٨) وَقَالُوا ءَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً ءَإِنَّا لَمَبْعُوثَونَ خَلَقاً جَدِيداً (٤٩) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمًّا يَكُّبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقَـولُونَ مَنْ يُعِيـدُنا قَـل ٱلَّذِي فَطُرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُّنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤْسَهُمْ وَيَقَـولُونَ مَتَىٰ هُـوَ قُل عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (١٥) يَـوْمَ يَـدْعُـوكُمْ فَتَسْتَجِيبُـونَ بِحَمْـدِهِ وَتَـظُنُّونَ إِنَّ لَبَتْتُمْ إِلَّا قَلِيـلًا (٥٢) وَقُلْ لِعِبَـادِي يَقَـولُـوا ٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِـ الْإِنْسَانِ عَــدُوّاً مُبِيناً (٥٣) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَـذِّبْكُمْ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (٤٥) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي آلسَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَـدُ فَضَّلْنَـا بَعْضَ آلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَـيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً (٥٥) .

### (بیان )

في الآيات تعقيب مسألة التوحيد وتوبيخ المشركين على اتخاذهم الآلهة ونسبة الملائكة الكرام إلى الأنوثية ، وأنهم لا يتذكرون بما يلقي إليهم القرآن من حجج الوحدانية ، ولا يفقهون الآيات بل يستهزؤون بالرسول وبما يلقي إليهم من أمر البعث ويسيئون القول في أمر الله وغير ذلك .

قوله تعالى : ﴿أَفَأَصَفَاكُم رَبِكُم بِالْبَنِينِ وَاتَخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةَ إِنَاثُنَا إِنْكُمُ لِتَقُولُ تَعَالَى فَي الْمَجْمَع : تَقُولُ : أَصَفَيتُ فَلَاناً بِالشّيءَ إِذَا آثْرَتُهُ بِهِ . انتهى .

خطاب لمن يقول منهم : إن الملائكة بنات الله أو بعضهم بنات الله والاستفهام للإنكار ، ولعله بدل البنات من الاناث لكونهم يعدون الأنوثة من صفات الخسة .

والمعنى إذا كان سبحانه ربكم لا رب غيره وهو الذي يتولى أمر كل شيء فهل تقولون أنه آثركم بكرامة لم يتكرم به هو نفسه وهو أنه خصكم بالبنين ولم يتخذ لنفسه من الولد إلا الإناث وهم الملائكة الكرام الذين تزعمون أنهم إناث إنكم لتقولون قولاً عظيماً من حيث استتباعه التبعة السيئة .

قوله تعالى : ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً ﴾ قال في المفردات : الصرف رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره . قال : والتصريف كالصرف إلا في التكثير ، وأكثر ما يُقال في صرف الشيء من حالة إلى حالة ومن أمر إلى أمر ، وتصريف الرياح هو صرفها من حال إلى حال قال تعالى : ﴿وصرفنا الآيات ﴾ ﴿وصرفنا فيه من الوعيد ﴾ ومنه تصريف الكرم وتصريف الدراهم . انتهى .

وقال : النفر الانزعاج من الشيء وإلى الشيء كالفزع إلى الشيء وعن

الشيء يقال: نفر عن الشيء نفوراً قال تعالى: ﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُوراً ﴾ ﴿وَمَا يُرْدُهُمُ إِلَّا نَفُوراً ﴾ ﴿وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُوراً ﴾ وقوماً يزيدُهُم إِلَّا نَفُوراً ﴾ انتهى .

فقوله : ﴿ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ﴾ معناه بشهادة السياق : وأقسم لقد رددنا الكلام معهم في أمر التوحيد ونفي الشريك من وجه إلى وجه وحولناه من لحن إلى لحن في هذا القرآن فأوردناه بمختلف العبارات وبيناه بأقسام البيانات ليتذكروا ويتبين لهم الحق .

وقوله : ﴿ فَمَا يَزِيدُهُم إِلَّا نَفُوراً ﴾ أي ما يزيدُهُم التصريف إلا انزعاجاً كلما استؤنف جيء ببيان جديد أورثهم نفرة جديدة .

وفي الآيمة التفات من الخطاب إلى الغيبة تنبيهاً على أنهم غير صالحين للخطاب والتكليم بعدما كان حالهم هذا الحال .

قال في المجمع : فإن قيل : إذا كان المعلوم أنهم يزدادون النفور عند إنزال القرآن فما المعنى في إنزاله ؟ وما وجه الحكمة فيه ؟ .

قيل: الحكمة فيه إلزام الحجة وقطع المعذرة في إظهار الدلائل التي تحسن التكليف، وأنه يصلح عند إنزاله جماعة ما كانوا يصلحون عند عدم إنزاله، ولو لم ينزل لكان هؤلاء الذين ينفرون عن الإيمان يفسدون بفساد أعظم من هذا النفور فالحكمة اقتضت إنزاله لهذه المعاني، وإنما ازدادوا نفوراً عند مشاهدة الآيات والدلائل لاعتقادهم أنها شبه وحيل وقلة تفكرهم فيها. انتهى.

وقوله : إنه لو لم ينزل لكانوا يفسدون بفساد أعظم من النفور لا يخلو من شيء فإن ازدياد النفور يبلغ بهم إلى الجحود ومعاندة الحق والصد عنه ولا فساد أعظم منه في باب الدعوة .

لكن ينبغي أن يعلم أن الكفر والجحود والنفور عن الحق والعناد معه كما كانت تضر أصحابها وتوردهم مورد الهلاك فهي تنفع أرباب الإيمان والرضا بالحق والتسليم له إذ لولم يتحقق لهذه الخصال الحسنة والصفات الجميلة مقابلات لم تتحقق لها كينونة فافهم ذلك .

فمن الواجب في الحكمة أن تتم الحجة ثم تزيد في تمامها حتى يظهر من الشقي كل ما في وسعه من الشقاء ، ويتخذ السعداء بمختلف مساعيهم من الدرجات ما يحاذي دركات الأشقياء وقد قال تعالى : ﴿كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من

عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ﴾ الآية ٢٠ من السورة .

قوله تعالى : ﴿قُلْ لُو كَانَ مِعِهُ آلَهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابِتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشُ سِيلًا ﴾ أعرض عن مخاطبتهم فصرف الخطاب إلى النبي سِينَ أمره أن يكلمهم في أمر التوحيد وتفي الشريك . والذي يقولون به أن هناك آلهة دون الله يتولون جهات التدبير في العالم على اختلاف مواتبهم والواحد منهم رب لما يدبره كإله السماء وإله الأرض وإله الحرب وإله قريش .

وإذ كانوا شركاء من جهة التدبير لكل واحد منهم الملك على حسب ربوبيته والملك من توابع الخلق الذي يختص به سبحانه حتى على معتقدهم (') كان الملك مما يقبل في نفسه أن يقوم به غيره تعالى وحب الملك والسلطنة ضرورى لكل موجود كانوا بالضرورة طالبين أن ينازعوه في ملكه وينتزعوه من يده حتى ينفرد الواحد منهم بالملك والسلطنة ، ويتعين بالعزة والهيمنة تعالى الله عن ذلك .

فملخص الحجة أنه لو كان معه آلهة كما يقولون وكان يمكن أن ينال غيره تعالى شيئًا من ملكه الذفي هو من لوازم ذاته الفياضة لكل شيء وحب الملك والسلطنة مغروز في كل موجود بالضرورة لطلب أولئك الآلهة أن ينالوا ملكه فيعزلوه عن عرشه ويزدادوا ملكاً على ملك لحبهم ذلك ضرورة لكن لا سبيل لاحد إليه تعالى عن ذلك .

فقوله: ﴿إِذَا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً ﴾ أي طلبوا سبيلاً إليه ليغلبوه على ماله من الملك ، والتعبير عنه تعالى بذي العرش وهو من الصفات الخاصة بالملك للدلالة على أن ابتغاءهم السبيل إليه إنما هو لكونه ذا العرش وهو ابتغاء سبيل إلى عرشه ليستقروا عليه .

ومنهن ينظهر أز قول بعضهم أن الحجة في الآية هي في معنى الحجة التي في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهِ لَفُسَدَتًا ﴾ (٢) في غير محله .

وذلك أن الحجتين مختلفتان في مقدماتهما فالحجة التي في الآية التي

<sup>(</sup>١) كما نقل أنهم كانوا يقولون في التلبية : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لـك تملكه وما ملك والكتب المقدسة البرهمنية والبوذية مملوءة ال الملك كله لله سبحانه .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢٢

نحن فيها تسلك إلى نفي الشريك من جهة ابتغاء الآلهة السبيل إلى ذي العرش وطلبهم الغلبة عليه بانتزاع الملك منه ، والتي في آية الأنبياء تسلك من جهة أن اختلاف الآلهة في ذواتهم يؤدي إلى اختلافهم في التدبير وذلك يؤدي إلى فساد النظام فالحق أن الحجة التي فيما نحن فيه غير الحجة التي في آية الأنبياء ، والتي تقرب من حجة آية الأنبياء ما في قوله : ﴿إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض﴾(١) .

وكذا ما نقل عن بعض قدماء المفسرين: أن المراد من ابتغاثهم سبيلًا إلى ذي العرش طلبهم التقرب والزلفى منه لعلوه عليهم ، وتقريب الحجة أنه لوكان معه آلهة كما يقولون لطلبوا التقرب منه تعالى والزلفى لديمه لعلمهم بعلوه وعظمته ، والذي كان حاله هذا الحال لا يكون إلها فليسوا بآلهة .

في غير محله لشهادة السياق على خلافه كوصفه تعالى بـذي العرش وقـوله بعد : وسبحانه وتعالى عما يقولون الغ فإنه ظاهر في أن لما قدروه من ثبوت الآلهة المستلزم لابتغائهم سبيلًا إلى الله محذوراً عظيماً لا تحتمله ساحة العظمة والكبرياء مثل كون ملكه في معرض ابتغاء سبيل إليه وتهاجم غيره عليه وكونه لا يابى بحسب طبعه أن يبتز وينتقل إلى من دونه .

قوله تعالى : ﴿ مبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً ﴾ التعالي هو العلو البالغ ولهذا وصف المفعول المطلق أعني ﴿ علواً ﴾ بقوله : ﴿ كبيراً ﴾ فالكلام في معنى تعالى تعالى تعالى عما يقولونه من ثبوت الألهة وكون ملكه وربوبيته مما يكن أن يناله غيره .

قوله تعالى: ﴿ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم النح الآية وما قبلها وإن كانت واقعة موقع التعظيم كقوله: ﴿ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ﴾ لكنها تفيد بوجه في الحجة المتقدمة فإنها بمنزلة المقدمة المتممة لقوله: ﴿ لو كان معه آلهة كما يقولون ﴾ النح فإن الحجة بالحقيقة قياس استثنائي والذي بمنزلة الاستثناء هو ما في الآية من تسبيح الأشياء له سبحانه كأنه قيل: لو كان معه آلهة لكان ملكه في معرض المنازعة والمهاجمة لكن الملك من السماوات والأرض ومن فيهن ينزهه عن ذلك ويشهد أن لا شريك له في الملك فإنها لم تبتدىء إلا منه ولا تنتهي إلا

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٩١ .

إليه ولا تقوم إلا به ولا تخضع سجـداً إلا له فـلا يتلبس بالملك ولا يصلح <sup>لـه</sup> إلا هو فلا رب غيره .

ومن الممكن أن تكون الأيتان أعني قوله: ﴿سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. تسبح له السماوات﴾ الخ جميعاً في معنى الاستثناء والتقدير لوكان معه آلهة لطلبوا مغالبته وعزله من ملكه لكنه سبحانه ينزه ذاته عن ذلك بذاته الفياضة التي يقوم به كل شيء وتلزمه الربوبية من غير أن يفارقه أو ينتقبل إلى غيره ، وكذلك ملكه وهو عالم السماوات والأرض ومن فيهن ينزهنه سبحانه بذواتها المسبحة له حيث انها قائمة الذات له لو أنقطعت أو حجبت عنه طرفة عين فنت وانعدمت فليس معه آلهة ولا أن ملكه وربوبيته مما يمكن أن يبتغيه غيره فتأمل فيه .

وكيف كان فقوله: ﴿تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن﴾ يثبت الأجزاء العالم المشهود التسبيح وأنها تسبح الله وتنزهه عما يقولون من الشريك وينسبون إليه.

والتسبيح تنزيه قولي كلامي وحقيقة الكلام الكشف عما في الضمير بنوع من الإشارة إليه والدلالة عليه غير أن الإنسان لما لم يجد إلى إرادة كل ما يريد الإشارة إليه من طريق التكوين طريقاً التجاً إلى استعمال الألفاظ وهي الأصوات الموضوعة للمعاني ، ودل بها على ما في ضميره ، وجرت على ذلك سنة التفهيم والتفهم ، وربما استعان على بعض مقاصده بالإشارة بيده أو رأسه أو غيرهما ، وربما استعان على ذلك بكتابة أو نصب علامة .

وبالجملة فالذي يكشف به عن معنى مقصود قول وكلام وقيام الشيء بهذا الكشف قول منه وتكليم وإن لم يكن بصوت مقروع ولفظ موضوع ، ومن الدليل عليه ما ينسبه القرآن إليه تعالى من الكلام والقول والأمر والوحي ونحو ذلك مما فيه معنى الكشف عن المقاصد وليس من قبيل القول والكلام المعهود عندنا معشر المتلسنين باللغات وقد سماه الله سبحانه قولاً وكلاماً .

وعند هذه الموجودات المشهودة من السماء والأرض ومن فيهما ما يكشف كشفاً صريحاً عن وحدانية ربها في ربوبيته وينزهه تعالى عن كل نقص وشين فهي تسبح الله سبحانه . وذلك أنها ليست لها في أنفسها إلا محض الحاجة وصرف الفاقة إليه في ذاتها وصفاتها وأحوالها . والحاجة أقوى كاشف عما إليه الحاجة لا يستقل المحتاج دونه ولا ينفك عنه فكل من هذه الموجودات يكشف بحاجته في وجوده ونقصه في ذاته عن موجده الغني في وجوده التام الكامل في ذاته وبارتباطه بسائر الموجودات التي يستعين بها على تكميل وجوده ورفع نقائصه في ذاته أن موجده هو ربه المتصرف في كل شيء المدبر لأمره .

ثم النظام العام الجاري في الأشياء الجامع لشتاتها الرابط بينها يكشف عن وحدة موجدها ، وأنه الذي إليه بوحدته يرجع الأشياء وبه بوحدته ترتفع الحوائج والنقائص فلا يخلو من دونه من الحاجة ، ولا يتعرى ما سواء من النقيصة وهو الرب لا رب غيره والغني الذي لا فقر عنده والكمال الذي لا نقص فيه .

فكل واحد من هذه الموجودات يكشف بحاجته ونقصه عن تنزه ربه عن الحاجة وبراءته من النقص حتى أن الجاهل المثبت لربه شركاء من دونه أو الناسب إليه شيئاً من النقص والشين تعالى وتقدس يثبت بذلك تنزهه من الشريك وينسب بذلك إليه البراءة من النقص فإن المعنى الذي تصور في ضمير هذا الإنسان واللفظ الذي يلفظه لسانه وجميع ما استخدمه في تأدية هذا المقصود كل ذلك أمور موجودة تكشف بحاجتها الوجودية عن رب واحد لا شريك له ولا نقص فه.

فمثل هذا الإنسان الجاحد في كون جحوده اعترافاً مثل ما لو ادعى إنسان أن لا إنسان متكلماً في الدنيا وشهد على ذلك قولاً فإن شهادته أقوى حجة على خلاف ما ادعاه وشهد عليه وكلما تكررت الشهادة على هذا النمط وكثر الشهود تأكدت الحجة من طريق الشهادة على خلافها .

فإن قلت: مجرد الكشف عن التنزه لا يسمى تسبيحاً حتى يقارن القصد والقصد مما يتوقف على الحياة وأغلب هذه الموجودات عادمة للحياة كالأرض والسماء وأنواع الجمادات فلا مخلص من حمل التسبيح على المجاز فتسبيحها دلالتها بحسب وجودها على تنزه ربها.

قلت : كلامه تعالى مشعر بأن العلم سار في الموجودات مع سريان الخلقة فلكمل منها حظ من العلم على مقدار حظه من الموجود ، وليس لازم ذلك أن بتساوى الجميع من حيث العلم أو يتحد من حيث جنسه ونوعه أو يكون عند كل ما عند الإنسان من ذلك أو أن يفقه الإنسان بما عندها من العلم قال تعالى حكاية عن أعضاء الإنسان : ﴿قَالُوا أَنطَقنا الله الذي أَنطق كل شيء﴾(١) وقال : ﴿فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعين﴾(٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وسيوافيك كلام مستقل في ذلك إن شاء الله تعالى .

وإذا كان كذلك فما من موجود مخلوق إلا وهــو يشعر بنفســه بعض الشعور وهو يريد بوجوده إظهار نفسه المحتاجة الناقصة التي يحيط بها غنى ربه وكماله لا رب غيره فهو يسبح ربه وينزهه عن الشريك وعن كل نقص ينسب إليه .

وبذلك يظهر أن لا وجه لحمل التسبيح في الآية على مطلق الدلالة مجازاً فالمجاز لا يصار إليه إلا مع امتناع الحمل على الحقيقة ، ونظيره قبول بعضهم : إن تسبيح بعض هذه الموجودات قبالي حقيقي كتسبيح الملائكة والمؤمنين من الإنسان وتسبيح بعضها حالي مجازي كدلالة الجمادات بوجودها عليه تعالى ولفظ التسبيح مستعمل في الآية على سبيل عموم المجاز ، وقد عرفت ضعفه آنفاً .

والحق أن التسبيح في الجميع حقيقي قالي غير أن كونه قبالياً لا يستلزم أن يكون بألفاظ موضوعة وأصوات مقروعة كما تقدمت الإشارة إليه وقد تقدم في آخر الجزء الثاني من الكتاب كلام في الكلام نافع في المقام .

فقوله تعالى : ﴿تسبع لـه السماوات السبع والأرض ومن فيهن ﴿ يثبت لها تسبيحاً حقيقياً وهو تكلمها بوجودها وما له من الارتباط بسائر الموجودات الكائنة وبيانها تنزه ربها عما ينسب إليه المشركون من الشركاء وجهات النقص .

وقوله: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ تعميم التسبيح لكل شيء وقد كانت الجملة السابقة عدت السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وتنزيد عليها بذكر الحمد مع التسبيح فتفيد أن كل شيء كما يسبحه تعالى كذلك يحمده بالثناء عليه بجميل صفاته وأفعاله .

وذلك أنه كما أن عند كل من هذه الأشياء شيئًا من الحاجة والنقص عائداً إلى نفسه كذلك عنده من جميل صنعه ونعمته تعالى شي: راجع إليه تعالى موهـوب

<sup>(</sup>٢) حم السجلة : ١١ .

<sup>(</sup>١) حم السجدة : ٢١ .

من لدنه ، وكما أن إظهار هذه الأشياء لنفسها في الوجود إظهار لحاجتها ونقصها وكشف عن تنزه ربها عن الحاجة والنقص ، وهو تسبيحها كذلك إسرازها لنفسها إبراز لما عندها من جميل فعل ربها الذي وراءه جميل صفاته تعالى فهو حمدها فليس الحمد إلا الثناء على الجميل الاختياري فهي تحمد ربها كما تسبحه وهو قوله : ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ .

وبلفظ آخر إذا لوحظ الأشياء من جهة كشفها عما عند ربها بإبرازها ما عندها من الحاجة والنقص مع مالها من الشعور بذلك كان ذلك تسبيحاً منها ، وإذا لوحظت من جهة كشفها ما لربها بإظهارها ما عندها من نعمة الوجود وسائر جهات الكمال فهو حمد منها لربها وإذا لوحظ كشفها ما عند الله سبحانه من صفة جمال أو جلال مع قطع النظر عن علمها وشعورها بما تكشف عنه كان ذلك دلالة منها عليه تعالى وهي آياته .

وهذا نعم الشاهد على أن المراد بالتسبيح في الآية ليس مجرد دلالتها عليه تعالى بنفي الشريك وجهات النقص فإن الخطاب في قوله: ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ إما للمشركين وإما للناس أعم من المؤمن والمشرك وهم على أي حال يفقهون دلالة الأشياء على صانعها مع أن الآية تنفي عنهم الفقه.

ولا يصغى إلى قول من قال: إن الخطاب للمشركين وهم لعدم تدبرهم فيها وقلة انتفاعهم بها كان فهمهم بمنزلة العدم ، ولا إلى دعوى من يـدعي أنهم لعدم فهمهم بعض المراد من التسييح جعلوا ممن لا يفقه الجميع تغليباً .

وذلك لأن تنزيل الفهم منزلة العدم أو جعل البعض كالجميع لا يلائم مقام الاحتجاج وهو سبحانه يخاطبهم في سابق الآية بالحجة على التنزيم على أن هذا النوع من المسامحة بالتغليب ونحوه لا يحتمله كلامه تعالى .

وأما ما وقع في قوله بعد هذه الآية : ﴿وإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ﴾ إلى آخر الآيات من نفي الفقه عن المشركين فليس يؤيد ما ذكروه فإن الآيات تنفي عنهم فقه القرآن وهو غير نفي فيه دلالة الأشياء على تنزهه تعالى إذ بها تتم الحجة عليهم .

فالحق أن التسبيح الذي تثبته الآية لكل شيء هـ و التسبيح بمعنــاه الحقيقي وقــد تكرر في كـــلامه تعـــالى إثباتــه للسموات والأرض ومن فيهن ومــا فيهن وفيها

موارد لا تحتمل إلا الحقيقة كقول تعالى: ﴿وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير﴾(١) ، وقوله: ﴿إِنَا سَخَرَنَا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق﴾(٢) ، ويقرب منه قوله: ﴿يَا جِبَالُ أُوبِي معه والطير﴾(٢) فلا معنى لحملها على التسبيح بلسان الحال.

وقد استفاضت الروايات من طرق الشيعة وأهـل السنة أن لـلأشياء تسبيحـاً ومنهـا روايات تسبيح الحصى في كف رسـول الله مينين وسيـوافيـك بعضهـا في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى .

وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلَيْماً غَفُوراً﴾ أي يمهل فلا يعاجل بالعقوبة ويغفر من تاب ورجع إليه ، وفي الوصفين دلالة على تنزهه تعالى عن كل نقص فإن لازم الحلم أن لا يخاف الفوت ، ولازم المغفرة أن لا يتضرر بالمغفرة ولا بإفاضة الرحمة فملكه وربوبيته لا يقبل نقصاً ولا زوالاً .

وقد قيل في وجه هذا التذييل أنه إشارة إلى أن الإنسان في قصوره عن فهم هذا التسبيح الذي لا يزال كل شيء مشتغلًا به حتى نفسه بجميع أركان وجوده بأبلغ بيان ، مخطىء من حقه أن يؤاخذ به لكن الله سبحانه بحلمه ومغفرته لا يعاجله ويعفو عن ذلك إن شاء .

وهو وجه حسن ولازمه أن يكون الإنسان في وسعه أن يفقه هذا التسبيح من نفسه ومن غيره ، ولعلنا نوفق لبيانه إن شاء الله في موضع يليق به .

قوله تعالى : ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين المدين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ﴾ ظاهر توصيف الحجاب بالمستور أنه حجاب مستور عن الحواس على خلاف الحجابات المتداولة بين الناس المعمولة لستر شيء عن شيء فهو حجاب معنوي مضروب بين النبي والمالي والمالية قار للقرآن حامل له وبين المشركين الذبن لا يؤمنون بالآخرة يحجبه عنهم فلا يستطيعون أن يفقهوا حقيقة ما عنده من معارف القرآن ويؤمنوا به ولا أن يذعنوا بأنه رسول من الله جاءهم بالحق ، ولذلك تولوا عنه إذا ذكر الله وحده وبالغوا في إنكار المعاد ورموه بأنه رجل مسحور ، والآيات التالية تؤيد هذا المعنى .

وإنما وصف المشركين بقوله : ﴿ اللَّذِينَ لَا يَوْمُنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ لأن إنكار

الأخرة يلغو معه الإيمان بالله وحده وبالرسالة فالكفر بالمعاد يستلزم الكفر بجميع أصول الدين ، وليكون تمهيداً لما سيذكر من إنكارهم البعث .

والمعنى: إذا قرأت القرآن وتلوته عليهم جعلنا بينك وبين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة ـ وفي توصيفهم بـذلك ذم لهم ـ حجاباً معنوياً محجوباً عن فهمهم فلا يسعهم أن يسمعوا ذكره تعالى وحـنه ، ولا أن يعرفوك بالسرسالة الحقة ، ولا أن يؤمنوا بالمعاد ويفقهوا حقيقته .

وللقوم في قوله: ﴿حجاباً مستوراً ﴾ أقوال أخر فعن بعضهم أن ومفعول ﴾ فيه للنسب أي حجاباً ذا ستر نظير قبولهم: رجل مرطوب ومكنان مهول وجارية مغنوجة أي ذو رطوبة وذو هول وذات غنج ، ومنه قوله تعالى: ﴿وعداً مأتياً ﴾ أي ذا إتيان والإكثر في ذلك أن يجيء على فاعل كلابن وتامر.

وعن الأخفش أن «مفعول» ربما ورد بمعنى فاعل كميمون ومشؤوم بمعنى بامن وشائم كما أن «فاعل» ربما ورد بمعنى مفعول كماء دافق أي مدفوق فمستور بمعنى ساتر.

وعن بعضهم أن ذلك من الإسناد المجازي والمستور بحسب الحقيقة هو ما وراء الحجاب لا نفسه .

وعن بعضهم أنه من قبيل الحذف والإيصال وأصله حجاباً مستوراً به الرسول سنزيه .

وقيل : المعنى حجاباً مستوراً بحجاب آخر أي بحجب متعددة وقيل المعنى حجاباً مستوراً كونه حجاباً بمعنى أنهم لا يدرون أنهم لا يدرون والثلاثة الأخيرة أسخف الوجوه .

قوله تعالى : ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقسراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً ﴾ الأكنة جمع كن بالكسر وهو على ما ذكره الراغب ما يحفظ فيه الشيء ويستر به عن غيره ، والوقر الثقل في السمع ، وفي المجمع : النفور جمع نافر ، وهذا الجمع قياس في كل فاعل اشتق من فعل مصدره على فعول مثل ركوع وسجود وشهود . انتهى .

وقوله : ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة﴾ الخ كالبيان للحجاب المذكور سابقاً أي أغشينا قلوبهم بأغشية وحجب حذار أن يفقهوا القرآن وجعلنا في آذانهم وقراً وثقلاً أن يسمعوه فهم لا يسمعون القرآن سمع قبول ولا يفقهونه فقه إيمان وتصديق كل ذلك مجازاة لهم بما كفروا وفسقوا .

وقوله : ﴿وَإِذَا ذَكُرَتَ رَبَّكُ فِي القرآنُ وَحَدُهُ ۚ أَي عَلَى نَعْتَ التَّـوَحَيْدُ وَنَفِي الشريكُ ولوا عَلَى أَدْبَارَهُم نَافَرِينَ وأَعْرَضُوا عَنْهُ مَسْتَدْيَرِينَ .

قوله تعالى : ﴿نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك﴾ إلى آخر الآية ، النجوى مصدر ولذا يوصف به الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث وهو لا يتغير في لفظه .

والآية بمنزلة الحجة على ما ذكر في الآية السابقة أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ فقوله: ﴿نحن أعلم بما يستمعون به﴾ الخ ناظر إلى جعل الوقر وقوله: ﴿وإذ هم نجوى﴾ الخ ناظر إلى جعل الأكنة .

يقول تعالى: نحن أعلم بآذانهم التي يستمعون بها إليك وبقلوبهم التي بنظرون بها في أمرك وكيف لا ؟ وهو تعالى خالقها ومدبر أمرها فإخباره أنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقراً أصدق وأحق بالقبول ـ فنحن أعلم بما يستمعون به وهو آذانهم في وقت يستمعون إليك ، ونحن أعلم أي بقلوبهم إذهم نجوى إذ يناجي بعضهم بعضاً متحرزين عن الإجهار ورفع الصوت وهم يرون الرأي ﴿إذ يقول الظالمون﴾ أي يقول القائلون منهم وهم ظالمون في قولهم لوأن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً وهذا تصديق أنهم لم يفقهوا الحق .

وفي الآية إشعار بل دلالة على أنهم كانوا لا يأتونه مين الستماع القرآن علناً حذراً من اللائمة وإنما يأتونه متسترين مستخفين حتى إذا رأى بعضهم بعضاً على هذا الحال تلاوموا بالنجوى خوفاً أن يحس النبي متنت والمؤمنون بموقفهم فقال بعضهم لبعض: إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ، وبهذا يتأيد ما ورد في أسباب النزول بهذا المعنى ، وسنورده إن شاء الله في البحث الروائي الأتي .

قوله تعالى: ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً﴾ المثل بمعنى الوصف، وضرب الأمثال التوصيف بالصفات ومعنى الآية ظاهر، وهي تفيد أنهم لا مطمع في إيمانهم كما قال تعالى: ﴿وسواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون﴾(١).

<sup>(</sup>۱) یس : ۱۰ .

قوله تعالى : ﴿وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً عإنا لمبعوثون خلقاً جديداً ﴾ قال في المجمع : الرفات ما تكسر وبلي من كل شيء ، ويكثر بناء فعال في كل ما يحطم ويرضض يقال : حطام ودقاق وتراب وقال المبرد : كل شيء مدقوق مبالغ في دقة حتى انسحق فهو رفات . انتهى .

في الآية مضي في بيان عدم فقههم بمعارف القرآن حيث استبعدوا البعث وهـ و من أهم ما يثبته القرآن وأوضح ما قامت عليه الحجج من طريق الوحي والعقل حتى وصفه الله في مواضع من كلامه بأنه ﴿لا ريب فيه ﴾ وليس لهم حجة على نفيه غير أنهم استبعدوه استبعاداً.

ومن أعظم ما يزين في قلوبهم هذا الاستبعاد زعمهم أن الموت فناء للإنسان ومن المستبعد أن يتكون الشيء عن عدم بحت كما قالوا: أإذا كنا عظاماً ورفاتاً بفساد أبدائنا عن الموت حتى إذا لم يبق منها إلا العظام ثم رمت العظام وصارت رفاتاً أإنا لفي خلق جديد نعود أناسي كما كنا ؟ ذلك رجع بعيد ولذلك رده سبحانه إليهم بتذكيرهم القدرة المطلقة والخلق الأول كما سيأتي .

قوله تعالى: ﴿قُلْ كُونُوا حَجَارَةُ أَوْ حَدَيْداً أَوْ خَلَقًا مَمَا يَكُبُرُ فِي صَدُورِكُم ﴾ جوابِ عن استبعادهم ، وقد عبروا في كلامهم بقولهم: ﴿أَإِذَا كِنا ﴾ فأمر سبحانه نبيه مسلمة أن يأمرهم أمر تسخير أن يكونوا حجارة أو حديداً «النج» مما تبديله إلى الإنسان أبعد وأصعب عندهم من تبديل العظام الرفات إليه .

فيكون إشارة إلى أن القدرة المطلقة الإلهية لا يشقها شيء تريـد تجديـد خلقه سواء أكان عظاماً ورفاتاً أو حجارة أو حديداً أو غير ذلك .

والمعنى: قل لهم ليكونوا شيئاً أشد من العظام والرفات حجارة أو حديـداً أو مخلوقاً آخر من الأشياء التي تكبر في صدورهم ويبالغون في استبعاد أن يخلق منه الإنسان ـ فليكونوا ما شاءوا فإن الله سيعيد إليهم خلقهم الأول ويبعثهم .

قوله تعالى: ﴿فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة﴾ أي فإذا الجبت عن استبعادهم بأنهم مبعوثون أياً ما كانوا وإلى أي حال وصفة تحولوا سيسألونك ويقولون من يعيدنا إلى ما كنا عليه من الخلقة الإنسانية ؟ فاذكر لهم الله سبحانه وذكرهم من وصفه بما لا يبقى معه لاستبعادهم محل وهو فطره إياهم أول مرة ولم يكونوا شيئاً وقل: يعيدكم الذي خلقكم أول مرة.

ففي تبديل لفظ الجلالة من قـولـه : ﴿الـذي خلقكم أول مـرة﴾ إثبـات الإمكان ورفع الاستبعاد بإراءة المثل .

قوله تعالى : ﴿فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قبل عسى أن يكون قريباً﴾ قال الراغب : الإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه . انتهى .

والمعنى: فإذا قرعتهم بالحجة وذكرتهم بقدرة الله على كبل شيء وفطره إياهم أول مرة وجدتهم يحركون إليك رؤوسهم تحريك المستهزىء المستخف بك المستهين له ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريباً فإنه لا سبيل إلى العلم به وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله لكن وصف اليوم معلوم باعلامه تعالى ولذا وصفه لهم واضعاً الصفة مكان الوقت فقال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ، الأية .

قوله تعالى: ﴿يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً﴾ ﴿يوم ﴾ منصوب بفعل مضمر أي تبعثون يوم كذا وكذا والدعوة هي أمره تعالى لهم أن يقوموا ليوم الجزاء واستجابتهم هي قبولهم الدعوة الإلهية ، وقوله : ﴿بحمده ﴾ حال من فاعل تستجيبون والتقدير تستجيبون متلبسين بحمده أي حامدين له تعدون البعث والإعادة منه فعلاً جميلاً يحمد فاعله ويثني عليه لأن الحقائق تنكشف لكم اليوم فيتبين لكم أن من الواجب في الحكمة الإلهية أن يبعث الناس للجزاء وأن تكون بعد الأولى أخرى .

وقوله : ﴿وتظنون إن لبثتم إلا قليـالاً ﴾ أي تـزعمـون يـوم البعث أنكم لم تلبثوا في القبور بعد الموت إلا زماناً قليلاً وترون أن اليوم كان قريباً منكم جداً .

وقد صدقهم الله في هذه المزعمة وان خطأهم فيما ضربوا له مر المدة قال تعالى : ﴿وَيُومُ تَقُومُ تَعَالَى : ﴿وَيُومُ تَقُومُ السّاعَةُ يَقْسُمُ المُمْجُرِمُونُ مَا لَبُوا غَيْرُ سَاعَةً كَذَلَكُ كَانَـوا يَؤْفُكُونَ قَـالَ الذّينَ أُوتِـوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهـذا يوم البعث﴾ (٢) إلى غير ذلك من الأيات .

وفي التعـرض لقـولـه : ﴿وتـظنـون إن لبثتم إلا قليـلاً﴾ تعــريض لهم في

<sup>(</sup>١) المؤمنون ١١٤٠

استبطائهم اليوم واستهزائهم به ، وتأييد لما مر من رجاء قربه في قوله : ﴿قُلْ عُسَى اَنْ يَكُونُ قَرِيباً ﴾ أي وأنكم ستعدونه قريباً ، وكذا في قوله : ﴿فتستجيبون بحمده ﴾ تعريض لهم في استهزائهم به وتعجبهم منه أي وانكم ستحمدونه يوم البعث وانتم اليوم تستبعدونه وتستهزؤن بأمره .

قوله تعالى: ﴿ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ﴾ النخ يلوح من السياق أن المراد بعبادي هم المؤمنون فالإضافة للتشريف ، وقوله: ﴿ قَلَ لَعبادي يقولوا ﴾ النخ أي مرهم أن يقولوا فهو أمر وجواب أمر مجزوم ، وقوله : ﴿ التي هي أحسن ﴾ أي الكلمة التي هي أحسن ، وهو اشتمالها على الأدب الجميل وتعريها عن الخشونة والشتم وسوء الأمر ،

الآية وما بعدها من الآيتين ذات سياق واحد ، وخلاصة مضمونها الأمر باحسان القول ولزوم الأدب الجميل في الكلام تحرزاً عن نزغ الشيطان ، وليعلموا أن الأمر إلى مشيئة الله لا إلى النبي منته حتى يرفع القلم عن كل من آمن به وانتسب إليه ويتأهل للسعادة ، فله ما يقول ، وله أن يحرم غيره كل خير ويسيء القول فيه فما للإنسان إلا حسن سريرته وكمال أدبه ، وقد فضل الله مذلك بعض الأنبياء على بعض وخص داود بإيتاء الزبور الذي فيه أحسن القول وجميل الثناء على الله سبحانه .

ومن هنا يظهر أن المؤمنين قبل الهجرة ربما كانوايحاورون المشركين فيغلظون لهم في القول ويحاشنونهم بالكلام وربما جبهوهم بأنهم أهمل النار وأنهم معشر المؤمنين أهل الجنة بركة من النبي والمرابية فكان ذلك يهيج المشركين عليهم ويزيد في عداوتهم ويبعثهم إلى المبالغة في فتنتهم وتعذيبهم وإيداء النبي والعناد مع الحق .

فأمر الله سبحانه نبيه بينه المرهم بقول التي هي أحسن والمقام مناسب لذلك فقد تقدم أنفاً حكاية إساءة الأدب من المشركين إلى النبي وتسميتهم إياه رجلاً مسحوراً واستهزائهم بالقرآن وبما فيه من معارف المبدأ والمعاد، وهذا هو وجه اتصال الآيات الثلاث بما قبلها واتصال بعض الثلاث ببعض فافهم ذلك.

وقوله : ﴿وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسر﴾ أمر بالأمر والمأمور به قـول الكلمة التي هي أحسن أحسن فهو نظير قوله : ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن فهو نظير قوله :

<sup>(</sup>١) البحل : ١٢٥ .

﴿إِن الشيطان ينزغ بينهم ﴾ تعليل للأمر ، وقوله : ﴿إِن الشيطان كـان للإنسان عدواً مبيئاً ﴾ تعليل لنزغ الشيطان بينهم .

وربما قيل: إن المراد بقول التي هي أحسن الكف عن قتال المشركين ومعاملتهم بالسلم والخطاب للمؤمنين بمكة قبل الهجرة فالآية فظيرة قوله: ﴿وقولوا للناس حسناً﴾(١) على ما ورد في أسباب النزول، وأنت خبير بأن سياق التعليل في الآية لا يلائمه.

قوله تعالى : ﴿ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلاً قد تقدم أن الآية وما بعدها تتمة السياق السابق ، وعلى ذلك فصدر الآية من تمام كلام النبي مُنْ الله الذي أمر بالقائم على المؤمنين بقوله : ﴿ قل لعبادي يقولوا ﴾ النج وذيل الآية خطاب للنبي خاصة قبلا إلتفات في الكلام .

ويمكن أن يكون الخطاب في صدر الآية للنبي مسلم والمؤمنين جميعاً بتغليب جانب خطابه على غيبتهم ، وهذا أنسب بسياق الآية السابقة وتالاحق الكلام ، والكلام لله جميعاً .

وكيف كان فقوله: ﴿ ربكم أعلم يكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ﴾ في مقام تعليل الأمر السابق ثانياً ، ويفيد أنه يجب على المؤمنين أن يتحرزوا من اغلاظ القول على غيرهم والقضاء بما الله أعلم به من سعادة أو شقاء كأن يقولوا: فلان سعيد بمتابعة النبي وفلان شقي وفلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار وعليهم أن يرجعوا الأمر ويفوضوه إلى ربهم فربكم ـ والخطاب للنبي وغيره ـ أعلم بكم وهو يقضي فيكم على ما علم من استحقاق الرحمة أو العذاب إن يشأ يرحمكم ولا يشاء ذلك إلا مع الإيمان والعمل الصالح على ما بينه في كلامه أو إن يشأ يعذبكم ولا يشاء ذلك إلا مع الكفر والفسوق ، وما جعلناك أيها النبي عليهم وكيلاً مفوضاً إليه أمرهم حتى تختار لمن تشاء ما تشاء فتعطي هذا وتحرم ذاك .

ومن ذلك يظهر أن الترديد في قوله : ﴿إِن يشا يرحمكم أو إن يشا يعذبكم ﴾ باعتبار المشيئة المختلفة باختلاف الموارد بالإيمان والكفر والعمل

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٣ .

الصالح والطالح وأن قوله: ﴿ وَمِا أَرْسَلْنَاكُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا ﴾ لردع المؤمنين عن أن يعتمدوا في نجاتهم على النبي مِشْنَتُ والانتساب إلى قبول دينه نظير قوله: ﴿ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ﴾ (١) وقوله: ﴿ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الأخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ﴾ (٢) وآيات أخرى في هذا المعنى .

وفي الآية أقوال أخر تركنا التعرض لها لعدم الجدوى .

قوله تعالى : ﴿وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً صدر الآية توسعة في معنى التعليل السابق كأنه قيل : وكيف لا يكون أعلم بكم وهو أعلم بكم وهو أعلم بمن في السماوات والأرض وأنتم منهم .

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ فَصَلَنَا بِعَضَ النّبِينَ عَلَى بِعَضَ ﴾ كَأَنَه تمهيد لقوله: ﴿ وَآتِينَا دَاوِد زَبُوراً ﴾ والجملة تـذكر فضل داود الشخابكتاب الذي هـو زبور وفيه أحسن الكلمات في تسبيحه وحمده تعالى ، وفيه تحريض للمؤمنين أن يرغبوا في أحسن القول ويتأدبوا بالأدب الجميل في المحاورة والكلام .

ولهم في تفسير الآية أقوال أخرى تركنا التعـرض لها ومن أرادهـا فليراجـع المطولات .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ لُو كَانَ مَعَهُ آلَهُهَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابِتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشُ سَبِيلًا ﴾ قال : لو كانت الأصنام آلهة كما تزعمون لصعدوا إلى العرش .

أقول: أي لاستولوا على ملكه تعالى وأخذوا بأزمة الأمور وأما العرش بمعنى الفلك المحدد للجهات أو جسم نوراني عظيم فوق العالم الجسماني كما ذكره بعضهم فلا دليل عليه من الكتاب، وعلى تقدير ثبوته لا ملازمة بين الربوبية والصعود على هذا الجسم.

وفي الـدر المنثور أخـرج أحمد وابن مـردويه عن ابن عمـر أن النبي ﷺ

(١) الساء: ١٢٣ . (٢) البقرة: ٦٢ .

قال : أن نوحاً لما حضرته الوفاة قال لابنيه : آمـركما بسبحــان الله وبحمده فــإنها صلاة كل شيء ، وبها يرزق كل شيء .

أقول: قد ظهر مما قدمناه في معنى تسبيح الأشياء الارتباط المشار إليه في الرواية بين تسبيح كل شيء وبين رزقه فإن الرزق يقدر بالحاجة والسؤال وكل شيءإنما يسبح الله تعالى بالإشارة بإظهار حاجته ونقصه إلى تنزهه تعالى من ذلك .

وفي تفسير العياشي عن أبي الصباح عن أبي عبد الله علنه قال : قلت له : قول الله : ﴿وَإِنْ مَنْ شَيْءَ أَلَا يُسْبِحُ بَحْمَدُهُ﴾ قال : كُـل شيء يُسْبِح بَحْمَدُه ، وإنا لنرى أن تنقض الجدر هو تسبيحها .

أقول: ورواه أيضاً عن الحسين بن سعيد عنه سُنـٰك.

وفيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : نهى رسول الله عليهما البهائم وأن يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها .

أقول: وروى النهي عن ضربها على وجوهها الكليني في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الله الله عن النبي والدين والدين

وفيه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه عن إسحاق بن طيـر يصاد في بر أو بحر ولا شيء يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح .

أقول : وهذا المعنى رواه أهمل السنة بـطرق كثيـرة عن ابن مسعـود وأبي الدرداء وأبي هريرة وغيرهم عن النبي مينيات .

وفيه عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنه دخل عليه رجل فقال : فداك أبي وأمي أني أجد الله يقول في كتابه : ﴿ وَإِن مِن شَيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ فقال له : هو كما قال الله تبارك وتعالى .

قال : أتسبح الشجرة اليابسة ? فقال : نعم أما سمعت خشب البيت كيف ينقصف ؟ وذلك تسبيحه فسبحان الله على كل حال . وفي المدر المتثور أخرج ابن مردويه عن أبي هريارة أن رسول الله المنافقة قال : إن النمل يسبحن .

وفيه أخرج النسائي وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عن قتل الضفدع وقال : نعيقها تسبيح .

وفيه أخرج الخطيب عن أبي حمزة قال: كنا مع علي بن الحسين فمر بنا عصافير يصحن فقال: أتدرون ما تقول هذه العصافير؟ فقلنا: لا فقال: أما إني ما أقول: إنا نعلم الغيب ولكني سمعت أبي يقول: سمعت على بن أبي طالب أمير المؤمنين يقول: إن الطير إذا أصبحت سبحت ربها وسألته قوت يومها وإن هذه تسبح ربها وتسأل قوت يومها.

أقبول: وروى أيضاً مثله عن أبي الشيخ وأبي نعيم في الحلية عن أبي حمزة الثمالي عن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام ولفظه قال محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام ولفظه قال محمد بن علي بن الحسين وسمع عصافير يصحن قال: تدري ما يقلن ؟ قلت: لا قال: يسبحن ربهن عز وجل ويسألن قوت يومهن.

وفيه أخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله مذاه فقال لي: يا عائشة أغسلي هذين البردين فقلت: يا رسول الله بالأمس غسلتهما فقال لي: أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه.

وفيه أخرج العقيلي في الضعفاء وأبو الشيخ والديلمي عن أنس قبال : قال رسول الله منزية : آجال البهائم كلها وخشاش الأرض والنمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال والدواب كلها وغير ذلك آجالها في التسبيح فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحها ، وليس إلى ملك الموت منها شيء .

أنول : ولعل المراد من قوله : وليس إلى ملك الموت منها شيء ، أنه لا يتصدى بنفسه قبض أرواحها وإنما يباشرها بعض الملائكة والأعوان ، والملائكة أسباب متوسطة على أي حال .

وفيه أخرج أحمد عن معاذ بن أنس عن رسول الله سنريس أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم : اركبوها سالمة ودعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكراً لله منه .

وفي الكافي بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله مشتفقال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجلساً يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها في وجهها، ولا يضربها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مربها.

وفي مناقب ابن شهر آشوب: علقمة وابن مسعود: كنا نجلس مع النبي مناقب ونسمع الطعام يسبح ورسول الله يأكل، وأتاه مكرز العامري وسأله آية فدعا بتسع حصيات فسبحن في يده، وفي حديث أبي ذر: فوضعهن على الأرض فلم يسبحن وسكتن ثم عاد وأخذهن فسبحن. ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على النبي مصلة فقالوا كيف نعلم أنك رسول الله ؟ فأخذ كفاً من حصى فقال: هذا يشهد أني رسول الله فسبح الحصا في يده وشهد أنه رسول الله .

وفيه أبو هريرة وجابر الأنصاري وابن عباس وأبي بن كعب وزين العابدين : أن النبي سَلَنْ كان يخطب بالمدينة إلى بعض الأجذاع فلما كثر الناس واتخذوا له منبراً وتحول إليه حن كما يحن الناقة ، فلما جاء إليه واكرمه كان يئن انين الصبي الذي يسكت .

أقول: والروايات في تسبيح الأشياء على اختلاف أنواعها كثيرة جداً ، وربما اشتبه أمرها على بعضهم فزعم أن هذا التسبيح العام من قبيل الأصوات ، وأن لعامة الأشياء لغة أو لغات ذات كلمات موضوعة لمعان نظير ما للإنسان مستعملة للكشف عما في الضمير غير أن حواسنا مصروفة عنها وهو كما ترى .

والذي تحصل من البحث المتقدم في ذيل الآية الكريمة أن لها تسبيحاً هو كلام بحقيقة معنى الكلام وهو إظهارها تنزه ربها بإظهارها نقص ذاتها وصفاتها وأفعالها عن علم منها بذلك ، وهو الكلام فما روي من سماعهم تسبيح الحصى في كف النبي مسلمة أو سماع تسبيح الجبال والطير إذا سبح داود سلمة أو سماع تسبيحها الواقعي بحقيقة معناه من طريق الباطن ثم محاكاة الحس ذلك بما يناظره ويناسبه من الألفاظ والكلمات الموضوعة لما يفيد ما أدركوه من المعنى .

نظير ذلك ما تقدم من ظهور المعاني المجردة عن الصورة في الرؤيا فيما يناسبه من الصور المألوفة كظهور حقيقة يعقوب وأهله وبنيه ليوسف عليهما السلام في رؤياه في صورة الشمس والقمر والكواكب ونظير سائر الرؤى التي حكاها الله سبحانه في سورة يوسف وقد تقدم البحث عنها .

فالذي يناله من ينكشف له تسبيح الأشياء أو حمدها أو شهادتها أو ما يشابه ذلك حقيقة المعنى أولاً ثم يحاكيه الحس الباطن في صورة ألفاظ مسموعة تؤدي ما ناله من المعنى . والله أعلم .

وفي الدر المنثور: أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت في الهب العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول:

## مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا

ورسول الله مسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال : إنها لن تراني وقرأ قرآناً اعتصم به كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ جَعَلْنَا بِينَكُ وبِينَ الذينَ لا يؤمنونَ بِالأَخْرَةَ حَجَاباً مستوراً ﴾ فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي ومنه فقالت : يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك فانصرفت وهي تقول : قد علمت قريش أني بنت سيدها .

أقول: وروي أيضاً بطويق آخر عن أسماء وعن أبي بكر وابن عباس مختصراً ورواه أيضاً في البحار عن قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن معمر عن الرضا عن أبيه عن جده هيئا في حديث يذكر فيه جوامع معجزات النبي منبسلة .

وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أحدهما عليه قال في ﴿بسم الله الرحمن الرحيم قال : هو أحق ما جهر به ، وهي الآية التي قال الله : ﴿وَإِذَا ذَكَرَتُ رَبُّكُ فِي القرآن وحده ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ ولوا على أدبارهم نفوراً كان المشركون يستمعون إلى قراءة النبي عنه فإذا قرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ نفروا وذهبوا فإذا فرغ منه عادوا وتسمعوا .

أقول: وروي هذا المعنى أيضاً عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ﷺ ورواه القمي في تفسيره مضمراً . وفي الدر المنثور أخرج البخاري في تاريخه عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : لم كتمتم ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ فنعم الاسم والله كتموا فإن رسول الله مسلمات إذا دخل منزله اجتمعت عليه قريش فيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع صوته بها فتولي قريش فراراً فأنزل الله : ﴿وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً ﴾ .

وفيه أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن الزهري قال : حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة يستمعون من رسول الله مناه وهو يصلي بالليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا فقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً .

ثم أنصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم أنصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعادوا على ذلك ثم تفرقوا .

فلما أصبح الأخنس أتى أبا سفيان في بيته فقال: أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد قال: والله سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما براد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به.

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فقال: ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال: ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجانبنا على الركب وكنا كفرسي الرهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى تدرك هذه ؟ لا والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه فقام عنه الأحنس وتركه.

وفي المجمع : كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله سين بمكة فيقولون : يا رسول الله ائذن لنا في قتالهم فيقول لهم : إني لم اؤمر فيهم بشيء فأنزل الله سبحانه : ﴿قُلُ لَعْبَادِي﴾ الآية عن الكلبي .

أقول : قد أشرنا في تفسير الآية أنه لا يلائم سياقها . والله أعلم .

قُل آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٦) أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ يَبْتَغُـونَ إِلَىٰ رَبُّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبُّكَ كَانَ مَحْذُوراً (٧٥) وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيْمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً (٨٥) وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ آلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُـرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفاً (٥٩) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَاناً كَبِيراً (٦٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ طِيناً (٦١) قَالَ أُرَأَيْتَكَ هٰذَا آلَـٰذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَئِنْ أَخَوْتَن إِلَىٰ يَوْمِ وَ الْقِيْمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢) قَالَ آذْهَبْ فَمَنْ تَبعَكَ مِنْهُمْ فَاإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَازَاءً مَوْفُوراً (٦٣) وَٱسْتَفْزِزْ مَن ٱسْتَـطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَـوْتِـكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْـلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِـدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُـرُوراً (٦٤) إِنَّ عِبَـادِي لَيْسَ لَـكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَىٰ بِرَ وَكِيلًا (١٥)

## ( بیسان )

احتجاج من وجه آخر على التوحيد ونفي ربوبية الألهة الـذين يدعـون من دون الله وأنهم لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله عن عبـادهم بل هم أمثـالهم في الحاجة إلى الله سبحانه يبتغون إليه الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه .

وأن الضر والهلاك والعذاب بيد الله ، وقد كتب في الكتاب على كل قرية أن يهلكها قبل يـوم القيامة أو يعـذبها عـذاباً شـديـداً وكان يـرسـل لـلأولين الأيات الإلهية لكن لما كفروا وكـذبوا بها وتعقب ذلـك عـذاب الاستئصال لم يرسلها الله إلى الآخرين فإنه شاء أن لا يعاجلهم بالهلاك غير أن أصل الفساد سينمو بينهم والشيطان سيضلهم فيحق عليهم القول فيأخذهم الله وكان أمراً مفعولاً .

قوله تعالى : ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً النزعم بتثليث الزاي مطلق الاعتقاد ثم غلب استعماله في الاعتقاد الباطل ، ولذا نقل عن ابن عباس أن ما كان في القرآن من الزعم فهو كذب .

والدعاء والنداء واحد غير أن النداء إنما هو فيما إذا كان معه صوت والدعاء ربما يطلق على ما كان باشارة أو غيرها ، وذكر بعضهم في الفرق بينهما أن النداء قد يقال إذا قيل : يا أو أيا أو نحوهما من غير أن يضم إليه الاسم ، والدعاء لا يكاد يُقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يا فلان . انتهى .

والآية تحتج على نفي ألوهية آلهتهم من دون الله بأن الرب المستحق للعبادة يجب أن يكون قادراً على إيصال النفع ودفع الضر إذ هو لازم ربوبية الرب على أن المشركين مسلمون لذلك وإنما اتخذوا الآلهة وعبدوهم طمعاً في نفعهم وخوفاً من ضررهم لكن الذين يدعونهم من دون الله لا يستطيعون ذلك فليسوا بآلهة ، والشاهد على ذلك أن يدعوهم هؤلاء الذين يعبدونهم لكشف ضر مسهم أو تحويله عنهم إلى غيرهم فإنهم لا يملكون كشفاً ولا تحويلاً .

وكيف يملكون من عند أنفسهم كشف ضر أو تحويله ويستقلون بقضاء حاجة ورفع فاقة وهم في أنفسهم مخلوقون لله يبتغون إليه الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه باعتراف من المشركين . فقد بان أولاً أن المراد بقوله : ﴿ الذين زعمتم من دونه ﴾ هم الذين كانوا يعبدونهم من الملائكة والجن والإنس فإنهم إنما يقصدون بعبادة الأصنام التقرب إليهم وكذا بعبادة الشمس والقمر والكواكب التقرب إلى روحانيتهم من الملائكة .

على أن الأصنام بما هي أصنام ليست بأشياء حقيقية كما قال تعالى : ﴿إِنْ هِإِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللّ هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم﴾ .

وأما ما صنعت منه من خشب أو فلز فليس إلا جماداً حاله حــال الجماد في التقرب إليه والسجود له وتسبيحه ، وليست من تلك الجهة بأصنام .

وثانياً: أن المراد بنفي قدرتهم نفي استقلالهم بالقدرة من دون استعانـة بالله واستمداد من إذنه والدليل عليه قوله سبحانه في الآية التالية: ﴿ أُولئَكُ الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ الخ .

وقال بعض المفسرين: وكأن المراد من نفي ملكهم ذلك نفي قدرتهم التامة الكاملة عليه ، وكون قدرة الألهة الباطلة معاضة منه تعالى مسلم عند الكفرة لأنهم لا ينكرون أمها مخلوقة لله تعالى بجميع صفاتها وأن الله سبحانه أقوى وأكمل صفة منها

وبهذا يتم الدليل ويحصل الإفحام وإلا فنفي قدرة نحو الجن والملائكة الذين عبدوا من دون الله تعالى مطلقاً على كشف الضر مما لا يظهر دليله فإنه إن قيل هو أن الكفوة يتضرعون إليهم ولا يحصل لهم الإجابة عورض بأنا نرى أيضاً المسلمين يتضرعون إلى الله تعالى ولا يحصل لهم الإحابة.

وقد يُقال: المراد نفي قدرتهم على ذلك أصلاً ويحتج له بدليل الأشعـري على استناد جميع الممكنات إليه عز وجل ابتداء انتهى.

قلت: هو سبحانه يثبت في كلامه أنواعاً من القدرة للملائكة والجن والإنس في آيات كثيرة لا تقبل التأويل البتة غير أنه يحص حقيقة القدرة بنفسه في مثل قوله: ﴿ أَن القوة لله جميعاً ﴾ (١) ويظهر به أن غيره إنما يقدر على ما يقدر بإقداره ويملك ما يملك بتمليكه تعالى إياه فلا أحد مستقلًا بالقدرة والملك إلا

<sup>(</sup>١) القرة : ١٦٥ ،

هـو، وما عنـد غيره تعـالى من القدرة والملك مستعـار منـوط في تـأثيـره بـالإذن والمشيئة .

وعلى هذا فلا سبيل إلى تنزيل الحجة في الآية على نفي قدرة آلهتهم من الملائكة والجن والإنس من أصلها بل الحجة مبتنية على أن أولئك المدعوين غير مستقلين بالملك والقدرة ، وأنهم فيما عندهم من ذلك كالداعين محتاجون إلى الله مبتغون إليه الوسيلة والدعاء إنما يتعلق بالقدرة المستقلة بالتأثير والدعاء والمسألة ممن هو قادر بقدرة غيره مالك بتمليكه مع قيام القدرة والملك بصاحبهما الأصلي فهو في الحقيقة دعاء ومسألة ممن قام بهما حقيقة واستقلالاً دون من هو مملك بتمليكه .

وأما ما ذكره أن نفي قدرتهم مطلقاً غير ظاهر الدليل فإنه إن قيل: إن الكفرة يتضرعون إليهم ولا يحصل لهم الإجابة ، عورض بأنا نرى أيضاً المسلمين يتضرعون إلى الله تعالى ولا يحصل لهم الإجابة ، فقد أجاب الله سبحانه في كلامه عن مثل هذه المعارضة .

توضيح ذلك: أنه تعالى قال وقوله الحق: ﴿ أُجِيب دعوة الداع إذا دعانِ ﴾ (١) وقال: ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ (٢) فأطلق الكلام وأفاد أن العبد إذا جد بالدعاء ولم يلعب به ولم يتعلق قلبه في دعائه الجدي إلا به تعالى بأن انقطع عن غيره والتجأ إليه فإنه يستجاب له البتة ثم ذكر هذا الانقطاع في الدعاء والسؤال في ذيل هذه الآيات الذي كالمتمم لما في هذه الحجة بقوله: ﴿ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ﴾ الآية ٦٧ من السورة فأفاد أنكم عند مس الضر في البحر تنقطعون عن كل شيء إليه فتدعونه بهداية من فطرتكم فيستجيب لكم وينجيكم إلى البر .

وبتحصل من الجميع أن الله سبحانه إذا انقطع العبد عن كل شيء ودعاه عن قلب فارغ سليم يستجيب له وأن غيره إذا انقطع داعيه عن الله وسألـه مخلصاً فإنه لا يملك الاستجابة .

وعلى هذا فلا محل للمعارضة من قبل المشركين فإنهم لا يستجاب لهم إذا دعوا آلهتهم وهم أنفسهم يرون أنهم إذا مسهم الضر في البحر وانقطعوا إلى

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٦ . (٢) المؤمن: ٦٠ .

الله وسألوه النجاة نجاهم إلى البر وهم معترفون بذلك ، ولئن دعاه المسلمون على هذا النمط عن جد في الدعاء وانقطاع إليه كان حالهم في البر حال غيرهم وهم في البحر ولم يخيبوا ولا ردوا .

ولم يقابل سبحانه في كلامه بين دعائهم آلهتهم ودعاء المسلمين لإلههم حتى يعارض باشتراك الدعاءين في الرد وعدم الاستجابة وإنما قابل بين دعاء المشركين لآلهتهم وبين دعائهم أنفسهم له سبحانه في البحر عند انقطاع الأسباب وضلال كل مدعو من دون الله .

ومن لطيف النكتة في الكلام إلقاؤه سبحانه الحجة إليهم بواسطة نبيه سلماته الدين ومن لطيف النكتة في الكلام القاؤه سبحانه الحجة إليهم بواسطة نبيه سلماله أذ قال : ﴿قُلُ ادعوا الذين زعمتم من دونه ﴾ ولو ناقشه المشوكون بمشل هذه المعارضة لدعا ربه عن انقطاع وإخلاص فاستجيب له .

قوله تعالى : ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى آخر الآية ﴿ أُولئك مبتداً و ﴿ الذين ﴾ صفة له و ﴿ يدعون ﴾ صلته وضميره عائد إلى المشركين ، و ﴿ يبتغون ﴾ خبر ﴿ أُولئك ﴾ وضميره وسائر ضمائر الجمع إلى آخر الآية راجعة إلى ﴿ أُولئك ﴾ وقوله : ﴿ أَيهم أقرب ﴾ بيان لابتغاء الوسيلة لكون الابتغاء فحصاً وسؤالاً في المعنى هذا ما يعطيه السياق .

والوسيلة على ما فسروه هي التوصل والتقرب ، وربما استعملت بمعنى ما به التوصل والتقرب ، على تعقيبه بقوله : ﴿أَيهم أَوْبِهُم أَوْرِبِكُ .

والمعنى ـ والله أعلم ـ أولئك الذين يدعوهم المشركون من الملائكة والجن والإنس يطلبون ما يتقربون به إلى ربهم يستعلمون أيهم أقرب ؟ حتى يسلكوا سبيله ويقتدوا بأعماله ليتقربوا إليه تعالى كتقربه ﴿ويرجون رحمته ﴾ من كل ما يستمدون به في وجودهم ﴿ويخافون عذابه ﴾ فيطيعونه ولا يعصونه ﴿إنْ عذاب ربك كان محذوراً ﴾ يجب التحرز منه .

والتوسل إلى الله ببعض المقربين إليه على ما في الآية الكويمة قريب منه قوله : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله وابتغوا إليه الـوسيلة ﴾ (١) ـ غير ما يرومه المشركون من الوثنيين فإنهم يتوسلون إلى الله ويتقربون بالصلائكة الكرام والجن

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣٥ .

والأولياء من الإنس فيتركون عبادته تعالى ولا يرجونه ولا يخافونه ، وإنما يعبدون الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون سخطه ثم يتوسلون إلى هؤلاء الأرباب والألهة بالأصنام والتماثيل فيتركونهم ويعبدون الأصنام ويتقربون إليهم بالقرابين والذبائح .

وبالجملة يدعون التقرب إلى الله ببعض عباده أو أصنام خلقه ثم لا يعبدون إلا الوسيلة مستقلة بذلك ويرجونها ويخافونها مستقلة بذلك من دون الله فيشركون بإعطاء الاستقلال لها في الربوبية والعبادة .

والمراد بأولئك الذين يدعون إن كان هو الملائكة الكرام والصلحاء المقربون من الجن والأنبياء والأولياء من الإنس كان المراد من ابتغاثهم الوسيلة ورجاء الرحمة وخوف العذاب ظاهره المتبادر ، وإن كان المراد بهم أعم من ذلك حتى يشمل من كانوا يعبدونه من مردة الشياطين وفسقة الإنسان كقرعون ونمرود وغيرهما كان المراد بابتغاثهم الوسيلة إليه تعالى ما ذكر من خضوعهم وسجودهم وتسبيحهم التكويني وكذا المراد من رجائهم وخوفهم ما لذواتهم .

وذكر بعضهم: أن ضمائر الجمع في الآية جميعاً راجعة إلى أُولئك والمعنى أُولئك الأنبياء الـذين يعيدونهم من دون الله يـدعون الناس إلى الحق أو يدعون الله ويتضرعون إليه يبتغون إلى ربهم التقرب ، وهو كما ترى .

وقال في الكشاف في معنى الآية: يعني أن آلهتهم أُولئك يبتغون الوسيلة وهي القربة إلى الله تعالى ، و ﴿ أَيهم ﴾ بدل من واو ﴿ يبتغون ﴾ وأي موصولة أي يبتغي من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب ؟ .

أو ضمن ﴿يبتغون الوسيلة﴾ معنى يحرصون فكأنه قيل : يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح ويرجون ويخافون كما غيرهم من عباد الله فكيف يزعمون أنهم آلهة . انتهى .

والمعنيان لا بأس بهما لولا أن السياق لا يلائمهما كل الملاءمة وثانيهما أقرب إليه من أولهما .

وقيل: إن معنى الأية أولئك الذين يدعونهم ويعبدونهم ويعتقدون أنهم آلهة يبتغون الـوسيلة والقربة إلى الله تعالى بعبادتهم ويجتهد كل منهم ليكون أقرب من رحمته. انتهى. وهو معنى لا ينطبق على لفظ الأية البتة.

قوله تعالى : ﴿وَإِنْ مِن قَرِيةَ إِلاَ نَحْنِ مَهَلَكُوهَا قَبَلَ يَوْمُ القَيَّامَةُ أَوْ مَعَذَبُوهَا عَذَابً شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الكتابِ مسطوراً ﴾ ذكروا أن المراد بالعذاب الشديد عذاب الاستئصال فيبقى للإهلاك المقابل له الإماتة بحتف الأنف فالمعنى ما من قرية إلا نحن نميت أهلها قبل يوم القيامة أو نعذبهم عذاب الاستئصال قبل يوم الفيامة إذ لا قرية بعد طي بساط الدنيا بقيام الساعة وقد قبال تعالى : ﴿وَإِنَا لَهُا عَلَى مَا مَا لَكُونَا مَا عَلَيها صعيداً جرزاً ﴾ (١) ولذا قبال بعضهم : إن الإهلاك للقرى الطالحة والتعذيب للقرى الطالحة .

وقد ذكروا في وجه اتصال الآية أنها موعظة ، وقـال بعضهم : كأنـه تعالى بعدما ذكر من شأن البعث والتوحيد ما ذكر ، ذكر بعض ما يكـون قبل يـوم البعث مما يدل على عظمته سبحانه وفيه تأييد لما ذكر قبله .

والظاهر أن في الآية عطفاً على ما تقدم من قوله قبل آيات : ﴿وإذا أردنا والظاهر أن في الآية عطفاً على ما تقدم من قوله قبل آيات المورة أمرنا مترقيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تعدميراً فيان أيات السورة لا تزال ينعطف بعضها على بعض ، والغرض العام بيان سنة الله تعالى الجارية بدعوتهم إلى الحق ثم إسعاد من سعد منهم بالسمع والطاعة وعقوبة من خالف منهم وطغى بالاستكبار .

وعلى هذا فالمراد بالإهلاك التدمير بعذاب الاستئصال كما نقل عن أبي مسلم المفسر والمراد بالعذاب الشديد ما دون ذلك من العذاب كقحط أو غلاء بنجر إلى جلاء أهلها وخراب عمارتها أو غير ذلك من البلايا والمحن .

فتكون في الآية إشارة إلى أن هذه القرى سيخرب كل منها بفساد أهلها وفسق مترفيها ، وأن ذلك بقضاء من الله سبحانه كما يشير إليه ذيل الآية ، وبذلك بتضح اتصال الآية التالية ﴿وما منعنا﴾ الخ بهذه الآية فإن المعنى أنهم مستعدون للفساد مهياون لتكذيب الآيات الإلهية وهي تتعقب بالهلاك والفناء على من يردها ويكذب بها وقد أرسلناها إلى الأولين فكذبوا بها واستؤصلوا فلو أنا أرسلنا إلى هؤلاء شيئاً من جنس تلك الآيات المخوفة لحق بهم الإهلاك والتدمير وانطوى بساط الدنيا فأمهلناهم حتى حين وسيلحق بهم ولا يتخطاهم - كما أشير إليه في قوله : ﴿ولكل أمة رسول﴾(٢) الآيات .

<sup>(</sup>٢) يوس ٤٧ .

وذكر بعضهم : أن المراد بالقرى في الآية القرى الكافرة وأن تعميم القسرى لا يساعد عليه السياق انتهى . وهو دعوى لا دليل عليها .

وقوله: ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَتَابِ مُسْطُوراً ﴾ أي إهلاك القرى أو تعذيبها عذاباً شديداً كان في الكتاب مسطوراً وقضاء محتوماً ، وبذلك يظهر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي يذكر القرآن أن الله كتب فيه كل شيء كقوله: ﴿ وَكُلُ شَيء أحصيناه فِي إمام مبين﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين﴾ (٢) .

ومن غريب الكلام ما ذكره بعضهم: وذكر غير واحد أنه ما من شيء إلا بين فيه أي في اللوح المحفوظ والكتاب المسطور بكيفياته وأسبابه الموجمة له ووقته المضروب له، واستشكل العموم بأنه يقضي عدم تناهي الأبعاد، وقد قامت البراهين النقلية والعقلية على خلاف ذلك فلا بد أن يُقال بالتخصيص بأن يحمل الشيء على ما يتعلق بهذه النشأة أو نحو ذلك.

وقدال بعضهم بالعموم إلا أنه التزم كون البيان على نحو يجتمع مسع التناهي فاللوح المحفوظ في بيانه جميع الأشياء الدنيوية والأخروية وما كان وما يكون نظير الجفر الجامع في بيانه لما يبينه . انتهى .

والكلام مبي على كونه لوحاً جسمانياً موضوعاً في بعض أقطار العالم مكتوباً فيه أسماء الأشياء وأوصافها وأحوالها وما يجري عليها في الأنظمة الخاصة بكل منها والنظام العام الجاري عليها من جميع الجهات ، ولسو كان كما يقولون لوحاً مادياً جسمانياً لم يسع كتابة أسماء أحزائه التي تألف مها جسمه وتفصيل صف تها وحالاتها فضلاً عن عيره من الموجودات التي لا يحصيها ولا يحيط نفاصيل صفاتها وأحوالها وما يحدث عليها والنسب التي بينها إلا الله سبحانه ، وليس ينهع في ذلك التخصيص بما في هذه النشأة أو بما دون ذلك وهو ظاهر . .

وما التزم به المعض أنه من قبيل انطواء غير المتناهي في المتناهي نظير اشتمال الحروف المقطعة جميع الكلام مع عدم تناهي التأليفات الكلامية التزام موجود صور الحوادث فيه بالقوة والإمكان أو الإجمال وكلامه سبحانه فيما يصف

<sup>(</sup>۲) يونس ۱۱ .

فيه هذا اللوح كالصريح أو هو صريح في اشتماله على الأشياء والحوادث مما كان أو يكون أو هـو كائن بالفعل وعلى نحـو التفصيل وبسمة الوجـوب الذي لا سبيل للتغير إليه ، ولو كان كذلك لكفى فيه كتابة حروف التهجي في دائرة على لوح .

على أن الجمع بين جسمية اللوح وماديته التي من خماصتها قبـول التغيـر وبين كونه محفوظاً من أي تغيـر وتحول مفـروض مما يحتـاج إلى دليل أجلى من هذه التصويرات ، وفي الكلام مواقع أخرى للنظر .

فالحق أن الكتاب المبين هو متن (١) الأعيان بما فيه من الحوادث من جهة ضرورة ترتب المعلولات على عللها ، وهو القضاء الذي لا يبرد ولا يبدل لا من جهة إمكان الصادة وقوتها ، والتعبير عنه بالكتاب واللوح لتقريب الأفهام إلى حقيقة المعنى بالتمثيل ، وسنستوفي الكلام في هذا البحث إن شاء الله في موضع يناسبه .

قوله تعالى: ﴿ وَما منعنا أَن نُرسَلُ بِالآياتِ إِلا أَن كذب بِها الأولونِ إِلَى آخر الآية قد تقدم وجه اتصال الآية بما قبلها ومحصله أن الآية السابقة أفادت أن الناس \_ وآخروهم كأوليهم \_ مستحقون بما فيهم من غريزة الفساد والفسق لحلول الهلاك وسائر أنواع العذاب الشديد ، وقد قضى الله على القرى أن تهلك أو تعذب عذاباً شديداً وهذا هو الذي منعنا أن نرسل بالآيات التي يقترحونها فإن السابقين منهم اقترحوها فأرسلناها إليهم فكذبوا بها فأهلكناهم ، وهؤلاء اللاحقون في خلق سابقيهم فلو أرسلنا بالآيات حسب اقتراحهم لكذبوا بها فحل الهلاك بهم لا محالة كما حل بسابقيهم ، وما يريد الله سبحانه أن يعاجلهم بالعقوبة .

وبهذا يظهر أن للآيتين ارتباطاً بما سيحكيه من اقتراحهم الآيات بقوله : ووقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً الآية ٩٠ من السورة إلى آخر الآيات ، وظاهر آيات السورة أنها نزلت دفعة واحدة .

فقوله : ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نُرْسُلُ بِالْآيَاتِ ﴾ المنع هو قسر الغير عما يريد أَنْ يفعله وكفه عنه ، والله سبحانه يحكم ولا معقب لحكمه وهو الغالب القاهر إذا

<sup>(</sup>١) بما بها من الشوت في مرتبه عللها لا في مرتبة الفسها الممه،

أراد شيئاً قال لـه كن فيكون ، فكون تكذيب الأولين لأياته مانعاً لـه من إرسال الآيات المقترحة بعد ذلك كون الفعل بالنظر إلى ما ارتكز فيهم من خلق التكذيب خالياً عن المصلحة بالنسبة إلى أمة أراد الله أن لا يعاجلهم بالعقوبة والهلاك أو خالياً عن المصلحة مطلقاً للعلم بأن عامتهم لا يؤمنون بالآيات المقترحة .

وإن شئت فقـل : إن المنافـاة بين إرسال الآيـات المقتـرحـة مـع تكـذيب الأولين وكون الآخرين سالكين سبيلهم المستتبع لـلاستئصال وبين تعلق المشيئـة بإمهال هذه الأمة عبر عنها في الآية بالمنع استعارة .

وكأنه للاشعار بذلك عبر عن إيتاء الآيات بالإرسال كأنها تتعاضد وتتداعى للنزول لكن التكذيب وتعرق الفساد في فطر الناس يمنع من ذلك .

وقوله: ﴿إِلا أَن كذب بها الأولون﴾ التعبير عن الأمم الهالكة بالأولين المضايف للآخريل فيه إيماء إلى أن هؤلاء آخر أولئك الأوليل فهم في الحقيقة أمة واحدة لأخرها من الخلق والغريزة ما لأولها ، ولـذيلها من الحكم ما لصدرها ولذلك كانوا يقولون : ﴿ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين﴾(١) ويكررون ذكر هذه الكلمة .

وكيف كان فمعنى الآية أنا لم نرسل الآيات التي يقترحونها ـ والمقترحون هم قريش ـ لأنا لو أرسلناها لم يؤمنوا وكذبوا بها فيستحقوا عذاب الاستئصال كما أنا أرسلناها إلى الأولين بعد اقتراحهم إياها فكذبوا بها فأهلكناهم لكنا قضينا على هذه الأمة أن لا نعذبهم إلا بعد مهلة ونظرة كما يظهر من مواضع من كلامه تعالى .

وذكروا في معنى الأية الكريمة وجهين آخرين :

أحدهما: أما لا نرسل الآيات لعلمنا بأنهم لا يؤمنون عندها فيكون إسزالها عبثاً لا فائدة فيه كما أن من قبلهم لم يؤمنوا عند إنزال الآيات وهذا إنما يتم في الأيات المقترحة وأما الآيات التي يتوقف عليها ثبوت النبوة فإن الله يؤتيها رسوله لا محالة ، وكذا الآيات التي في نزولها لطف منه سبحانه فإن الله يظهرها أيضاً لطفاً منه ، وأما عير هذين الموعين فلا فائدة في إنزالها .

وثانيهما: أن المعنى أنا لا نرسل الأيات لأن آباءكم وأسلافكم سألوا مثلها

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٢٤

ولم يؤمنوا به عند ما نزل وأنتم على آثار أســــلافكم مقتدون فكمـــا لـم يؤمنوا هم لا تؤمنون أنتم .

والمعنى الثاني منقول عن أبي مسلم وتمييزه من المعنيين السابقين من غيـر أن ينطبق على أحدهما لا يخلو من صعوبة .

وقوله: ﴿وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها﴾ ثمود هم قوم صالح ولقد آتاهم الناقة آية ، والمبصرة الظاهرة البينة على حد ما في قوله تعالى: ﴿وجعلنا آية النهار مبصرة﴾(١) ، وهي صفة الناقة أو صفة لمحذوف والتقدير آية مبصرة والمعنى وآتينا قوم ثمود الناقة حال كونها ظاهرة بينة أو حال كونها آية ظاهرة بينة فظلموا أنفسهم بسببها أو ظلموا مكذبين بها .

وقوله: ﴿وَمَا نُرَسُلُ بِالآيَاتِ إِلاَ تَخُويُفًا ﴾ أي ان الحكمة في الإرسال بالآيات التخويف والإنذار فإن كانت من الآيات التي تستتبع عمذاب الاستئصال ففيها تخويف بالهلاك في الدنيا وعمذاب النار في الآخرة ، وإن كانت من غيرها ففيها تخويف وإنذار بعقوبة العقبي .

وليس من البعيد أن يكون المراد بالتخويف إيجاد الخوف والوحشة بإرسال ما دون عذاب الاستئصال على حد ما في قوله تعالى : ﴿أُو يَأْخَذُهُم عَلَى تَخُوفُ فَإِنْ رَبِكُمْ لَرُوُوفُ رَحِيمٌ ﴾ (٢) فيرجع محصل معنى الآية أنها لا نوسل بالآيات المقترحة لأنا لا نويد أن نعذبهم بعنذاب الاستئصال وإنما نوسل ما نوسل من الأيات تخويفاً ليحذروا بمشاهدتها عما هو أشد منها وافظع ونسب الوجه إلى بعضهم .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَلْنَا لُكَ إِنْ رَبِكُ أَحَاطُ بِالنَّاسُ وَمَا جَعَلْنَا الرؤيا التي أريناكُ إلا فتنة للنَّاسُ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً في فقرات الآية وهي أربع واضحة المعاني لكنها بحسب ما بينها من الاتصال وارتباط بعضها ببعض لا تخلو من إجمال والسبب الأصلي في ذلك إجمال الفقرتين الوسطيين الثانية والثالثة .

فلم يبين سبحـانه مـا هذه الـرؤيا التي أراهـا نبيه ﴿ مِرْبُهُ وَلَمْ يَقْبُعُ فَي سَائْـر

<sup>. (</sup>١) الإسراء: ١٢ . (٢) النحل : ٤٧ .

كلامه ما يصلح لأن يفسر به هذه الرؤيا ، والذي ذكره من رؤياه في مثل قوله : ﴿ إِذْ يَسْرِيكُهُمُ اللّهُ فَي منامك قليلًا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم (١) وقوله : ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام (٢) من الحوادث الواقعة بعد الهجرة وهذه الأية مكية نازلة قبل الهجرة .

ولا يدرى ما هذه الشجرة الملعونة في القرآن التي جعلها فتنة للناس ، ولا توجد في القرآن شجرة بذكرها الله ثم يلعنها نعم ذكر سبحانه شجرة الزقوم ، ووصفها بأنها فتنة كما في قوله : ﴿أَم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين ﴾ (٣) لكنه سبحانه لم يلعنها في شيء من المواضع التي ذكرها ، ولو كان مجرد كونها شجرة تخرج في أصل الجحيم وسبباً من أسباب عذاب الظالمين موجباً للعنها لكانت النار وكل ما أعد الله فيها للعذاب ملعونة ولكانت ملائكة العذاب وهم الذين قال تعالى فيهم : ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ﴾ (٤) ملعونين وقد أثنى الله عليهم ذاك الثناء البالغ في قوله : ﴿عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (٥) وقد عد سبحانه أيدي المؤمنين من أسباب عذاب الكفار إذ قال : ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ﴾ (٦) وليست بملعونة -

وبهذا يتأيد أنه لم يكن المراد بالآية الكشف عن قناع الفقرتين وإيضاح قصة الرؤيا والشجرة الملعونة في القرآن المجعولتين فتنة للناس بـل إنما أريـدت الإشارة إلى إجمالهما والتذكير بما يقتضيانه بحكم السياق .

نعم ربما يلوح السياق إلى بعض شأن الأمرين: الرؤيا والشجرة الملعونة فإن الأيات السابقة كانت تصف الناس أن آخريهم كأوليهم وذيلهم كصدرهم في عدم الاعتناء بآيات الله سبحانه وتكذيبها، وأن المجتمعات الإنساسة ذائقون عذاب الله قرية بعد قرية وجيلاً بعد جيل بإهلاك أو بعذاب مخوف دون ذلك، والآيات اللاحقة ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ﴾ النج المشتملة على قصة إبليس وعجيب تسلطه على إغواء بني آدم تجري على سياق الآيات السابقة.

ومذلك يظهر أن الرؤيا والشجرة المشار إليهما في الآية أمران سيظهران

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٤٣ . (٤) المدثر ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، ٢٧ . (٥) التحريم : ٦ .

 <sup>(</sup>٣) الصافات . ٦٣ .
 (٦) التونة : ١٤ .

على الناس أو هما ظاهران يفتن بهما الناس فيشيع بهما فيهم الفساد ويتعرق فيهم الطغيان والاستكبار وذيل الآية ﴿ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ﴾ يشير إلى ذلك ويؤيده بل وصدر الآية ﴿وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ﴾ .

أضف إلى ذلك أنه تعالى وصف هذه الشجرة التي ذكرها بأنها ملعونة في القرآن ، وبذلك يظهر أن القرآن مشتمل على لعنها وأن لعنها بين اللعنات الموجودة في القرآن كما هو ظاهر قوله : ﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾ وقد لعن في القرآن إبليس ولعن فيه اليهود ولعن فيه المشركون ولعن فيه المنافقون ولعن فيه أناس بعناوين أخر كالذين يموتون وهم كفار والذين يكتمون ما أنزل الله والذين يؤذون الله ورسوله إلى غير ذلك .

وقد جعل الموصوف بهذه اللعنة شجرة ، والشجرة كما تطلق على ذي الساق من النبات كذلك تستعمل في الأصل الذي تطلع منه وتنشأ عليه فروع بالنسب أو بالاتباع على أصل اعتقادي ، قال في لسان العرب : ويقال : فلان من شجرة مباركة أي من أصل مبارك . انتهى . وقد ورد ذلك في لسانه والمراب كثيراً كقوله : أنا وعلي من شجرة واحدة ، ومن هذا الباب قوله في حديث العباس : عم الرجل صنو أبيه (۱) .

وبالتأمل في ذلك يتضح للباحث المتدبر أن هذه الشجرة الملعونة قوم من هؤلاء الملعونين في كلامه لهم صفة الشجرة في النشوء والنمو وتفرع الفروع على أصل له حظ من البقاء والإثمار وهم فتنة تفتتن بها هذه الأمة ، وليس يصلح لهذه الصفة إلا طوائف ثلاث من المعدودين وهم أهل الكتاب والمشركون والمنافقون ولبثهم في الناس وبقاؤهم على الولاء إما بالتناسل والتوالد كأهل بيت من الطوائف المذكورة يعيشون بين الناس ويفسدون على الناس دينهم ودنياهم ويفتتن بهم الناس وإما بطلوع عقيدة فاسدة ثم اتباعها على الولاء من خلف بعد سلف .

ولم يظهر من المشركين وأهل الكتاب في زمن الرسول قبل الهجرة وبعدها قوم بهذا النعت ، وقد آمن الله الناس من شرهم مستقلين بذلك بمثل قوله النازل في أواخر عهد النبي مستشم : ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني ﴾ (٢) وقد أستوفينا البحث عن معنى الآية فيما تقدم .

 <sup>(</sup>١) الصنوان · المخلتان تطلعان من عرق واحد .

فالذي يهدي إليه الإمعان في البحث أن المراد بالشجرة الملعونة قوم من المنافقين المتظاهرين بالإسلام يتعرقون بين المسلمين إما بالنسل وإما بالعقيدة والمسلك هم فتنة للناس ، ولا ينبغي أن يرتاب في أن في سياق الآية تلويحاً بالارتباط بين الفقرتين أعني قوله : ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة وخاصة بعد الإمعان في تقدم قوله : ﴿وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وتذييل الفقرات جميعاً بقوله : ﴿ونخوفهم فعما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ﴾ فإن ارتباط الفقرات بعضها ببعض ظاهر في أن الآية بصدد الإشارة إلى أمر واحد هو سبحانه محيط به ولا ينفع فيه عظة وتخويف إلا زيادة في الطغيان .

ويستفاد من ذلك أن الشــأن هو أن الله سبحـانه أرى نبيـه مِلْمِاللهِ في الرؤيــا هذه الشـجرة الملعونة وبعض أعـمالهم في الإسلام ثـم بين لرسوله أن ذلك فتنة .

فقوله: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لِكَ إِنْ رَبِكُ أَحَاطُ بِالنَّاسِ ﴾ مقتضى السياق أن المراد بالإحاطة الإحاطة العلمية ، والظرف متعلق بمحذوف والتقدير واذكر إذ قلنا لك كذا وكذا والمعنى واذكر للتثبت فيما ذكرنا لك في هذه الأيات أن شيمة الناس الاستمرار في الفساد والفسوق واقتداء أخلافهم بأسلافهم في الإعراض عن ذكر الله وعدم الاعتناء بآيات الله ، وقتاً قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علماً وعلم أن هذه السنة ستجري بينهم كما كانت تجري .

وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلُنَا الرَّوْيَا التِي أَرِيَتَاكَ إِلاَ فَتَنَةَ لَلْنَاسُ وَالشَّجْرَةُ الْمُلْعُونَةُ في القرآن وصحصل معناه على ما تقدم أنه لم نجعل الشجرة الملعونة في القرآن التي تعرفها بتعريفنا ، وما أريناك في المنام من أمرهم إلا فتنة للناس وامتحاناً وبلاء نمتحنهم ونبلوهم به وقد أحطنا بهم .

وقوله: ﴿ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ﴾ ضميرا الجمع للناس ظاهراً والمراد بالتخويف إما التخويف بالموعظة والبيان أو بالآيات المخوفة التي هي دون الآيات المهلكة المبيدة، والمعنى ونخوف الناس فما يزيدهم التخويف إلا طغياناً ولا أي طغيان كان بل طغياناً كبيراً أي انهم لا يخافون من تخويفنا حتى بنتهوا عما هم عليه بل يجيبوننا بالطغيان الكبير فهم يبالغون في طغيانهم ويفرطون في عنادهم مع الحق .

وسياق الآية سياق التسلية فالله سبحانه يعزي نبيه ﴿ مُعْرَبُ فِيهَا بِـأَنَ الَّذِي أَرَاهُ

من الأمر ، وعرفه من الفتن ، وقد جرت سنته تعالى على امتحان عبـاده بالمحن والفتن ، وقد اعترف بذلك غير واحد من المفسرين .

ويؤيد جميع ما تقدم ما ورد من طرق أهل السنة واتفقت عليه أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد بالرؤيا في الآية هي رؤيا رآها النبي مسنت في بني أمية والشجرة شجرتهم وسيوافيك الروايات في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى .

وقد ذكر جمع من المفسرين استناداً إلى ما نقل عن ابن عباس أن المراد بالرؤيا التي أراها الله نبيه هو الإسراء ، والمراد بالشجرة الملعونة في القرآن شجرة النوقوم ، وذكروا أن النبي المشترة لما رجع من الإسراء وأصبح أخبر المشركين بذلك فكذبوه واستهزؤا به ، وكذلك لما سمع المشركون آيات ذكر الله فيها الزقوم كذبوه وسخروا منه فأنزل الله في هذه الآية أن الرؤيا التي أريناك وهي الإسراء وشجرة الزقوم ما جعلناهما إلا فتنة للناس .

ثم لما ورد عليهم أن الرؤيا على ما صرح به أهل اللغة هي ما يراه النائم في منامه والإسراء كان في اليقظة اعتذروا عنه تارة بأن الرؤيا كالرؤية مصدر رآى ولا اختصاص لها بالمنام ، وتارة بأن الرؤيا ما يراه الإنسان بالليل سواء فيه النوم واليقظة ، وتارة بأنها مشاكلة لتسمية المشركين له رؤيا ، وتارة بأنه جار على زعمهم كما سموا أصنامهم آلهة فقد روي أن بعضهم قال للنبي مناه قص عليهم إسراءه : لعله شيء رأيته في منامك فسماه الله رؤيا على زعمهم كما قال في الأصنام ﴿آلهتهم ، وتارة بأنه سمي رؤيا تشبيهاً له بالمنام لما فيها من العجائب أو لوقوعه ليلاً أو لسرعته .

وقد أجماب عن ذلك بعضهم أن الإسمراء كمان في المنام كما روي عن عائشة ومعاوية .

ولما ورد عليهم أيضاً أن لا معنى لتسمية الزقوم شجرة ملعونة ولا ذنب للشجرة اعتذروا عنه تارة بأن المراد من لعنها لعن طاعميها على نحو المجاز في الإسناد للدلالة على المبالغة في لعنهم كما قيل ، وتارة بأن اللعنة بمعنى البعد وهي في أبعد مكان من الرحمة لكونها تنبت في أصل الجحيم ، وتارة بأنها جعلت ملعونة لأن طلعها يشبه رؤوس الشياطين والشياطين ملعونون ، وتارة بأن العرب تسمى كل غذاء مكروه ضار ملعوناً .

أما ما ذكروه في معنى الرؤيا فما قيل : إن الرؤيـا مصدر مـرادف للرؤية أو إنها سمعنى الرؤية ليلا يـرده عدم الثبـوت لغة ولم يستنـدوا في دلك إلى شيء من كلامهم نظماً أو نثراً إلا إلى مجرد الدعوى .

وأما قولهم: إن ذلك مشاكلة لتسمية المشركين الإسراء رؤيا أو جرى على على هذه العناية وأنه ليس فيه اعتراف بكونها رؤيا حقيقة ؟ ولم يطلق تعالى على أصنامهم «آلهة» و«شركائهم» وأضافها إليهم والإضافة نعمت القريبة على عدم التسليم، ونظير الكلام جار في اعتذارهم بأنه من تشبيه الإسراء بالرؤيا فالاستعارة كسائر المحازات لا تصح إلا مع قرينة، ولو كانت هناك قرينة لم يستدل كل من قال بكون الإسراء منامياً بوقوع لفظة الرؤيا في الآية بناء على كون الآية ناظرة إلى الإسراء.

وأما قول القائل: ان الإسراء كان في المنام فقد اتصح بطلانه في أول السورة في تفسير آية الإسراء .

وأما المعاذير التي ذكروها عن جعل الشحرة ملعوبة في القرآن فقولهم : إن حقيقة لعنها لعن طاعميها على طريق المجاز في الإسساد للمبالغة في لعنهم فهو وإن كان كثير النظير في محاورات العامة لكنه مما يجب أن ينزه عنه ساحة كلامه تعالى وإنما هو من دأب جهلة الباس وسهلتهم تراهم إذا أرادوا أن يسبوا أحداً لعنوه بلعن أبيه وأمه وعشيرته مبالغة في سبه ، وإذا شتموا رجلاً أساؤا دكر زوجته وبنته وسبوا السماء التي تظله والأرض التي تقله والدار التي يسكنها والقوم الذين يعاشرهم وأدب القرآن يمنعه أن يبالغ في لعن أصحاب النار بلعن الشجرة التي يعذبهم الله مأكل ثمارها .

وقولهم: إن اللعلى مطلق الإبعاد مما لم يثبت لغة والذي ذكروه ويشهد به ماورد من استعماله في القرآن أن معناه الإبعاد من الرحمة والكرامة وما قيل: إنها كما قال الله وشجرة تنت في أصل الحجيم، فهي في أبعد مكان من الرحمة إن أريدت بالرحمة الجنة فهو قول من غير دليل وإن أريدت به الرحمة المقابلة للعنداب كان لازمه كون الشجرة ملعونة بمعنى الإبعاد من الرحمة والكرامة ومقتضاه كون جهنم وما أعد الله فيها من العذاب وملائكة النار وخزئتها ملعونين مغضوبين مبعدين من الرحمة ، وليس شيء منها ملعوناً وإنما اللعن والغضب والعذبين فيها من الإنس والجن .

وقولهم : إنها جعلت ملعونة لأن طلعها يشبه رؤوس الشياطين والشياطين ملعونون فهو مجاز في الإسناد بعيد من الفهم يبرد عليه ما أوردناه على البوجه الأول .

وقولهم: إن العرب تسمي كل غذاء مكروه ضار ملعوناً فيه استعمال الشجرة وإرادة الثمرة مجازاً ثم جعلها ملعونة لكونها مكروهة ضارة أو نسبة اللعن وهو وصف الثمرة إلى الشجرة مجازاً ، وعلى أي حال كونها معنى من معاني اللعن غير ثابت بل الظاهر أنهم يصفونه باللعن بمعناه المعروف والعامة يلعنون كل ما يرتضونه من طعام وشراب وغيرهما .

وأما انتساب القول إلى ابن عباس فعلى تقدير ثبوته لا حجية فيه وخماصة مع معارضته لما في حديث عائشة الآتي وغيرها وهمو يتضمن تفسير النبي سينته ولا يعارضه قول غيره .

وقال في الكشاف في قوله تعالى : ﴿وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس﴾ واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش يعني بشرناك بوقعة بدر وبالنصرة عليهم وذلك قوله : ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾ ﴿قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون ﴾ وغير ذلك فجعله كأن قد كان ووجد فقال : ﴿أحاط بالناس ﴾ على عادته في إخباره .

وحين تزاحف الفريقان يوم بدر والنبي سنية في العربش مع أبي بكر كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك عهدك ووعدك ثم خرج وعليه الدرع يحرض الناس ويقول: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾ .

ولعل الله تعالى أراه مصارعهم في منامه فقد كان يقول حين ورد ماء بدر: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم وهو يومىء إلى الأرض ويقول: هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان فتسامعت قريش بما أوحي إلى رسول الله والتيام من أمر يوم بدر وما أري في منامه من مصارعهم فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستعجلون به استهزاء.

وحين سمعوا بقوله : ﴿إِن شجرة الزقوم طعام الأثيم ﴾ جلعوها سخرية وقالوا : إن محمداً يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول : ينبت فيها الشجر ـ إلى أن قال ـ والمعنى أن الآيات إنما يرسل بها تخويفاً للعباد ، وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر . انتهى ثم ذكر تفسير الـرؤيا في الآيــة بالإسراء ناسباً له إلى قيل .

وهو ظاهر في أنه لم يرتض تفسير الرؤيا في الآية بالإسراء وإن نسب إلى الرواية فعدل عنه إلى تفسيرها برؤيا النبي مسلم وقعة بدر قبل وقوعها وتسامع قريش بذلك واستهزاءهم به .

وهو وإن تقصى به عما يلزم تفسيرهم الرؤيا بالإسراء من المحذور لكنّه وقع فيما ليس بأهون منه إن لم يكن أشدَّ وهو تفسير الرؤيا بما رجا أن يكون النبي منه أن ينه وقعة بدر ومصارع القوم فيها قبل وقوعها ويسخر قريش منه فيجعل فتنة لهم فلا حجَّة له على ما فسَّر إلا قوله: وولعل الله أراه مصارعهم في منامه، وكيف يجترىء على تفسير كلامه تعالى بتوهم أمر لا مستند له ولا حجة عليه من أثر يعوّل عليه أو دليل من خلال الآيات يرجع إليه .

وذكر بعضهم: أن المراد بالرؤيا رؤيا النبي منزيم أنه يدخل مكة والمسجد الحرام وهي التي ذكرها الله سبحانه بقوله: ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا﴾ الآية.

وفيه أن هذه الرؤيا إنما رآها النبي مُنْمَا الله بعد الهجرة قبـل صلح الحديبية والآية مكية ؛ وسنستوفي البحث عن هذه الرؤيا إن شاء الله تعالى .

وذكر بعضهم: أنَّ المراد بالشجرة الملعونة في القرآن هم اليهود ونسب إلى أبي مسلم المفسر.

وقد تقدم ما يمكن أن يوجه به هذا القول مع ما يرد عليه .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَ قَلْنَا لَلْمُلَائِكَةُ اسْجُدُوا لَادَم فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لَمن خَلَقْتُ طَيْنًا ﴾ قال في المجمع : قال الزجاج : طيناً منصوب على الحال بمعنى أنك أنشأته في حال كونه من طين ، ويجوز أن يكون تقديره من طين فحذف «من» فوصل الفعل ، ومثله قوله : ﴿أَنْ تَسْتَرَضُعُوا أُولَادِكُم ﴾ أي لأولادكم وقيل : إنه منصوب على التميز . انتهى .

وجوز في الكشاف كونه حالاً من الموصول لا من المفعول ﴿خلقت﴾ كما قاله الزجاج ، وقيل : إن الحالية على أي حال خلاف الظاهر لكون ﴿طيناً﴾ جامداً .

وفي الآية تذكير آخر للنبي طينه بقصة إبليس وما جرى بينه وبين الله سبحانه من المحاورة عند ما عصى أمر السجدة ليتثبت فيما أخبره الله من حال الناس أنهم لم يزالوا على الاستهانة بأمر الله والاستكبار عن الحق وعدم الاعتناء بآيات الله ولن يزالوا على ذلك فليذكر قصة إبليس وما عقد عليه أن يحتنك ذرية آدم وسلطه الله يومئذ على من أطاعه من بني آدم واتبع دعوته ودعوة خيله ورجله ولم يستثن في عقده إلا عباده المخلصين .

فالمعنى: واذكر إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس - فكأنه قيل: فماذا صنع ؟ أو فماذا قال إذ لم يسجد ؟ فقيل: إنه أنكر الأمر بالسجدة وقال: أأسجد - والاستفهام للإنكار - لمن خلقته من طين وقد خلقتني من نار وهي أشرف من الطين .

وفي القصة اختصار بحذف بعض فقراتها ، والوجه فيه أن السياق اقتضى ذلك فإن الغرض بيان العلل والعوامل المقتضية لاستمرار بني آدم على الظلم والفسوق فقد ذكر أولا أن الأولين منهم لم يؤمنوا بالآيات المقترحة والآخرون بانون على الاقتداء بهم ثم ذكره ويوبي أن هناك من الفتن ما سيفتنون به ثم ذكره بما قصه عليه من قصة آدم وإبليس وفيها عقد إبليس أن يغوي ذرية آدم وسؤاله أن يسلطه الله عليهم وإجابته تعالى إياه على ذلك في الغاوين فليس بمستبعد أن يميل أكثر الناس إلى سبيل الضلال وينكبوا على الظلم والطغيان والإعراض عن يميل أكثر الناس إلى سبيل الضلال وينكبوا على الظلم والطغيان والإعراض عن آبات الله وقد أحاطت بهم الفتنة الإلهية من جانب والشيطان يخيله ورجله من جانب

قوله تعالى : ﴿قَالَ أُرأَيْتُكُ هَذَا اللّهِ كُرَمْتَ عَلَيْ لَئُنَ أَخْرَتَنَ إِلَى يَوْمُ القَيَامَةُ لأَحْتَنَكُنَ فَرِيْتُهُ إِلاَ قَلِيلًا ﴾ الكاف في ﴿ أَرأَيْتَكُ ﴾ زائدة لا محل لها من الإعراب وإنما تفيد معنى الخطاب كما في أسماء الإشارة ، والمراد بقوله : ﴿ هَذَا الّذِي كَرَمْتَ عَلَيْ ﴾ آدم مُشْتُنُ وتكريمه على إبليس تفضيله عليه بأمره بالسجدة ورجمه حيث أبي .

ومن هنا يظهر أنه فهم التفضيل من أمر السجدة كما أنه اجترأ على إرادة إغواء ذريته مما جرى في محاورته تعالى الملائكة من قولهم : ﴿ أَتَجَعَلُ فَيَهَا مِنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفُكُ الدَّمَاءُ ﴾ (١) ، وقد تقدم في تفسير الآية ما ينفع ههنا .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٠ .

والاحتناك على ما في المجمع - الاقتطاع من الأصل ، يُقال : احتنك فلان ما عند فلان من مال أو علم إذا استقصاه فأخذه كله ، واحتنك الجراد النزرع إذا أكله كله ، وقيل : إنه من قولهم : حنك الدابة بحبلها إذا جعل في حنكها الأسفل حبلًا يقودها به ، والظاهر أن المعنى الأخير هو الأصل في الباب ، والاحتناك الإلجام .

والمعنى: قال إبليس بعدما عصى وأخذه الغضب الإلهي رب أرأيت هذا الذي فضلته بأمري بسجدته ورجمي بمعصيته أقسم لئن أخرتني إلى يـوم القيامة وهـو مـدة مكث بـني آدم فـي الأرض لألجـمن ذريتـه إلا قليـلا منهـم وهم المخلصون.

قول تعالى: ﴿قال اذهب قمن تبعث منهم قان جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً قيل: الأمر بالذهاب ليس على حقيقته وإنما هو كناية عن تخليته ونفسه كما تقول لمن يخالفك: افعل ما تريد، وقيل: الأمر على حقيقته وهو تعبير آخر لقوله في موضع آخر: ﴿اخرج منها فإنك رجيم ﴾ والموفور المكمل فالجزاء الموفور الجزاء الذي يوفى كله ولا يدخر منه شيء، ومعنى الأية واضح.

قوله تعالى: ﴿واستفرز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾ إلى آخر الآية الاستفراز الازعاج والاستنهاض بخفة وإسراع ، والإجلاب كما في المجمع السوق بجلبة من السائق والجلبة شدة الصوت ، وفي المفردات : أصل الجلب سوق الشيء يُقال : جلبت جلباً قال الشاعر : «وقد يجلب الشيء البعيد الجواب، وأجلبت عليه صحت عليه بقهر ، قال الله عز وجل : ﴿وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾ انتهى .

والخيل - على ما قيل ـ الأفراس حقيقة ولا واحد لمه من لفظه ويطلق على الفرسان مجازاً ، والرجل بالفتح فالكسر هو الراجل كحذر وحاذر وكمل وكامل وهو خلاف الراكب ، وظاهر مقابلته بالخيل أن يكون المراد به الرجالة وهم غير الفرسان من الجيش .

فقوله: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴾ أي استنهض للمعصية من استطعت أن تستنهض من ذرية آدم \_ وهم الذين يتولونه منهم ويتبعونه كما ذكره في سورة الحجر \_ بصوتك ، وكأن الاستفزاز بالصوت كناية عن استخفافهم

بالوسوسة الباطلة من غير حقيقة ، وتمثيل بما يساق الغنم وغيـره بالنعيق والـزجر وهو صوت لا معنى له .

وقوله: ﴿واجلب عليهم بخيلك ورجلك﴾ أي وصبح عليهم لسوقهم إلى معصية الله بأعوانك وجيوشك فرسانهم ورجالتهم وكأنه اشارة إلى أن قبيله وأعوانه منهم من يعمل ما يعمل بسرعة كما هو شأن الفرسان في معركة الحرب ومنهم من يستعمل في غير موارد الحملات السريعة كالرجالة ، فالخيل والرجل كناية عن المسرعين في العمل والمبطئين فيه وفيه تمثيل نحو عملهم .

وقوله: ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد﴾ الشركة إنما يتصور في الملك والاختصاص ولازمه كون الشريك سهيماً لشريكه في الانتضاع الذي هو الغرض من اتخاذ المال والولد فإن المال عين خارجي منفصل من الإنسان وكذا الولد شخص إنساني مستقل عن والديه ، ولولا غرض الانتفاع لم يعتبر الإنسان مالية لمال ولا اختصاصاً بولد .

فمشاركة الشيطان للإنسان في مالمه أو ولده مساهمته لمه في الاختصاص والانتفاع كأن بحصل المال الذي جعله الله رافعاً لحاجة الإنسان الطبيعية من غير حله فينتفع به الشيطان لغرضه والإنسان لغرضه الطبيعي ، أو يحصله من طريق الحل لكن يستعمله في غير طاعة الله فينتفعان به معاً وهو صفر الكف من رحمة الله وكأن يولد الإنسان من غير طريق حله أو يولد من طريق حله ثم يربيه تربية غير صالحة ويؤدبه بغير أدب الله فيجعل للشيطان سهماً ولنفسه سهماً ، وعلى هذا القياس .

وهذا وجه مستقيم لمعنى الآية وجامع لما ذكره المفسرون في معنى الآية من الوجوم المختلفة كقول بعضهم : الأموال والأولاد التي يشارك فيها الشيطان كل مال أصيب من حرام ، وأخذ من غير حقه وكل ولد زنا كما ابن عباس وغيره .

وقول آخر : إن مشاركته في الأموال أنه أمرهم أن يجعلوها سائبة وبحيـرة وغير ذلك وفي الأولاد أنهم هوَّدوهم ونصّروهم ومجَّسوهم كما عن قتادة .

وقول آخر: إن كل مال حرام وفرج حرام فله فيه شوك كما عن الكلبي ، وقول آخر: إن المراد بالأولاد تسميتهم عبـد شمس وعبد الحـارث ونحوهما ، وقول آخر: هو قتل الموؤودة من أولادهم كما عن ابن عباس أيضاً ، وقـول آخر: إن المشاركة في الأموال الذبح للآلهة كما عن الضحـاك إلى غير ذلـك مما روي عن قدماء المفسرين.

وقوله: ﴿وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ أي ما يعدهم إلا وعداً غاراً بإظهار الخطأ في صورة الصواب والساطل على هيئة الحق فالغرور مصدر بمعنى اسم الفاعل للمبالغة .

قوله تعالى: ﴿إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً ﴾ المراد بعبادي أعم من المخلصين النين استثناهم إبليس بقوله: ﴿إِلا قليلاً ﴾ بل غير الغاوين من أتباع إبليس كما قال في موضع آخر: ﴿إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ (١) والإضافة للتشريف.

وقوله: ﴿ وَكِفَى بربك وكِيلاً ﴾ أي قائماً على نفوسهم وأعمالهم حافظاً لمنافعهم متولياً لأمورهم فإن الوكيل هو الكافل لأمور الغير القائم مقامه في تدبيرها وإدارة رحاها ، وبذلك يظهر أن المراد به وكالته الخاصة لغير الغاوين من عباده كما مر في سورة الحجر .

وقد تقدمت أبحاث مختلفة حول قصة سجدة آدم نافعة في هذا المقام في مواضع متفرقة من كلامه تعالى كسورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر .

## ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد الله مشنط في قوله: ﴿وَإِنْ مِن قَرِيةَ إِلاَ نَحْنَ مَهَلَكُوهَا قَبَل يُومِ القيامة ﴾ قال: هو الفناء بالموت أو غيره، وفي رواية أخرى عنه متشخ ﴿وَإِنْ مَن قَرِيةَ إِلا نَحْنَ مَهَلَكُوهِا قَبَل يَـومِ القيامة ﴾ قال: بالقتل والموت أو غيره.

أقول: ولعله تفسير لجميع الآية.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نَـرَسُلُ بِـالآيَاتِ﴾ الآيـة قال : نزلت في قبريش . قال : وفي روايـة أبي الجارود عن أبي جعفـر خلفة في

<sup>(</sup>١) الحجر : ٤٢ .

الآية : وذلك أن محمداً سأل قومه أن يأتيهم فنزل جبرئيل فقال : إن الله عز وجل يقول : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ، وكنا إذا أرسلنا إلى قريش آية فلم يؤمنوا بها اهلكناهم فلذلك أخرنا عن قومك الآيات .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي سنت أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعون فقيل له: إن شئت أن نتاني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم قال: لا بل أستأني بهم فأنزل الله: ﴿ووما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون﴾.

أقول : وروي ما يقرب منه بغير واحد من الطرق .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال : رأى رسول الله منته بني فلان ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات فأنزل الله : ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾ .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أن النبي قال : رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله في ذلك : ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة﴾ يعني الحكم وولده .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله مسملة أريت بني أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء، واهتم رسول الله معلى لذلك فأنزل الله: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾ .

وفيه أخرج ابن مردويه عن الحسين بن علي أن رسول الله أصبح وهـ و مهموم فقيل : مالك يـا رسول الله ؟ فقـال : إني أريت في المنام كـأن بني أمية يتعاورون منبري هذا فقيل : يـا رسول الله لا تهتم فـإنها دنيـا تنالهم فـأنزل الله : ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾ .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائــل وابن عساكــر عن سعيد بن المسيب قال : رأى رســول الله ممرك بني أمية على المنــابر فســـاءه ذلك فأوحى الله إليه إنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه ، وهي قولـه : ﴿وَمَا جَعَلْنَـا اللَّهِ اللَّهِ إِلَا فَتَنَة لَلْنَاسِ﴾ يعني بلاء للناس .

أقول : ورواه في تفسير البرهان عن الثعلبي في تفسيره يرفعه إلى سعيد بن المسيب .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم سمعت رسول الله سنواليه يقول لأبيك وجدك : إنكم الشجرة الملعونة في القرآن .

وفي مجمع البيان: رؤيا رآها النبي شيئي أن قروداً تصعد منبره وتنزل وساءه ذلك واغتم، رواه سهل بن سعيد عن أبيه. ثم قال: وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وقالوا: على هذا التأويل الشجرة الملعونة في القرآن هو بنو أمية.

أقول : وليس من التأويل في شيء بل هو تنزيـل كما تقـدم بيانـه ، إلا أن التأويل ربما أطلق في كلامهم على مطلق توجيه المقصود .

وروى هذا المعنى العياشي في تفسيره عن عدة من الثقات كزرارة وحمران ومحمد بن مسلم ومعروف بن خربوذ وسلام الجعفي والقاسم بن سليمان ويونس بن عبد الرحمان الأشل وعبد الرحيم القصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ورواه القمي في تفسيره مضمراً ، ورواه العياشي أيضاً عن أبي الطفيل عن على بننظ.

وفي بعض هذه الروايات أن مع بني أمية غيرهم وقد تقدم ما يهدي إليه البحث في معنى الآية ، وقد مر أيضاً الروايات في ذيـل قولـه تعالى : ﴿ومثـل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ﴾(١) الآية أن الشجرة الخبيثة هي الأفحران من قريش .

وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جريـر وابن المنذر وابن أبي حـاتم والطبـراني والحاكم

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٢٦

وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الرَّوْيَا الرَّوْيَا الرَّوْيَا اللهِ مُنْفِئِهُ لَيْلَةً لَلْنَاسِ ﴾ قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله مُنْفَئِهُ لَيْلَةً أُسِي به إلى بيت المقدس وليست برؤيا منام ﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾ قال: هي شجرة الزقوم .

أقول : وروى هذا المعنى أيضاً عن ابن سعد وأبي يعلى وابن عساكر عن أم هاني ، وقد عرفت حال الرواية في الكلام على تفسير الآية .

وفيه أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا النِّي أَرِينَاكُ ﴾ الآية قبال : إن رسول الله أري أنه دخل مكة هو وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة فسار إلى مكة قبل الأجل فرده المشركون فقال أناس : قد رد وقد كان حدثنا أنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم .

أقـول: وقد تقـدم ما على الـرواية في تفسيـر الآية على أنهـا تعـارض مـا تقدمها .

وفي تفسير البرهان عن الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن عثمان بن عيسى عن عمر بن اذينة عن سليمان بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين سليم يقول : قال رسول الله حين الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال وما قيل له فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان .

فقال رجل: يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ فقال: أو ما تقرأ قول الله عز وجل: ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد﴾ ؟ .

فقال : من لا يبالي ما قال وما قيل له ؟ فقال : نعم من تعرض للناس فقال فيهم وهو يعلم أنهم لا يتركونه فذلك الذي لا يبالي ما قال وما قيل له .

وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر سلطة قال: سألته عن شرك الشيطان: قوله: ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد﴾ قال: ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان. قال: ويكون مع السرجل حتى يجامع فيكون من نطفته ونطقة الرجل إذا كان حراماً.

أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة ، وهي من قبيل ذكر المصاديق ، وقد تقدم المعنى الجامع لها . وما ذكر فيها على مشاركته الرجل في الوقاع والنطفة وغير ذلك كناية عن أن له نصيباً في جميع ذلك فهو من التمثيل بما يتبين به المعنى المقصود ، ونظائـره كثيرة في الروايات .

رَبُّكُمُ ٱلَّـذِي يُرْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (٢٦) وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوراً (١٧) أَفَاقَمْتُمْ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِباً ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (١٦) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا (١٦) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرَّتُمْ ثُمَّ أَخْرىٰ فَيُورِ مِمَّنَ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً (١٦) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنَ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً (١٦) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنَ أُوتِي فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيَبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنَ أُوتِي فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيَبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنَ أُوتِي فَي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنَ أُوتِي كَتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧١) وَمَنْ كَتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧١) وَمَنْ كَتَابَهُ مِي هَذَهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٢) وَمَنْ كَانَ فِي هَذَهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٢) .

#### (بیان)

الآيات كالمكملة للآيات السابقة تثبت لله سبحانه من استجابة الدعوة وكشف الضرما نفاه القبيل السابق عن أصنامهم وأوثانهم فإن الآيات السابقة تبتدىء بقوله تعالى : ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلاً وهذه الآيات تفتتح بقوله : ﴿ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر الخ .

وإنما قلنا: هي كالمكملة لبيان الآيات السابقة مع أن ما تحتويه كل من القبيلين حجة تامة في مدلولها تبطل إحداهما ألوهية آلهتهم وتثبت الأخرى ألوهية الله سبحانه لافتتاح القبيل الأول بقوله: ﴿قل وقل دون الثاني وظاهره كون مجموع القبيلين واحداً من الاحتجاج أمر النبي وتربيش بإلقائه إلى المشركين لإلزامهم بالتوحيد.

ويؤيده السياق السابق المبدو بقوله : ﴿قُلْ لُو كَانَ مَعَهُ آلَهُهُ كَمَا يَقُـُولُونَ إِذَا لَا بَتَغُوا إِلَى ذَي الْعُرْشُ سَبِيلًا ﴾ وقد لحقه قوله ثانياً : ﴿وقالُـوا أَإِذَا مَتَنَا ﴾ إلى أن قال ﴿قُلْ كُونُوا حَجَارَةُ أُو حَدَيْداً ﴾ .

وقد ختم الأيات بقوله: ﴿ يُومِ نَدَعُوا كُلُّ أَنَاسَ بِإِمَامِهِم ﴾ النّج فأشار به إلى أن هذا الذي يذكر من الهدى والضلالة في الدنيا يلازم الإنسان في الآخرة فالنشأة الأخرى على طبق النشأة الأولى فمن أبصر في الدنيا أبصر في الآخرة ، ومن كان في هذه أعمى فهو في الأخرة أعمى وأضل سبيلًا .

قوله تعالى : ﴿ وَرِبِكُمُ الذِي يَبْرَجِي لَكُمُ الفَلْكُ فِي البَحْرِ لَتَبَعُوا مِن فَضَلَهُ إِنْهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ الازجاء على ما في مجمع البيان سوق الشيء حالاً بعد حال فالمراد به إجراء السفن في البحر بإرسال الرياح ونحوه وجعل الماء رطباً مائعاً يقبل الجري والخرق ، والفلك جمع الفلكة وهي السفينة .

وابتغاء الفضل طلب الرزق فإن الجواد إنما يجود غالباً بما زاد على مقدار حاجة نفسه وفضل الشيء ما زاد وبقي منه ومن ابتدائية ، وربما قيل : إنها للتبعيض ، وذيل الآية تعليل للحكم بالرحمة ، والمعنى ظاهر . والآية تمهيد لتاليها .

قوله تعالى: ﴿وإذا مسكم المضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ﴾ إلى آخر الآية الضر الشدة ، ومس الضر في البحر هو خوف الغرق بالإشراف عليه بعصف الرياح وتقاذف الأمواج ونحو ذلك .

وقوله: وضل من تدعون إلا إياه المراد بالضلال على ما ذكروا الندهاب عن الخواطر دون الخروج عن الطريق وقيل: هو بمعنى الضياع من قولهم: ضل عن فلان كذا أي ضاع عنه ويعود على أي حال إلى معنى النسيان.

والمراد بالدعاء دعاء المسألة دون دعاء العبادة فيعم قوله: ﴿من تدعون﴾ الإله الحق والآلهة الباطلة التي يدعوها المشركون ، والاستثناء متصل ، والمعنى وإذا اشتد عليكم الأمر في البحر بالإشراف على الغرق نسيتم كل إله تدعونه وتسألونه حوائجكم إلا الله .

وقيل: المراد دعاء العبادة دون المسألة فيختص بمن يعبىدونه من دون الله والاستثناء منقطع، والمعنى إذا مسكم الضر في البحر ذهب عن خواطركم الألهة الذين تعبدونهم لكن الله سبحانه لا يغيب عنكم ولا ينسى.

والظاهر أن المراد بالضلال معناه المعروف وهو خلاف الهدى والكلام مبني على تمثيل لطيف كأن الإنسان إذا مسه الضر في البحر ووقع في قلبه أن يدعو لكشف ضره قصده آلهته الذين كان يدعوهم ويستمر في دعائهم قبل ذلك وأخذوا يسعون نحوه ويتسابقون في قطع الطريق إلى ذكره ليذكرهم ويدعوهم ويستغيث بهم لكنهم جميعاً يضلون الطريق ولا ينتهون إلى ذكره فينساهم والله سبحانه مشهود لقلبه حاضر في ذكره يذكره الإنسان عند ذلك فيدعوه وقد كان معرضاً عنه فيجيبه وينجيه إلى البر.

وبذلك يظهر أن المراد بالضلال معناه المعروف ، وبمن تدعون آلهتهم من دون الله فحسب وأن الاستثناء منقطع والوجه في جعل الاستثناء منقطعاً أن الـذي يبتنى عليه الكلام من معنى التشبيه لا يناسب سـاحة قـدسه تعـالى لتنـزهـه من السعي والوقوع في الطريق وقطعه ونحو ذلك .

مضافاً إلى أن قوله: ﴿فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ﴾ ظاهر في أن المراد بالدعوة دعاء المسألة وأنهم في البر أي في حالهم العادي غير حال الضر معرضون عنه تعالى لا يدعونه فقوله: ﴿من تدعون الظاهر في استمرار الدعوة المراد به آلهتهم الذين كانوا يدعونهم فاستثناؤه تعالى استثناء منقطع.

وقوله: ﴿ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ﴾ أي فلما نجاكم من الغرق وكشف عنكم الضر راداً لكم إلى البر أعرضتم عنه أو عن دعائه وفيه دلالة على أنه تعالى غير مغفول عنه للإنسان في حال وأن فطرته تهديه إلى دعائه في الضراء والسراء والشدة والرخاء جميعاً فإن الإعراض إنما يتحقق عن أمر ثابت موجود فقوله: إن الإنسان يدعوه في الضر ويعرض عنه بعد كشفه في معنى أنه مهدي إليه بالفطرة دائماً.

وقوله: ﴿وكان الإنسان كفوراً أي إن الكفران من دأب الإنسان من حيث إن له الطبيعة الإنسانية فإنه يتعلق بالأسباب الظاهرية فينسى مسبب الأسباب فلا يشكره تعالى وهو يتقلب في نعمه الظاهرة والباطنة .

وفي تذييل الكلام بهذه الجملة تنبيه على أن إعراض الإنسان عن ربه في غير حال الضر ليس بحال غـريزي فـطري له حتى يستـدل بنسيانـه ربه على نفي الربوبية بل هو دأب سيىء من الإنسان يوقعه فيه كفران النعمة .

وفي الأية حجة على توحده تعالى في ربوبيته ، ومحصله أن الإنسان إذا انقطع عن جميع الأسباب الظاهرية وأيس منها لم ينقطع عن التعلق بالسبب من أصله ولم يبطل منه رجاء النجاة من رأس بل رجا النجاة وتعلق قلبه بسبب ما يقدر على ما لا يقدر عليه سائر الأسباب ، ولا معنى لهذا التعلق الفطري لولا أن هناك سبباً فوق الأسباب إليه يرجع الأمر كله ، وهو الله سبحانه ، وليس يصرف الإنسان عنه إلا الاشتغال بزخارف الحياة الدنيا والتعلق بالأسباب الظاهرية والغفلة عما وراءها .

قوله تعالى: ﴿ أَفَامَتُم أَنْ يَحْسَفُ بِكُمْ جَانِبِ البِرِ أَوْ يَرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً ﴾ خسوف القمر استتار قرصه بالظلمة والنظل وخسف الله به الأرض أي ستره فيها ، والحاصب ـ كما في المجمع ـ الريح التي ترمي بالحصباء والحصا الصغار وقيل : الحاصب الريح المهلكة في البر والقاصف الريح المهلكة في البحر .

والاستفهام للتوبيخ يوبخهم الله تعالى على إعراضهم عن دعائه في البر فإنهم لا مؤمن لهم من مهلكات الحوادث في البر كما لا مؤمن لهم حال مس الضر في البحر إذ لا علم لهم بما سيحدث لهم وعليهم فمن الجائز أن يخسف الله بهم جانب البر أو يرسل عليهم ريحاً حاصباً فيهلكهم بذلك ثم لا يجدوا لأنفسهم وكيلاً يدفع عنهم الشدة والبلاء ويعيد إليهم الأمن والسلام .

قوله تعالى: ﴿أَمُ أَمْتُمُ أَنْ يَعِيدُكُمْ فَيَهُ تَارَةً أَخْرَى ﴾ إلى آخر الآية القصف الكسر بشدة وقياصف الريح هي التي تكسر السفن والأبنية ، وقيل: القياصف الريح المهلكة في البحر والتبيع هو التيابع يتبع الشيء ، وضمير ﴿فيه ﴾ للبحر وضمير ﴿به المغرق أو للإرسال أو لهما معاً باعتبار ما وقع ولكل قائل ، والآية من تمام التوبيخ .

والمعنى: أم هل أمنتم بنجاتكم إلى البر أن يعيدكم الله في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم ريحاً كاسرة للسفن أو مهلكة فيغرقكم بسبب كفركم ثم لا تجدوا بسبب الإغراق أحداً يتبع الله لكم عليه فيسأله لم فعل هذا بكم ؟ ويؤاخذه على ما فعل .

وفي قوله: ﴿ثم لا تجدوا لكم عليتا به تبيعاً ﴾ التفات من الغيبة إلى التكلم بالغير وكأن النكتة فيه الظهور على الخصم بالعظمة والكبرياء. وهو المناسب في المقام ، وليكون مع ذلك توطئة لما في الآيات التالية من سياق التكلم بالغير .

قوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً الآية مسوقة للامتنان مشوبا بالعتاب كأنه تعالى لما ذكر وفور نعمه وتواتر فضله ورحمته على الإنسان ، وحمله في البحر ابتغاء فضله ورزقه ، ورفاه حاله في البر ثم نسيانه لمربه وإعراضه عن دعائه إذا نجاه وكشف ضره كفراناً مع أنه متقلب دائماً بين نعمه التي لا تحصى نبه على جملة تكريمه وتفضيله ليعلم بذلك مزيد عنايته بالإنسان وكفران الإنسان لنعمه على كثرتها وبلوغها .

وبذلك يظهر أن المراد بالآية بيان حال لعامة البشر مع الغض عما يختص به بعضهم من الكرامة الخاصة الإلهية والقرب والفضيلة الروحية المحضة فالكلام يعم المشركين والكفار والفساق وإلا لم يتم معنى الامتنان والعتاب .

فقوله: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ المراد بالتكريم تخصيص الشيء بالعناية وتشريفه بما يختص به ولا يوجد في غيره ، وبذلك يفترق عن التفضيل فإن التكريم معنى نفسي وهو جعله شريفاً ذا كرامة في نفسه ، والتفضيل معنى إضافي وهو تخصيصه بزيادة العطاء بالنسبة إلى غيره مع اشتراكهما في أصل العطية ، والإنسان يختص من بين الموجودات الكونية بالعقل ويزيد على غيره في جميع الصفات والأحوال التي توجد بينها والأعمال التي يأتي بها .

وينجلي ذلك بقياس ما يتفنن الإنسان به في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومنكحه ويأتي به من النظم والتدبير في مجتمعه ، ويتوسل إليه من مقاصده باستخدام سائر الموجودات الكونية ، وقياس ذلك مما لسائر الحيوان والنبات وغيرهما من ذلك فليس عندها من ذلك إلا وجوه من التصرف ساذجة بسيطة أو

قريب من البساطة وهي واقفة في موقفها المحفوظ لها يوم خلقت من غير تغير أو تحول محسوس ؛ وقد سار الإنسان في جميع وجوه حياته الكمالية إلى غايات بعيدة ولا يزال يسعى ويرقى .

وبالجملة بنو آدم مكرمون بما خصهم الله به من بين سائر الموجودات الكونية وهو الذي يعرفون به الحق من الكونية وهو الغير من الشر والنافع من الضار .

وأما ما ذكره المفسرون أو وردت به الرواية أن الذي كرمهم الله به النطق أو تعديل القامة وامتدادها أو الأصابع يفعلون بها ما يشاؤون أو الأكل بالبد أو الخط أو حسن الصورة أو التسلط على سائر الخلق وتسخيرهم له أو أن الله خلق أباهم آدم بيده أو أنه جعل محمداً منهم أو جميع ذلك ، وما ذكر منها فإنما ذكر على سبيل التمثيل .

فبعضها مما يتفرع على العقل كالخط والنطق والتسلط على غيره من الخلق وبعضها من مصاديق التفضيل دون التكريم وقد تقدم الفرق بينهما ، وبعضها خارج عن مدلول الآية كالتكريم بخلق أبيهم آدم وينظي بيده وجعل محمد وبلي منهم فإن ذلك من التكريم الأخروي والتشريف المعنوي الخارج عن مدلول الآية كما تقدم .

وبدلك ينظهر ما في قول بعضهم: إن التكريم بجميع ذلك وقد أخطأ صاحب روح المعاني حيث قال بعد ذكر الأقوال: والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل ومن ادعى الحصر في واحد كابن عطية حيث قال: إنما التكريم بالعقبل لا غيره فقد ادعى غلطاً ورام شبططاً وخالف صريح العقبل وصحيح النقبل. انتهى . ووجه خطأه ظاهر مما تقدم .

وقوله: ﴿وحملناهم في البر والبحر﴾ أي حملناهم على السفن والـدواب وغير ذلك يركبونها إلى مقاصدهم وابتغاء فضل ربهم ورزقه، وهـذا أحد مـظاهر تكريمهم.

وقوله: ﴿ورزقناهم من الطيبات﴾ أي من الأشياء التي يستبطيبونها من أقسام النعم من الفواكه والثمار وسائر ما يتنعمون به ويستلذونه مما يصدق عليه الرزق، وهذا أيضاً أحد مظاهر التكريم فمثل الإنسان في هذا التكريم الإلهي

مثل من يدعى إلى الضيافة وهي تكريم ثم يرسل إليه مركوب يركيه للحضور لها وهو تكريم ثم يقدم عليه أنواع الأغذية والأطعمة الطيبة اللذيذة وهو تكريم .

وبذلك يظهر أن عطف قوله: ﴿وحملناهم﴾ البخ وقوله: ﴿ورزقناهم﴾ البخ على العنوان الكلي المنتزع على التكريم من قبيل عطف المصاديق المترتبة على العنوان الكلي المنتزع منها.

وقوله: ﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ لا يبعد أن يكون المراد بمن خلقناهم أنواع الحيوان ذوات الشعور والجن الذي يثبته القرآن فإن الله سبحانه يعد أنواع الحيوان أمماً أرضية كالأمة الإنسانية ويجريها مجرى أولي العقل كما قال: ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ﴾.

وهذا هو الأنسب بمعنى الآية وقد عرفت أن الغرض منها بيان ما كرم الله به بني آدم وفضلهم على مسائر الموجودات الكونية وهي ـ فيما نعلم ـ الحيوان والمجن وأما الملائكة فليسوا من الموجودات الكونية الواقعة تحت تأثير النظام المادي الحاكم في عالم المادة .

فالمعنى: وفضلنا بني آدم على كثير مما خلقنا وهم الحيوان والجن وأما غير الكثير وهم الملائكة فهم خارجون عن محل الكلام لأنهم موجودات نورية غير كونية ولا داخلة في مجرى النظام الكوني ، والأية إنما تتكلم في الإنسان من جهة أنه أحد الموجودات الكونية وقد أنعم عليه بنعم نفسية وإضافية .

#### وقد تبين مما تقدم :

أولاً: أن كلاً من التكريم والتفضيل في الآية ناظر إلى نوع من الموهبة الإلهية التي أوتيها الإنسان ، أما تكريمه فيما يختص بنوعه من الموهبة لا يتعداه إلى غيره وهو العقل الذي يميز به الخير من الشر والنافع من الضار والحسن من القبيح ويتفرع عليه مواهب أخرى كالتسلط على غيره واستخدامه في سبيل مقاصده والنطق والخط وغيره .

وأما تفضيله فبما يزيد به على غيره في الأمور المشتركة بينه وبين غيره كما أن الحيوان يتغذى بما وجده من لحم أو فاكهة أو حب أو عشب ونحو ذلك على وجه ساذج والإنسان يتغذى بذلك ويزيد عليه بما يبدعه من ألوان الغذاء المطبوخ وغير المطبوخ على أنحاء مختلفة وفنون مبتكرة وطعوم مستطابة لـذيذة لا تكاد . تحصى ولا تـزال تزداد نـوعاً وصنفاً ، وقس على ذلك الحـال في مشرب وملبسه ومسكنه ونكاحه واجتماعه المنزلي والمدني وغير ذلك .

وقال في مجمع البيان: ومتى قيل: إذا كان معنى التكريم والتفضيل واحداً فما معنى التكرار؟ فجوابه أن قوله: ﴿كرمنا﴾ ينبىء عن الإنعام ولا ينبىء عن التفضيل فجاء بلفظ التفضيل ليدل عليه، وقيل: إن التكريم يتناول نعم الدنيا والتفضيل يتناول نعم الآخرة، وقيل: إن التكريم بالنعم التي يصح بها التكليف، والتفضل بالتكليف الذي عرضهم به للمنازل العالية. انتهى .

أما ما ذكره أن التفضيل يدل على نكتة زائدة على مدلول التكريم وهو كونه تفضيلًا وإعطاء لا عن استحقاق ففيه أنه ممنوع والتفضيل كما يصح لا عن استحقاق من المفضل كذلك يصح عن استحقاق منه لذلك ، وأما ما نقله عن غيره فدعوى من غير دليل .

وقال الرازي في تقسيره في الفرق بينهما: إن الأقرب في ذلك أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة ثم إنه عز وجل عرضه بواسطة العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل فكأنه قيل: فضلناهم بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاة والزلفي بواسطة ما كرمناهم به من مبادىء ذلك فعليهم أن يشكروا ويصرفوا ما خلق له فيوحدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئاً ويرفضوا ما هم عليه من عبادة غيره. انتهى .

ومحصله الفرق بين التكريم والتفضيل بأن الأول إنما هو في الأمور الذاتية أو ما يلحق بها من الغريزيات والثاني في الأمور الاكتسابية ، وأنت خبير بمأن الإنسان وإن وجد فيه من المواهب الإلهية والكمالات الوجودية أمور ذاتية وأمور اكتسابية على ما ذكره لكن اختصاص التكريم بالنوع الأول والتفضيل بالنوع الثاني لا يساعد عليه لغة ولا عرف . فالوجه ما قدمناه .

وثانياً: أن الآية ناظرة إلى الكمال الإنساني من حيث وجوده الكوني وتكريمه وتفضيله بالقياس إلى سائر الموجودات الكونية الواقعة تحت النظام الكوني فالملائكة الخارجون عن النظام الكوني خارجون عن محل الكلام،

والمراد بتفضيل الإنسان على كثير ممن خلق تفضيله على غير الملائكة من الموجودات الكونية ، وأما الملائكة فوجودهم غير هذا الوجود فلا تعرض لهم في ذلك بوجه .

وبذلك يظهر فساد ما استدل بعضهم بالآية على كون الملائكة أفضل من الإنسان حتى الأنبياء عليهم السلام قال: لأن قوله تعالى: ﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا لله يدل على أن ها هنا من لم يفضلهم عليه ، وليس إلا الملائكة لأن بني آدم أفضل من كل حيوان سوى الملائكة بالاتفاق .

وجه الفساد: أن الذي تعرضت له الآية إنما هو التفضيل من حيث الوجود الكوني الدنيوي والملائكة غير موجودين بهذا النحو من الوجود، وإلى هذا يرجع ما أجاب به بعضهم أن التفضيل في الآية لم يرد به الثواب لأن الشواب لا يجوز التفضيل به ابتداء، وإنما المراد بذلك ما فضلهم الله به من فنون النعم التي أوتيها في الدنيا.

وأما ما أجابوا عنه بأن المراد بالكثير في الآية الجميع ومن بيانية ، والمعنى وفضلناهم على من خلقنا وهم كثير .

ففيه أنه وجه سخيف لا يساعد عليه كلامهم ولا سياق الآية ، وما قيل : إنه من قبيل قولهم : بذلت له العريض من جاهي وأبحته المنيع من حريمي ولا يراد به أني بذلت له عريض جاهي ومنعته ما ليس بعريض وأبحته منيع حريمي ولم أبحه ما ليس بمنيع بل المراد بذلت له جاهي الذي من صفته أنه عريض وأبحته حريمي الذي هو منيع ، يرده أنه إن أريد بما فسر به المثالان أن العناية في الكلام مصروفة إلى أخذ كل الجاه عريضاً وكل الحريم منيعاً لم ينقسم الجاه والحريم حينئذ إلى عريض وغير عريض ومنيع وغير منيع ولم ينطبق على مورد الآية المدعى أنه أطلق فيها البعض وأريد به الكل ، وإن أريد به أن المعنى بذلت له عريض جاهي فكيف بغير العريض وأبحته المنبع من حريمي فكيف بغير المنبع كان شمول حكم البعض للكل بالأولوية ولم يجز في مورد الآية قطعاً.

وربما أجيب عن ذلك بأنا إن سلمنا أن المراد بالكثير غير الملائكة ولفظة من للتبعيض فغاية ما في الباب أن تكون الآية ساكتة عن تفضيل بني آدم على الملائكة وهو أعم من تفضيل الملك على الإنسان لجواز التساوي ، ولو سلم أنها

تدل على التفضيل فغايته أن تدل على تفضيل جنس الملائكة على جنس بني آدم وهـذا لا ينافي أن يكـون بعض بني آدم أفضـل من المـلائكـة كـالأنبياء عليهم السلام .

والحق كما عرفت أن الآية غير متعرضة للتقضيل من جهة الشواب والفضل الأخروي وبعبارة أخرى هي متعرضة للتفضيل من جهة الوجود الكوني ، والمسراد بكثير ممن خلقنا غير الملائكة ومن تبعيضية والمراد بمن خلقنا الملائكة وغيرهم من الإنسان والحيوان والجن . والإنسان مفضل بحسب وجوده الكوني على الحيوان والجن هذا ، وسيوافيك كلام في معنى تفضيل الإنسان على الملك إن شاء الله .

# (كلام في الفضل بين الإنسان والملك)

اختلف المسلمون في أن الإنسان والملك أيهما أقضل ؟ فالمعروف المنسوب إلى الأشاعرة أن الإنسان أفضل والمراد به أفضلية المؤمنين منهم إذ لا يختلف اثنان في أن من الإنسان من هو أضل من الأنعام وهو أهل الجحود منهم فكيف يمكن أن يفضل على الملائكة المقربين ؟ وقد استدل عليه بالأبة الكريمة : ﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً على أن يكون الكثير بمعنى الجميع كما أومأنا إليه في تفسير الآبة وبما ورد من طريق الرواية أن المؤمن أكرم على الله من الملائكة .

وهو المعروف أيضاً من مذهب الشيعة ، وربما استدلوا عليه بأن الملك مطبوع على الطاعة من غير أن يتأتى منه المعصية لكن الإنسان من جهة اختياره تتساوى نسبته إلى الطاعة والمعصية وقد ركب من قوى رحمانية وشيطانية وتألف من عقبل وشهوة وغضب فالإنسان المؤمن المطيع يبطيعه وهو غير ممنوع من المعصية بخلاف الملك فهو أفضل من الملك .

ومع ذلك فالقول بأفضلية الإنسان بالمعنى الـذي تقدم ليس بـاتفاقي بينهم فمن الأشاعرة من قال بأفضلية الملك مطلقاً كالزجاج ونسب إلى ابن عباس .

ومنهم من قال بأفضلية الرسل من البشر ، مطلقاً ثم الـرسل من المـلائكة على من سواهم من البشر والملائكة ثم عامة الملائكة على عامة البشر . ومنهم من قال مأفضلية الكروبيين من الملائكة مطلقاً ثم الرسل من البشر ثم الكمل منهم ثم عموم الملائكة من عموم البشر ، كما يقول به الإمام الرازي ونسب إلى الغزالي .

وذهبت المعتزلة إلى أفضلية الملائكة من البشر واستدلوا على ذلك بظاهر قوله تعالى : ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ إلى قوله ﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًا﴾ وقد مر تقرير حجتهم في تفسير الآية .

وقد بالغ الزمخشري في التشنيع على القائلين بأفضلية الإنسان من الملك ممن فسر الكثير في الآية بالجميع فقال في الكشاف في ذيل قول تعالى في وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، هو ما سوى الملائكة وحسب بني آدم تفضيلاً أن ترفع عليهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم.

والعجب من المجبرة كيف عكسوا في كل شيء وكابروا حتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي هي تفضيل الإنسان الملك، وذلك بعد ما سمعوا تفخيم الله أمرهم وتكثيره مع التعظيم ذكرهم وعلموا أين أسكنهم؟ وأنى قربهم؟ وكيف نزلهم من أنبيائه منزلة أنبيائه من أممهم؟

ثم جرهم فرط التعصب عليهم إلى أن لفقوا أقوالاً وأخباراً منها : قالت الملائكة ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتمتعون ولم تعطنا ذلك فأعطناه في الآخرة فقال : وعزتي وجلالي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان ، ورووا عن أبي هريرة أنه قال المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده .

ومن ارتكابهم أنهم فسروا كثيراً بمعنى جميع في هذه الآية وخذلوا حتى سلبوا الذوق فلم يحسوا ببشاعة قولهم: وفضلناهم على جميع ممن خلقنا على أن المعنى قولهم: على جميع ممن خلقنا أشجى لحلوقهم وأقذى لعيونهم ولكنهم لا يشعرون فانظر في تمحلهم وتشبثهم بالتأويلات البعيدة في عداوة الملأ الأعلى كأن جبريل مائل غاظهم حين أهلك مدائن قوم لوط فتلك السخيمة لا تنحل عن قلوبهم انتهى .

وما أشار إليه من رواية سؤال الملائكة أن يجعل لهم الأخرة كما جعل لبني آدم الدنيا رويت عن ابن عمـر وأنس بن مالـك وزيد بن أسلم وجـابر بن عبـد الله الأنصاري عن النبي مسلمة ولفظ الأخير قال: لما خلق الله آدم وذريت قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون الخيل فاجعل لهم الدنيا ولنا الأخرة فقال الله تعالى: لا أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له: كن فكان.

ومتن الرواية لا يخلوعن شيء فإن الأكل والشرب والنكاح ونحوها في الإنسان استكمالات مادية إنما يلتذ الإنسان بها لما أنه يعالج البقاء لشخصه أو لنوعه بما جهز الله به بنيته المادية والملائكة واجدون في أصل وجودهم كمال ما يتوسل إلى بعضه الإنسان بقواه المادية وأعماله المملة المتعبة منزهون عن مطاوعة النظام المادي الجاري في الكون فمن المحال أن يسألوا ذلك فليسوا بمحرومين حتى يحرصوا على ذلك فيرجوه أو يتمنوه .

ونظير هذا وارد على ما تقدم من استدلالهم على أفضلية الإنسان من الملك بأن وجود الإنسان مركب من القوى الداعية إلى الطاعة والقوى الداعية إلى المعصية فإذا اختار الطاعة على المعصية وانتزع إلى الإسلام والعبودية كانت طاعته أفضل من طاعة الملائكة المفطورين على الطاعة المجبولين على ترك المعصية فهو أكثر قرباً وزلفى وأعظم ثواباً وأجراً.

وهذا مبني على أصل عقلاتي معتبر في المجتمع الإنساني وهو أن الطاعة التي هي امتثال الخطاب المولوي من أمر ونهي ولها الفضل والشرف على المعصية وبها يستحق الأجر والثواب لو استحق إنما يترتب عليها أثرها إذا كان الإنسان المتوجه إليه الخطاب في موقف يجوز له فيه الفعل والترك متساوي النسبة إلى الجانبين ، وكلما كان أقرب إلى المعصية منه إلى الطاعة قوي الأثر والعكس بالعكس فليس يستوي في امتثال النهي عن الزنا مثلاً العنين والشيخ الهرم ومن يصعب عليه تحصيل مقدماته والشاب القوي البنية الذي ارتفع عنه غالب موانعه من لا مانع له عنه أصلاً إلا تقوى الله فبعض هذه التروك لا يعد طاعة وبعضها طاعة وبعضها أفضل الطاعة على هذا القياس .

ولما كانت الملائكة لا سبيل لهم إلى المعصية لفقدهم غرائز الشهوة والغضب ونزاهتهم عن هوى النفس كان امتثالهم للخطابات المولوية الإلهية أشبه بامتثال العنين والشيخ الهرم لنهي الزنا وكان الفضل للإنسان في طاعته عليهم .

وفيه أنه لو تم ذلك لم يكن لطاعة الملائكة فضل أصلًا إذ لا سبيل لهم

إلى المعصية ولا لهم مقام استواء النسبة ولم يكن لهم شوف ذاتي وقيمة جوهرية إذ لا شرف على هذا إلا بالطاعة التي تقابلها معصية ، وتسمية المطاوعة الذاتية التي لا تتخلف عن الذات طاعة مجاز ، ولو كان كذلك لم يكن لقربهم من ربهم موجب ولا لأعمالهم منزلة .

لكن الله سبحانه أقامهم مقام القرب والزلفى وأسكنهم في حظائر القـدس ومنازل الأنس ، وجعلهم خزان سره وحملة أمره ووسـائط بينه وبين خلقـه ، وهل هذا كله لإرادة منه جزافية من غير صلاحية منهم واستحقاق من ذواتهم ؟

وقد أثنى الله عليهم أجزل الثناء إذ قال فيهم : ﴿ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (٢) فوصف ذواتهم بالإكرام من غير تقييده بقيد ومدح طاعتهم واستنكافهم عن المعصية .

وقال مادحاً لعبادتهم وتذللهم لربهم: ﴿وهم من خشيته مشفقون﴾ (٣) وقال: ﴿فَإِن اسْتَكْبُرُوا فَالْـذَيْنَ عَنْدُ رَبِكُ يَسْبَحُونَ لَهُ بِاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَهُمُ لاَ يُسْأُمُونَ ﴾ [لى أن قال ﴿ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ﴿ فَأَمْرُ نَبِيهُ مِنْ اللَّهِ مَا يَذَكُرُهُ كَذَكُرُهُم ويعبده كعبادتهم .

وحق الأمر أن كون العمل جائز الفعل والترك ووقوف الإنسان في موقف استواء النسبة ليس في نفسه ملاك أفضلية طاعته بل بما يكشف ذلك عن صفاء طينته وحسن سريرته والدليل على ذلك أن لا قيمة للطاعة مع العلم بخباثة نفس المطيع وقبح سريرته وإن بلغ في تصفية العمل وبذل المجهود فيه ما بلغ كطاعة المنافق ومريض القلب الحابط عمله عند الله الممحوة حسنته عن ديوان الأعمال فصفاء نفس المطيع وجمال ذاته وخلوصه في عبوديته الذي يكشف عنه انتزاعه من المعصية إلى الطاعة وتحمله المشاق في ذلك هو الموجب لنفاسة عمله وفضل طاعته .

وعلى هذا فذوات الملائكة ولا قـوام لها إلا الـطهارة والكــرامة ولا يحكم

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٧.

ر) - الله (ع) حم السجدة : ٣٨ . (٢) التحريم : ٦ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء . ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ٢٠٦

في أعمالهم إلا ذل العبودية وخلوص النية أفضل من ذات الإنسان المتكدرة بالهوى المشوبة بالغضب والشهوة وأعماله التي قلما تخلو عن خفايا الشرك وشآمة النفس ودخل الطبع.

فالقوام الملكي أفضل من القوام الإنساني والأعمال الملكية الخالصة لوجه الله أفضل من أعمال الإنسان وفيها لون قوامه وشوب من ذاته ، والكمال الذي يتوخاه الإنسان لذاته في طاعته وهو الشواب أوتيه الملك في أول وجوده كما تقدمت الإشارة إليه .

نعم لما كان الإنسان إنما ينال الكمال الذاتي تدريجاً بما يحصل لذاته من الاستعداد سريعاً أو بطيئاً كان من المحتمل أن ينال عن استعداده مقاماً من القرب وموطناً من الكمال فوق ما قد ناله الملك ببهاء ذاته في أول وجوده ، وظاهر كلامه تعالى يحقق هذا الاحتمال .

كيف وهو سبحانه يذكر في قصة جعل الإنسان خليفة في الأرض فضل الإنسان واحتماله لما لا يحتمله الملائكة من العلم بالأسماء كلها ، وأنه مقام من الكمال لا يتداركه تسبيحهم يحمده وتقديسهم له ، ويطهره مما سيظهر منه من الفساد في الأرض وسفك الدماء كما قال : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمَلائكة إِنّي جَاعَلَ فِي الأَرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ﴿ ( ) إلى أخر الآيات وقد فصلنا القول في ذلك في ذيل الآيات في الجزء الأول من الكتاب .

ثم ذكر سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم ثم سجودهم له جميعاً فقال : وفسجد الملائكة كلهم أجمعون (٢) وقد أوضحنا في تفسير الآيات في القصة في سورة الأعراف أن السجدة إنما كان خضوعاً منهم لمقام الكمال الإنساني ولم يكن آدم علين إلا قبلة لهم ممثلاً للإنسانية قبال الملائكة . فهذا ما يفيده ظاهر كلامه تعالى ، وفي الأخبار ما يؤيده ، وللبحث جهة عقلية يرجع فيها إلى مظانه .

قوله تعالى : ﴿يوم ندعوا كل اناس بإمامهم ﴾ اليوم يوم القيامة والظرف متعلق بمقدر أي اذكر يوم كذا ، والإمام المقتدى وقد سمى الله سبحانه بهذا

رة: ۳۰ ـ ۲۳ . (۲) الحجر: ۳۰ .

الإسم أفراداً من البشر يهدون الناس بأمر الله كما في قوله: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعَلُكُ لَلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ (١) وقوله: ﴿وَوَلِهُ : ﴿وَوَجَعَلْنَاهُم أَنْمَهُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَـا ﴾ (٢) وأفراداً آخرين يقتدى بهم في الضلال كما في قوله: ﴿فقاتلُوا أَنْمَةُ الْكَفْرِ﴾ (٢) .

وسمى به أيضاً التوراة كما في قوله: ﴿وَمِن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة (٤) ، وربما استفيد منه أن الكتب السماوية المشتملة على الشريعة ككتاب نوح وإبراهيم وعيسى ومحمد وفضاجميعاً أئمة .

وسمى به أيضاً اللوح المحفوظ كما هـو ظاهـر قولـه تعالى : ﴿وكـل شيء أحصيناه في إمام مبين﴾(٥) .

ولما كان ظاهر الآية أن لكل طائقة من الناس إماماً غير ما لغيرها فإنه المستفاد من إضافة الإمام إلى الضمير الراجع إلى كل أنباس لم يصلح أن يكون المراد بالإمام في الآية اللوح لكونه واحداً لا اختصاص له بأناس دون أناس.

وأيضاً ظاهر الآية أن هذه الدعوة تعم الناس جميعاً من الأولين والآخرين وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿كَانَ الناس أُمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب (٢) أن أول الكتب السماوية المشتملة على الشريعة هو كتاب نوح طنت ولا كتاب قبله في هذا الشأن ، وبذلك يظهر عدم صلاحية كون الإمام في الآية مراداً به الكتاب وإلا خرج من قبل نوح من شمول الدعوة في الآية .

فالمتعين أن يكون المراد بإمام كل أناس من يأتمون به في سبيلي الحق والباطل كما تقدم أن القرآن يسميهما إمامين أو إمام الحق خاصة وهبو الذي يجتبيه الله سبحانه في كل زمان لهداية أهله بأمره نبياً كان كإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام أو غير نبي ، وقد تقدم تفصيل الكلام فيه في تفسير قوله : ﴿ وَإِذَ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ﴿ (٧) .

(١) النفرة : ١٢٤

(٢) الأنباء: ٧٣

(٣) التوبة : ١٢

(٤) هود ۱۷۰.

<sup>(</sup>٥) يس : ١٢ .

<sup>(</sup>٦) القرة: ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) القرة : ١٣٤

لكن المستفاد من مثل قوله في فرعون وهو من أثمة الضلال: ﴿يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار﴾(١) ، وقوله: ﴿ليميز الله الخبيث من الطبب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم﴾(٢) وغيرهما من الآيات وهي كثيرة ، أن أهل الضلال لا يفارقون أولياءهم المتبوعين يوم القيامة ، ولازم ذلك أن يصاحبوهم في الدعوة والإحضار.

على أن قوله: ﴿بإمامهم﴾ مطلق لم يقيد بالإمام الحق الذي جعله الله إماماً هادياً بأمره، وقد سمى مقتدى الضلال إماماً كما سمى مقتدى الهدى إماماً وسياق ذيل الأية والآية الثانية أيضاً مشعر بأن الإمام المدعو به هو الذي اتخذه الناس إماماً واقتدوا به في الدنيا لا من اجتباه الله للإمامة ونصبه للهداية بأمره سواء اتبعه الناس أو رفضوه.

فالظاهر أن المراد بإمام كل أناس في الآية من ائتموا به سواء كان إمام حق أو إمام باطل ، وليس كما يظن أنهم ينادون بأسماء أئمتهم فيقال : يا أمة إبراهيم ويا أمة محمد ويا آل فرعون ويا آل فلان فإنه لا يلائمه ما في الآية من التفريع أعني قوله : ﴿ وَمَن أُوتِي كتابه بيمينه ﴾ ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذَه أَعْمَى ﴾ النح إذ لا تفرع بين الدعوة بالإمام بهذا المعنى وبين إعطاء الكتاب باليمين أو العمى .

بل المراد بالدعوة ـ على ما يعطيه سياق الذيل ـ هو الإحضار فهم محضرون بإمامهم ثم يأخذ من اقتدى بإمام حق كتابه بيمينه ويظهر عمى من عمي عن معرفة الإمام الحق في الدنيا واتباعه ، هذا ما يعطيه التدبر في الآية .

وللمفسرين في تفسير الإمام في الآية مذاهب شتى مختلفة :

منها: أن المراد بالإمام الكتاب الذي يؤتم به كالتسوراة والإنجيل والقرآن فينادي يوم القيامة يا أهل التسوراة ويا أهسل الإنجيل ويسا أهل القرآن ، وقد تقسدم بيانه وبيان ما يرد عليه .

ومنها: أن المراد بالإمام النبي لمن كان على الحق والشيطان وإمام الضلال لمبتغي الباطل فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي محمد فيقوم أهل الحق الذين اتبعوهم فيعطون كتب أعمالهم بأيمانهم ثم يُقال: هاتوا متبعي الشيطان هاتوا متبعي رؤساء الضلال.

(٢) الأثقال : ٣٧ .

وفيه أنه مبني على أخذ الإمام في الآية بمعناه العرفي وهو من يؤتم بـ من العقـ الله من يؤتم بـ من العقـ الله مع وجـود معنى خاص لـ في عرف القـرآن وهو الـذي يهدي بأمر الله والمؤتم به في الضلال .

ومنها: أن المراد كتـاب أعمالهم فيقـال: يا أصحـاب كتـاب الخيـر ويــا أصحاب كتاب الشر ووجّه كونه إماماً بأنهم متبعون لما يحكم به من جنة أو نار.

وفيه أنه لا معنى لتسمية كتاب الأعمال إماماً وهو يتبع عمل الإنسان من خير أو شر فإن يسمى تابعاً أولى به من يسمى متبوعاً ، وأما ما وجه به أخيراً فقيه أن المتبع من الحكم مايقضي به الله صبحانه بعد نشر الصحف والسؤال والوزن والشهادة وأما الكتاب فإنما يشتمل على متون أعمال الخير والشر من غير فصل القضاء .

ومنه يظهر أن ليس المراد ببالإمام اللوح المحفوظ ولا صحيفة عمل الأمة وهي التي يشير إليها قوله : ﴿كُلُ أُمَّة تَـدعى إلى كتابهــا﴾(١) لعدم مــلاثمته قــوله ذيلا : ﴿فَمَنَ أُوتِي كتابِه بِيمِينه﴾ الظاهر في الفرد دون الجماعة .

ومنها : أن المراد به الأمهات ـ بجعل إمام جمعاً لأم ـ فيقال : يا ابن فلانة ولا يُقال يا ابن فلان ، وقد رووا فيه رواية .

وفيه أنه لا يلاثم لفظ الآية فقد قيل : ﴿ندعوا كُلُ أَنَاسَ بِإِمَامُهُم ﴾ ولم يقل ندعو الناس بإمامهم ﴾ ولم يقل ندعو الناس بإمامهم أو ندعو كُلُ إنسان بأمه ولو كان كما قيل لتعين أحد التعبيرين الأخيرين وما أشير إليه من الرواية على تقدير صحتها وقبولها روآية مستقلة غير واردة في تفسير الآية .

على أن جمع الأم بالإمام لغة نادرة لا يحمل على مثلها كلامه تعالى وقــد عد في الكشاف هذا القول من بدع التفاسير .

ومنها: أن المراد به المقتدى به والمتبع عاقلًا كان أو غيره حقاً كان أو باطلًا كالنبي والولي والشيطان ورؤساء الضلال والأديان الحقة والباطلة والكتب السماوية وكتب الضلال والسنن الحسنة والسيئة ، ولعل دعوة كل أناس بإمامهم على هذا الوجه كناية عن ملازمة كل تابع يوم القيامة لمتبوعه ، والباء للمصاحبة .

<sup>(</sup>١) الحاثية : ٢٨ .

وفيه ما أوردناه على القول بأن المراد به الأنبياء ورؤماء الضلال فالحمل على المعنى اللغوي إنما يحسن فيما لم يكن للقرآن فيه عرف ، وقد عرفت أن الإمام في عرف القرآن هو الذي يهدي بأمر الله أو المقتدى في الضلال ومن الممكن أن يكون الباء في ﴿بإمامهم﴾ للآلة فافهم ذلك .

على أن هداية الكتاب والسنة والدين وغير ذلك بالحقيقة ترجع إلى هداية الإمام وكذا النبي إنما يهدي بما أنه إمام يهدي بأمر الله ، وأما من حيث إنبائه عن معارف الغيب أو تبليغه ما ارسل به فإنما هو نبي أو رسول وليس بإمام ، وكذا إضلال المذاهب الباطلة وكتب الضلال والسنن المبتدعة بالحقيقة إضلال مؤسسيها والمبتدعين بها .

قوله تعالى : ﴿ فَمَن أُوتِي كتابه بيميته فأولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ﴾ الفتيل هو الذي في بطن النواة ، وقيل : الفتيل هو الذي في بطن النواة والنقير في ظهرها والقطمير شق النواة .

وتفريع التفصيل على دعوتهم بإمامهم دليل على أن ائتمامهم هو الموجب لانقسامهم إلى قسمين وتفرقهم فريقين: من أوتي كتابه بيمينه ومن كان أعمى وأضل سبيلاً فالإمام إمامان: إمام هدى وإمام ضلال، وهذا هو الذي قدمناه أن تفريع التفصيل يشهد بكون المراد بالإمام أعم من إمام الهدى.

وشهد به أيضاً تبديل إيتاء الكتاب بالشمال أو من وراء الظهـر كما وقـع في غير هذا الموضع من قـوله : ﴿ومن كـان في هذه أعمى فهـو في الأخرة أعمى ﴾ الخ .

والمعنى ـ باعانة من السياق ـ فيتفرقون حينئذ فريقين فالذين أعطوا صحيفة أعمالهم بأيمانهم فأولئك يقرؤن كتابهم فرحين مستبشرين مسرورين بالسعادة ولا يظلمون مقدار فتيل بل يوفون أجورهم تامة كاملة .

قوله تعالى: ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا المقابلة بين قوليه: ﴿ في هذه ﴾ و ﴿ في الآخرة ﴾ دليل على أن الإشارة بهذه إلى الدنيا كما أن كون الآية مسوقة لبيان التطابق بين الحياة الدنيا والآخرة دليل على أن المراد بعمى الآخرة عمى البصيرة كما أن المراد بعمى الدنيا ذلك قال تعالى: ﴿ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾

ويؤيد ذلك أيضاً تعقيب عمى الآخرة بقوله : ﴿وأضل سبيلًا﴾ .

والمعنى : ومن كان في هذه الحياة الدنيا لا يعرف الإمام الحق ولا يسلك سبيل الحق فهو في الحياة الأخرة لا يجد السعادة والفلاح ولا يهتدي إلى المغفرة والرحمة .

وبما تقدم يتبين ما في قول بعضهم: إن الإشارة بقوله: ﴿في هذه﴾ إلى النعم المذكورة والمعنى ومن كان في هذه النعم التي رزقها أعمى لا يعرفها ولا يشكر الله على ما أنعمها فهو في الأخرة أعمى .

وكذا ما ذكره بعضهم أن المراد بعمى الدنيا عمى البصيرة وبعمى الآخرة عمى البصيرة وبعمى الآخرة عمى البصر ، وقد تقدم وجه الفساد على أن عمى البصر في الآخرة ربما رجع إلى عمى البصيرة لقوله تعالى : ﴿يوم تبلى السرائر﴾ .

وظاهر بعض المفسرين أن الأعمى الثاني في الآية تفيد معنى التفضيل حيث فسره أنه في الأخرة أشد عمى وأضل سبيلًا والسياق يساعده على ذلك .

## ( بحث روائي )

في أمالي الشيخ بإسناده عن زيد بن علي عن أبيه سننه في قوله: ﴿ولقد كرمنا بني آدم ﴾ يقول: فضلنا بني آدم على سائر الخلق ﴿وحملناهم في البر والبحر على يقول: على المرطب واليابس ﴿ورزقناهم من الطيبات ﴾ يقول: من طيبات الثمار كلها ﴿وفضلناهم ﴾ يقول: ليس من دابة ولا طائر إلا هي تأكل وتشرب بفيها لا ترفع يدها إلى فيها طعاماً ولا شراباً غير ابن آدم فإنه يرفع إلى فيه بيده طعامه فهذا من التفضيل.

وفي تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر النف ﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ قال : خلق كل شيء منكباً غير الإنسان خلق منتصباً .

أقول: وما في الروايتين من قبيل ذكر بعض المصاديق والدليل عليـه قولـه في آخر الرواية الأولى: فهذا من التفضيل.

 والحسن في قومه والحسين في قومه وكل من مات بين ظهراني إمام جاء معه .

وفي تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب عن الصادق مانت ألا تحمدون الله ؟ إنه إذا كان يوم القيامة يدعى كل قوم إلى من يتولونه ، وفزعنا إلى رسول الله مانت أنتم إلينا .

أقول: ورواه في المجمع عنه مانك وفيه دلالة على أن رسول الله مانك وأن الله مانك وأن الله مانك والله مانك والمام الأئمة إمام الأئمة أنفسهم .

وفي مجمع البيان روى الخاص والعام عن علي بن موسى الرضا المناخ بالأسانيد الصحيحة أنه روى عن آبائه عن النبي وللمنافية أنه قبال فيه : يبدعى كل أنباس بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم .

أقبول : ورواه في تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب عنه عن آبائـه عن النبي مسنية بلفظه وقد أسنده أيضاً إلى رواية الخاص والعام .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن علي قال : قال رسول الله سينه : ويوم ندعواكل أناس بإمامهم في قال : يدعى كل قـوم بإمـام زمانهم وكتـاب ربهم وسنة نبيهم .

أقول : ووجه الاحتجاج بالآية عموم الدعوة فيها لجميع الناس .

وفيه عن إسماعيل بن همام عن أبي عبد الله ستنظر في قول الله : ﴿ يُومُ نَدَعُوا كُلُّ أَنَاسُ بِإِمَامُهُم ﴾ قال : إذا كان يوم القيامة قال الله : أليس العدل من ربكم أن يولوا كل قوم من تولوا ؟ قالوا : بلى قال : فيقول : تميزوا فيتميزون .

أقول: وفيه تأييد لما قدمنا أن المراد بالدعوة بالإمام احضارهم معه دون النداء بالاسم، والروايات في المعاني السابقة كثيرة.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ولا ينظلمون فتيلاً﴾ قال : قال : الجلدة التي في ظهر النواة . وفي تفسير العياشي عن المثنى عن أبي عبد الله طنينة قال: سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال له: رجل له مائة ألف فقال: العام أحج العام أحج حتى يجيئه الموت فحجبه البلاء ولم يحج حج الإسلام فقال: يا أبا بصير أو ما سمعت قول الله: ﴿ مِن كَانَ فِي هَذَه أَعْمَى فَهُو فِي الآخرة أَعْمَى وأَصْلَ سَبِيلًا ﴾ عمي عن فريضة من فرائض الله.

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ آلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَتَخَذُوكَ خَلِيلاً (٧٣) وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتَناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِنَّهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (٧٤) إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيوٰةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (٧٤) إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيوٰةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً (٧٥) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لاَ يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً (٢٧) الْأَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لاَ يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً (٢٧) الْأَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لاَ يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً (٢٧) أَقِم اللهَ مَنْ رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَتِنَا تَحْويلاً (٧٧) أَقِم الطَّالَ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْفَجْرِ إِنَّ الْفَجْرِ إِنَّ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (٨٧) وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَوْلَى رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلِ فَي مِنْ لَدُنكَ سُلْطَاناً أَنْ يَبْعَضَكَ رَبُكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (٩٧) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ فَي مِنْ لَدُنكَ سُلْطَاناً وَسِلْقٍ وَأَخْورِجْنِي مُحْرَجَ صِلْقٍ وَآجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنكَ سُلْطَاناً وَصِيراً (٨٠) وَقُلْ رَبِ الْمَاطِلَ لَ إِنَّ الْبَاطِلَ لَ كَانَ مَشْهُوداً (٨٥) وَقُلْ رَبِ الْمَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ لَ كَانَ وَهُوقاً (٨٥) وَقُولً مَا الْمَاطِلُ لَ إِنَّ الْبَاطِلُ لَ إِنَّ الْبَاطِلُ لَا كَانَ وَهُوقاً (٨٥) .

## (بیان)

تذكر الآيات بعض مكر المشركين بالقرآن وبالنبي بهلية ـ بعدما ذمتهم على تماديهم في ذلك ـ حيث أرادوا

أن يفتنـوا النبي علم المنات عن بعض ما أوحي إليـه ليـداهنهم فيه بعض المـداهنة ، وأرادوا أن يخرجوه من مكة .

وقد أوعد الله النبي مُتَّذِتُ أَشَد الوعيد إن مال إلى الركون إليهم بعض الميل ، وأوعدهم إن أخرجوا النبي مُتِّدُتُ بالهلاك .

وفي الأيبات إيصاء النبي شرائه بالصلوات والالتجاء بسربه في مسدخله ومخرجه وإعلام ظهور الحق .

قوله تعالى: ﴿وإن كادوا ليفتئونك عن اللذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً ﴾ إن مخففة بدليل اللام في ﴿ليفتنونك والفتنة الإزلال والصرف، والخليل من الخلة بمعنى الصداقة وربما قيل: هو من الخلة بمعنى الحاجة وهو بعيد.

وظاهر السياق أن المراد بالذي أوحينا إليك القرآن بما يشتمل عليه من التوحيد ونفي الشريك والسيرة الصالحة وهذا يؤيد ما ورد في بعض أسباب النزول أن المشركين سألوا النبي وتناش أن يكف عن ذكر آلهتهم بسوء ويبعد عن نفسه عبيدهم المؤمنين به والسقاط حتى يجالسوه ويسمعوا منه فنزلت الأيات .

والمعنى: وإن المشركين اقتربوا أن يزلوك ويصرفوك عما أوحينا إليك لتتخذ من السيرة والعمل ما يخالفه فيكون في ذلك افتراء علينا لانتسابه بعملك إلينا وإذاً لاتخذوك صديقاً.

قوله تعالى : ﴿ولولا أَن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً﴾ التثبيت ـ كما يفيده السياق ـ هو العصمة الإلهية وجعل جواب لولا قوله : ﴿لقد كدت تركن﴾ دون نفس الركون والركون هو الميل أو أدنى الميل كما قيل دليل على أنه صلى الله عليه وآله لم يركن ولم يكد ، ويؤكده إضافة الركون إليهم دون إجابتهم إلى ما سألوه .

والمعنى: ولولا أن ثبتناك بعصمتنا دنوت من أن تميل إليهم قليلًا لكنا ثبتناك فلم تدن من أدنى الميل إليهم فضلًا من أن تجيبهم إلى ما سألوا فهو سلات لله يجبهم إلى ما سألوا ولا مال إليهم شيئاً قليلًا ولا كاد أن يميل.

قوله تعالى : ﴿إِذاً لأَذْقَناكُ ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ﴾ سياق الآية سياق توعد فالمراد بضعف الحياة والممات المضاعف

من عـذاب الحياة والممات ، والمعنى لـو قـارنت أن تميـل إليهم بعض الميـل لأذقناك الضعف من العذاب الذي نعذب به المجرمين في حيـاتهم والضعف مما نعذبهم به في مماتهم أي ضعف عذاب الدنيا والآخرة .

ونقل في المجمع عن أبان بن تغلب أن المراد بالضعف العذاب المضاعف ألمه والمعنى الأذقناك عذاب الدنيا وعذاب الأخرة، وأنشد قول الشاعر:

لمقتل مسالك إذ بسان مني أبيت الليل في ضعف أليم أي في عذاب أليم .

وما في ذيل الآية من قوله : ﴿ثم لا تجد لـك علينا نصيـراً ﴾ تشديـد في الإيعاد أي إن العذاب واقع حينئذ لا مخلص منه .

قوله تعالى : ﴿وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً والاستفزاز الإزعاج والتحريك بخفة وسهولة ، واللام في ﴿الأرض للعهد والمراد بها مكة ، والخلاف بمعنى بعد ، والمراد بالقلبل اليسير من الزمان .

والمعنى وإن المشركين قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لإخراجك منها ولو كان منهم وخرجت منها لم يمكثوا بعدك فيها إلا قليلًا فهم هالكون لا محالة .

وقيل: هؤلاء اللذين كادوا يستفزونه هم اليهود أرادوا أن يخرجوه من المدينة وقيل: المراد المشركون واليهود أرادوا جميعاً أن يخرجوه من أرض العرب.

ويبعد ذلك أن السورة مكية والأيات ذات سياق واحد وابتلاء النبي سيست باليهود إنما كان بالمدينة بعد الهجرة .

قوله تعالى : ﴿ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لستنا تحويلاً ﴾ التحويل نقل الشيء من حال إلى حال ، وقوله : ﴿ سنة ﴾ أي كسنة من قد أرسلنا وهو متعلق بقوله : ﴿ لا يلبثون بعدك إلا قليلاً كسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا .

وهذه السنة وهي إهلاك المشركين الذين أخرجوا رسولهم من بلادهم وطردوه من بينهم سنة لله سبحانه ، وإنما نسبها إلى رسله لأنها مسنونة لأجلهم بدليل قوله بعد : ﴿وقال تجد لسنتنا تحويلاً وقد قال تعالى : ﴿وقال الذين كفروا لرسلهم ليخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين (١).

والمعنى : وإذاً نهلكهم لسنتنا التي سنناها لأجل من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وأجريناها ولست تجد لسنتنا تحويلًا وتبديلًا .

قوله تعالى : ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ قال في مجمع البيان : الدلوك الزوال ، وقال المبرد : دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها ، وقيل : هو الغروب وأصله من الدلك فسمي الزوال دلوكاً لأن الناظر إليها يدلك عينيه لشدة شعاعها ، وسمي الغروب دلوكاً لأن الناظر يدلك عينيه ليثبتها . انتهى .

وقال فيه : غسق الليـل ظهور ظلامه يقـال : غسقت القرحـة إذا انفجرت فظهر ما فيها . انتهى ، وفي المفردات : غسق الليل شدة ظلمته . انتهى .

وقد اختلف المفسرون في تفسير صدر الآية والمروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من طرق الشيعة تفسير دلوك الشمس بزوالها وغسق الليل بمنتصفه ، وسيجيء الإشارة إلى الروايات في البحث الروائي الآتي إن شاء الله .

وعليه فالآية تشمل من الوقت ما بين زوال الشمس ومنتصف الليل ، والواقع في هذا المقدار من الوقت من الفرائض اليومية أربع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة . وبانضمام صلاة الصبح المدلول عليها بقوله : ﴿ وَوَرَآنَ الفَجرِ ﴾ النح إليها تتم الصلوات الخمس اليومية .

وقوله: ﴿وقرآن الفجر﴾ معطوف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجر والمراد به صلاة الصبح لما تشمل عليه من القراءة وقد اتفقت الروايـات على أن صلاة الصبح هي المراد بقرآن الفجر .

وكذا اتفقت الروايات من طرق الفريقين على تفسير قوله ذيـلاً : ﴿إِن قرآن

<sup>(</sup>۱) إبراهيم ١٣.

الفجر كان مشهوداً بأنه يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، وسنشير إلى بعض هذه الروايات عن قريب إن شاء الله .

قوله تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً التهجد من الهجود وهو النوم في الأصل ومعنى التهجد التيقظ والسهر بعد النوم على ما ذكره غير واحد منهم ، والضمير في ﴿به ﴾ للقرآن أو للبعض المفهوم من قوله: ﴿ومن الليل والنافلة من النفل وهو الزيادة ، وربما قيل: إن قوله: ﴿ومن الليل من قبيل الاغراء نظير قولنا: عليك بالليل ، والفاء في قوله: ﴿وقتهجد به ﴾ نظير قوله: ﴿وقاياي فارهبون ﴾(١) .

والمعنى : واسهر بعض الليل بعد نومتك بالقرآن ـ وهو الصلاة ـ حال كونها صلاة زائدة لك على الفريضة .

وقوله: ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ من الممكن أن يكون المقام مصدراً ميمياً وهو البعث فيكون مفعولاً مطلقاً ليبعثك من غير لفظه ، والمعنى عسى أن يبعثك ربك بعثاً محموداً ، ومن الممكن أن يكون اسم مكان والبعث بمعنى الإقامة أو مضمناً معنى الإعطاء ونحوه ، والمعنى عسى أن يقيمك ربك في مقام محمود أو يبعثك معطياً لك مقاماً محموداً أو يعطيك باعثاً مقاماً محموداً .

وقد وصف سبحانه مقامه بأنه محمود وأطلق القول من غير تقييد وهو يفيد أنه مقام يحمده الكل ولا يثني عليه الكل إلا إذا استحسنه الكل وانتفع به الجميع ولذا فسروا المقام المحمود بأنه المقام الذي يحمده عليه جميع الخلائق وهو مقام الشفاعة الكبرى له منده يوم القيامة وقد اتفقت على هذا التفسير الروايات من طرق الفريقين عن النبي منينة وأئمة أهل البيت عليهم السلام .

قوله تعالى: ﴿ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ المدخل بضم الميم وفتح الخاء مصدر ميمي بمعنى الإدخال ونظيره المخرج بمعنى الإخراج ، والعناية في إضافة الإدخال والإخراج إلى الصدق أن يكون الدخول والخروج في كل أمر منعوتاً بالصدق جارياً على الحقيقة من غير أن يخالف ظاهره باطنه أو يضاد بعض أجزائه

<sup>(</sup>١) النحل : ١٥ ،

بعضاً كأن يدعو الإنسان بلسانه إلى الله وهو يريد بقلبه أن يسود النــاس أو يخلص في بعض دعوته لله ويشرك في بعضها غيره .

وبالجملة هو أن يرى الصدق في كل مدخل منه ومخرج ويستوعب وجوده فيقول ما يفعل ويفتقد به ، وهذا فيقول ما يفعل ما يقول ولا يفعل إلا ما يراه ويعتقد به ، وهذا مقام الصديقين . ويرجع المعنى إلى نحوقولنا : اللهم تول أمري كما تتولى أمر الصديقين .

وقوله : ﴿واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ أي سلطنة بنصرتي على ما أهم به من الأمور وأشتغل به من الأعمال فلا أغلب في دعوتي بحجة باطلة ، ولا أفتتن بفتنة أو مكر يمكرني به أعداؤك ولا أضل بنزغ شيطان ووسوسته .

والآية ـ كما ترى ـ مطلقة تأمر النبي متنات أن يسأل ربه أن يتولى أمره في كل مدخل ومخرج بالصدق ويجعل له سلطاناً من عنده ينصره فلا يـزيغ في حق ولا يظهر بباطل فلا وجه لما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالدخول والخروج دخول المدينة بالهجرة والخروج منها إلى مكة للفتح أو أن المراد بهما دخول القبر بالموت والخروج منه بالبعث .

نعم لما كانت الآية بعد قوله: ﴿وإن كادوا ليفتنونك﴾ ﴿وإن كادوا ليستفزونك﴾ ﴿وإن كادوا ليستفزونك﴾ وفي سياقهما ، لوحت إلى أمره سنية أن يلتجيء إلى ربه في كل أمر يهم به أو يشتغل به من أمور الدعوة ، وفي الدخول والخروج في كل مكان يسكنه أو يدخله أو يخرج منه وهو ظاهر .

قوله تعالى : ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهـوقاً ﴾ قـال في المجمع : الزهوق هو الهلاك والبطلان يقال : زهقت نفسه إذا خرجت فكأنها قد خرجت إلى الهلاك . انتهى والمعنى ظاهر .

وفي الآية أمره ﴿ مَنْهُ اللهِ بَاعِلام ظهور الحق وهو لـوقوع الآيـة في سياق مـا مر من قوله : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيْفَتَنُونَكُ ﴾ إلى آخر الآيات أمر بإيآس المشركين من نفسه وتنبيههم أن يوقنوا أن لا مطمع لهم فيه ﴿ مِنْهُ ﴾ .

وفي الآية دلالة على أن الباطل لا دوام له كما قال تعالى في موضع آخر : ﴿ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾(١)

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٢٦ .

## ( بحث روائي )

في المجمع في سبب نزول قوله تعالى : ﴿وإن كادوا ليفتنونك عن اللذي أوحينا إليك﴾ الآيات أنهم قالوا له : كف عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا واطرد هؤلاء العبيد والسقاط الذين رائحتهم رائحة الصنان حتى نجالسك ونسمع منك فطمع في إسلامهم فنزلت الآية .

أقول: وروي في الدر المنشور عن ابن أبي حاتم عن سعيد بن نفير ما يقرب منه . وأما ما روي عن ابن عباس أن أمية بن خلف وأبيا جهل بن هشام ورجالا من قريش أتوا رسول الله مسلم مقالوا: تعال فاستلم آلهتنا وندخل معك في دينك وكان رسول الله مسلم يشتد عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق لهم فأنزل الله : ﴿ وإن كادوا ليفتنونك ﴾ إلى قوله ﴿ نصيراً ﴾ فلا يلائم ظاهر الأيات حيث تنفي عن النبي مينية أن يقارب الركون فضلاً عن الركون .

وكذا ما رواه الطبري وابن مردويه عن ابن عباس أن ثقيفاً قالوا للنبي سنيه: أجلنا سنة حتى يهدى لألهتنا فإذا قبضنا الذي يهدى للآلهة أحرزناه ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة فهم أن يؤجلهم فنزلت: ﴿وإن كادوا ليفتنونك﴾ الآية.

وكذا ما في تفسير العياشي عن أبي يعقوب عن أبي عبد الله مشخف في الآية قال : لما كان يوم الفتح أخرج رسول الله يتناش أصناماً من المسجد وكان منها صنم على المروة فطلبت إليه قريش أن يتركه وكان مستحياً ثم أمر بكسره فنزلت هذه الآية .

ونظيرهما أخبار أخر تقرب منها معنى فهذه روايات لاتلائم ظاهر الكتاب وحاشا رسول الله عندي أن يهم بمثل هذه البدع والله سبحانه ينفي عنه المقاربة من الركون والميل اليسير فضلاً أن يهم بالعمل .

على أن هذه القضايا من الحوادث الواقعة بعد الهجرة والسورة مكية . وفي العيون بإسناده عن على بن محمد بن الجهم عن أبي الحسن الرضا سنخ مما سأله المأمون فقال له : أخبرني عن قول الله : ﴿عفى الله عنك لم أذنت لهم﴾ قال الرضا سنظ هذا مما نزل باياك أعنى واسمعي يا جارة خاطب الله بذلك نبيه وأراد به أمته ، وكذلك قوله : ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من

الخاسرين وقوله تعالى : ﴿ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً ﴾ قال : صدقت يا ابن رسول الله .

وفي المجمع عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿إِذاً لأَذَقَناكُ ﴾ الآية قال : إنه لما نزلت هذه الآية قال النبي سند : اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً .

وفي تفسير العياشي عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين سننه قال : قلت له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه ؟ قال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام فكتب الله على المسلمين الجهاد ، وزاد في الصلاة رسول الله سننه سبع ركعات في الظهر ركعتين ، وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء ركعتين ، وأقر الفجر على ما فرضت عليه بمكة لتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض وتعجيل عروج ملائكة الليل عليه بمكة لتعجيل نزول ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله الفجر فلذلك قال الله : ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ﴾ يشهد المسلمون ويشهد ملائكة الليل والنهار .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿أقم الصلاة لـدلـوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر﴾ قال : ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله سنند في هذه الآية .

قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه .

وفي الـدر المنثور أخـرج ابن جريـر عن ابن مسعود قــال : قال رســول الله المنتهج أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت قصلي بي الظهر .

وفيه أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قرأ رسول الله سنسه ﴿إِن قرآن الفجر كانمشهوداً ﴾ قال: يشهده الله وملائكة الليل وملائكة النهار.

أقول: تفسير كون قرآن الفجر مشهوداً في روايات الفريقين بشهادة ملائكة الليل وملائكة النهار يكاد يبلغ حد التواتر، وقد أضيف إلى ذلك في بعضها شهادة الله كما في هذه الرواية، وفي بعضها شهادة المسلمين كما فيما تقدم.

وفي تفسير العياشي عن عبيد بن زرارة قال: سئل أبو عبد الله سنت عن المؤمن المؤمن هل له شفاعة ؟ قال: نعم فقال له رجل من القوم: هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد سند ؟ قال: نعم للمؤمنين خطايا وذنوب وما من أحد إلا ويحتاج إلى شفاعة محمد سند يومئذ.

قال: وسأله رجل عن قول رسول الله المناه الله الله الله ولله ولد آدم ولا فخر قال: نعم يأخذ حلقة من باب الجنة فيفتحها فيخر ساجداً فيقول الله: ارفع رأسك اشفع تشفع اطلب تعط فيرفع رأسه ثم يخر ساجداً فيقول الله: ارفع رأسك اشفع تشفع واطلب تعط ثم يرفع رأسه فيشفع يشفع (فيشفع ظ)، ويطلب فيعطى.

وفيه عن سماعة بن مهران عن أبي إبراهيم سنده في قبول الله وعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً قال : يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين يوماً وتؤمر الشمس فنزلت على رؤوس العباد ويلجم العرق وتؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئاً فيأتون آدم فيشفعون له فيدلهم على نوح ، ويدلهم نوح على إبراهيم ، ويدلهم إبراهيم على موسى على عيسى ، ويدلهم عيسى على محمد مسنة فيقول : عليكم بمحمد خاتم النبين ، فيقول محمد مسلة : أنا لها .

فينطلق حتى يأتي باب الجنة فيدق فيقال له: من هذا؟ والله أعلم فيقول محمد: افتحوا فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجداً فلا يرفع رأسه حتى يقال له تكلم وسل تعط واشفع تشفع فيرفع رأسه فيستقبل ربه فيخر ساجداً فيقال له مثلها فيرفع رأسه حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه من محمد منية ، وهو قول الله تعالى: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ .

أقول: وقوله: «حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار» أي بعض من أدخل النار، وفي معنى هذه الرواية عدة روايات من طرق أهل السنة عن النبي سلماني .

وفي الدر المنثور أخرج البخاري وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله عليه يقول: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم عليه فيقول: لست بصاحب ذلك ثم موسى عليه فيقول مثل ذلك ثم محمد عليه فيشفع فيقضي الله بين المخلائق فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاماً.

وفيه أخرج ابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريــرة أن رسول الله سِنْرَاتِ قال : المقام المحمود الشفاعة .

وفيه أخرج أبن مردويه عن سعد بن أبي الوقاص قال : سئل رسول الله الله المعمود فقال : هو الشفاعة .

أقول : والروايات في المضامين السابقة كثيرة .

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً (٨٢) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِأَعْرَضَ وَنَشَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يُؤْساً (٨٣) قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (٨٤) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَرَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (٨٤) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا (٨٥) وَلَئِنْ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا (٨٥) وَلَئِنْ فَلْ النَّوْلَ بِيمُلُو مَنْ الْعِلْمِ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْكًا كَنِي اللَّهُ اللَّوْرَانِ وَكِيلًا (٨٥) اللَّهُ مَنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً (٨٥) لَكَ بِهِ عَلَيْنَا لَكُنْ عَلَيْكَ كَبِيراً (٨٥) لَكَ بِهِ عَلَيْنَا فَلْ لَئِنِ آجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ وَلَي كَنَ عَلَيْكَ كَبِيراً (٨٥) وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِللَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ فَأَينَ الْمُعْرِ الْمَامِ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ لِللَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ فَأَيْ الْمُعْرَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ لِللَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ فَأَينَ الْمُعْرَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ لَالَى اللَّهُ مِنْ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ الْمُولِ الْمَامِ الْمُ الْوَلَامِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ الْمُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ الْأَورُ الْمَامِ الْمُؤْمِنَ لَكَ حَتَى الْمُؤْمِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضَ مِنْ لَلْكَ حَتَى الْمُؤْمِنَ لَلَكَ حَتَى الْمُؤْمِنَ لَكَ مَا اللَّوْمُ الْمُؤْمِنَ لَلْكَ مَا الْمُؤْمِنَ لَلْكَ مَا الْمُؤْمِنَ لَلْكَ مَا الْمُؤْمِنَ لَلْكُ مَا الْمُؤْمِنَ لَلْكُ مَا الْمُؤْمِنَ لَلْكُ مَا الْمُؤْمِنَ لَلْكُ مَا الْمُؤْمِنَ لَكَ مَا مُؤْمِنَ لَكَ الْمُؤْمِنَ لَلْكُومُ الْمُؤْمِنَ لَلْكُومِنَ لَلْكُومِنَ لَلْكُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُومُ الْم

يَنْبُوعاً (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَب فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلْالَهَا تَفْجِيراً (٩١) أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمْا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُـولاً (٩٣) وَمَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَراً رَسُولاً (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْئِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكاً رَسُولًا (٩٥) قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَـانَ بِعِبَـادِهِ خَبِيـراً بَصِيـراً (٩٦) وَمَنْ يَهْـدِ ٱللَّهُ فَهُـوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُـرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهُمْ عُمْياً وَبُكُماً وَصُمّاً مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً (٩٧) ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا ءَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (٩٨) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ آللَّهَ ٱلَّــٰذِي خَلَقَ ٱلسَّمٰــُوَاتِ وَالْأَرْضَ قَــادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلطَّالِمُ وَنَ إِلَّا كُفُوراً (٩٩) قُلْ لَـوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَـزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوراً (١٠٠) .

#### (بیان)

رجوع بعد رجوع إلى حديث القرآن وكوته آية للنبوة وما يصحبه من الرحمة والبركة ، وقد افتتح الكلام فيه بقوله فيما تقدم : ﴿إنْ هذا القرآن يهدي للتي هي

أقوم ﴾ ثم رجع إليه بقوله : ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ﴾ المنح وقوله : ﴿وإذا قرأت القرآن ﴾ المنح وقوله : ﴿وما منعنا أن نرسل بالآيات ﴾ النح .

فبين في هذه الآيات أن القرآن شفاء ورحمة وبعبارة أخرى مصلح لمن صلحت نفسه ومخسر للظالمين وأنه آية معجزة للنبوة ثم ذكر ما كانوا يقترحونه على النبي مشائل من الآيات والجواب عنه وما يلحق بذلك من الكلام .

وفي الآيات ذكر سؤالهم عن الروح والجواب عنه .

قوله تعالى : ﴿وننزل من القرآن ما هـو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً من بيانية تبين الموصول أعني قوله : ﴿ما هو شفاء ﴾ النح أي وننزل ما هو شفاء ورحمة وهو القرآن .

وعد القرآن شفاء والشفاء إنسا يكون عن مرض دليل على أن للقلوب أحوالاً نسبة القرآن إليها نسبة الدواء الشافي إلى المرض ، وهو المستفاد من كلامه سبحانه حيث ذكر أن الدين الحق فظري للإنسان فكما أن للبنية الإنسانية التي سويت على الخلقة الأصلية قبل أن يلحق بها أحوال منافية وآثار مغايرة للتسوية الأولية استقامة طبيعية تجري عليها في أطوار الحياة كذلك لها بحسب الخلقة الأصلية عقائد حقة في المبدأ والمعاد وما يتفرع عليهما من أصول المعارف ، وأخلاق فاضلة راكية تلائمها ويترتب عليها من الأحوال والأعمال ما يناسبها .

فللإنسان صحة واستقامة روحية معنوية كما أن له صحة واستقامة جسمية صورية ، وله أمراض وأدواء روحية باختلال أمر الصحة الروحية كما أن له أمراضاً وأدواء جسمية باختلال أمر الصحة الجسمية ولكل داء دواء ولكل مرض شفاء .

وقد ذكر الله سبحانه في أناس من المؤمنين أن في قلوبهم مرضاً وهو غير الكفر والنفاق الصريحين كما يدل عليه قوله: ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم﴾(١) وقوله: ﴿وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً﴾(٢).

وليس هذا المسمى مرضاً إلا ما يختل به ثبات القلب واستقامة النفس من أنواع الشك والريب الموجبة لاضطراب الباطن وتزلـزل السر والميـل إلى الباطـل

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٢٠٠٠

واتباع الهوى مما يجامع إيمان عامة المؤمنين من أهل أدنى مراتب الإيمان ومما هو معدود نقصاً وشركاً بالإضافة إلى مراتب الإيمان العالية ، وقد قال تعالى : ﴿ وَهُمْ عَلَى اللَّهُ إِلَّا وَهُمْ مَشْرِكُونَ ﴾ (١) وقال : ﴿ وَلَا وَرَبُّكُ لَا يَوْمَنُونَ حَتَّى يَحْمُونُ فَي أَنْفُسُهُم حَرِّجاً مَمَا قَضَيت ويسلموا يُسليماً ﴾ (١) .

والقرآن الكريم يزيل بحججه القاطعة وبراهينه الساطعة أنواع الشكوك والشبهات المعترضة في طريق العقائد الحقة والمعارف الحقيقية ويدفع بمواعظه الشافية وما فيه من القصص والعبر والأمثال والوعد والوعيد والإنذار والتبشير والأحكام والشرائع عاهات الأفئدة وآفاتها فالقرآن شفاء للمؤمنين .

وأما كونه رحمة للمؤمنين ـ والرحمة إفاضة ما يتم به النقص ويرتفع به الحاجة ـ فلأن القرآن ينور القلوب بنور العلم واليقين بعدما يزيل عنها ظلمات الجهل والعمى والشك والريب ، ويحليها بالملكات الفاضلة والحالات الشريفة الزاكية بعدما يغسل عنها أوساخ الهيآت الردية والصفات الخسيسة .

فهو بما أنه شفاء يزيل عنها أنواع الأمراض والأدواء ، وبما أنه رحمة يعيد إليها ما افتقدته من الصحة والاستقامة الأصلية الفطرية فهو بكونه شفاء يطهر المحل من الموانع المضادة للسعادة ويهيئها لقبولها ، وبكونه رحمة يلبسه لباس السعادة وينعم عليه بنعمة الاستقامة .

فالقرآن شفاء ورحمة للقلوب المريضة كما أنه هدى ورحمة للنفوس غير الأمنة من الضلال ، وبذلك يظهر النكتة في ترتب الرحمة على الشفاء في قوله : ﴿ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾ فهو كقوله : ﴿هدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ (٣) وقوله : ﴿ومغفرة ورحمة﴾ (٤) .

فمعنى قوله: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴿ وننزل إليك أمراً يشفي أمراض القلوب ويزيلها ويعيد إليها حالة الصحة والاستقامة فتتمتع من نعمة السعادة والكرامة .

وقوله : ﴿ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ السياق دال على أن المراد به بيان

<sup>: (</sup>۱) پوسف : ۱۰۱ . (۳) پوسف : ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٢) الساء: ٦٥ .

ما للقرآن من الأثر في غير المؤمنين قبال ما له من الأثر الجميل في المؤمنين فالمراد بالظالمين غير المؤمنين وهم الكفار دون المشركين خاصة كما يظهر من بعض المفسرين وإنما علق الحكم بالوصف أعني الظلم ليشعر بالتعليل أي أن القرآن إنما يزيدهم خساراً لمكان ظلمهم بالكفر.

والخسار هو النقص في رأس المال فللكفار رأس مال بحسب الأصل وهو الدين الفطري تلهم به نفوسهم الساذجة ثم إنهم بكفرهم بالله وآياته خسروا فيه ونقصوا . ثم إن كفرهم بالقرآن وإعراضهم عنه بظلمهم يزيدهم خساراً على خسار ونقصاً على نقص إن كانت عندهم بقية من موهبة الفطرة ، وإلى هذه النكتة يشير سياق النفي والاستثناء حيث قيل : ﴿ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ ولم يقل : ويزيد الظالمين خساراً .

وبه يظهر أن محصل معنى الآية أن القرآن يزيد المؤمنين صحة واستقامة على صحتهم وإن زاد الكافرين شيئاً فإنما يزيدهم نقصاً وخساراً.

وللمفسوين في معنى صدر الآية وذيلها وجوه أخر أغمضنا عنها من أراد الوقوف عليها فليراجع مسفوراتهم .

ومما ذكروه فيها أن المراد بالشفاء في الآية أعم من شفاء الأمراض الروحية من الجهل والشبهة والريب والملكات النفسانية الرذيلة وشفاء الأمراض الجسمية بالنبرك بآياته الكريمة قراءة وكتابة هذا .

ولا بأس به لكن لو صح التعميم فليصح في الصدر والذيل جميعاً فإنه كما يستعان به على دفع يستعان به على دفع الأمراض والعاهات بقراءة أو كتابة كذلك يستعان به على دفع الأعداء ورفع ظلم الظالمين وإبطال كيد الكافرين فيزيد بذلك الظالمين خساراً كما يفيد المؤمنين شفاء هذا ، ونسبة زيادة خسارهم إلى القرآن مع أنها مستندة بالحقيقة إلى سوء اختيارهم وشقاء أنفسهم إنما هي بنوع من المجاز .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَلَى الْإِنْسَانُ أَعْرَضَ وَنَمَّا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مُسَهُ الشّرَ كَانَ يَسُوسُكُ هَال في المفردات: العرض خلاف الطول وأصله أن يقال في الأجسام ثم يستعمل في غيرها \_ إلى أن قال \_ وأعرض أظهر عرضه أي ناحيته فإذا قيل: أعرض لي كذا أي بدا عرضه فأمكن تناوله ، وإذا قيل: أعرض عني فمعناه ولى مبدياً عرضه . انتهى موضع الحاجة .

والنأي البعد ونآى بجانبه أي اتخذ لنفسه جهة بعيدة منا ، ومجموع قوله : ﴿ أُعرِض وَنآى بِجانبه ﴾ يمثل حال الإنسان في تباعده وانقطاعه من ربه عندما ينعم عليه . كمن يحول وجهه عن صاحبه ويتخذ لنفسه موقفاً بعيداً منه ، وربما ذكر بعض المفسرين أن قوله : ﴿ نآى بِجانبه ﴾ كناية عن الاستكبار والاستعلاء .

وقوله: ﴿وإذا مسه الشركانيتوساً ﴾ أي وإذا أصابه الشر إصابة خفيفة كالمس كان آيساً منقطع الرجاء عن الخير وهو النعمة ، ولم ينسب الشر إليه تعالى كما نسب النعمة تنزيها له تعالى من أن يسند إليه الشر ، ولأن وجود الشر أمر نسبي لا نفسي فما يتحقق من الشر في العالم كالموت والمرض والفقر والنقص وغير ذلك إنما هو شر بالنسبة إلى مورده ، وأما بالنسبة إلى غيره وخاصة النظام العام الجاري في الكون فهو من الخير الذي لا مناص عنه في التدبير الكلي فما كان من الخير فهو مما تعلقت به بعينه العناية الإلهية وهو مراد بالذات ، وما كان من الشر فهو مما تعلقت به العناية لغيره وهو مقضى بالعرض .

فالمعنى إنا إذا أنعمنا على الإنسان هذا الموجود الواقع في مجرى الأسباب اشتغل بظواهر الأسباب وأخلد إليها فنسينا فلم يذكرنا ولم يشكرنا، وإذا ناله شيء يسير من الشر فسلب منه الخير وزالت عنه أسبابه ورأى ذلك كان شديد اليأس من الخير لكونه متعلقاً بأسبابه وهو يرى بطلان أسبابه ولا يرى لربه في ذلك صنعاً.

والآية تصف حال الإنسان العادي الواقع في المجتمع الحيوي الذي يحكم فيه العرف والعادة فهو إذا توالت عليه النعم الإلهية من المال والجاه والبنين وغيرها ووافقته على ذلك الأسباب الظاهرية اشتغل بها وتعلق قلبه بها فلم تدع له فراغاً يشتغل فيه بذكر ربه وشكره بما أنعم عليه ، وإذا مسه الشر وسلب عنه بعض النعم الموهوبة أيس من الخير ولم يتسل بالرجاء لأنه لا يسرى للخير إلا الأسباب الظاهرية التي لا يجد وقتئذ شيئاً منها في الوجود .

وهذه الحال غير حال الإنسان الفطري غير المشوب ذهنه بالسوم والأداب ولا الحاكم فيه العرف والعادة إمنا بتأييد إلهي يلازمه ويسدده وإما بعروض اضطرار ينسيه الأسباب الظاهرية فيرجع إلى سذاجة فطرته ويبدعو ربه ويسأله كشف ضره فللإنسان حالان حال فطرية تهديه إلى الرجوع إلى ربه عند مس

الضر ونزول الشر وحال عادية تحول فيها الأسىاب بينه وبين رب فتشغله وتصرف عن الرجوع إليه بالذكر والشكر ، والأية تصف حاله الثانية دون الأولى .

ومن هنا يطهر أن لا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على أن الإنسان إذا مسه الضر رجع إلى ربه كقوله تعالى فيما تقدم: ﴿وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ﴾ الآية وقوله: ﴿وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ﴾ الآية (أ) إلى غير ذلك.

ويظهر أيضاً وجه اتصال الآية بما قبلها وأنها متصلة بالآية السابقة من جهة ذيلها أعني قوله : ﴿ولا يزيد الظالمين إلا خساراً والمحصل أن هذا الخسار غير بعيد منهم فإن من حال الإنسان أن يشغله الأسباب الظاهرية عند نـزول النعم الإلهية فينصرف عن ربه ويعرض وينأى بجانبه ، وييأس عند مس الشر .

# ( بحث فلسفي )

ذكروا أن الشرور داخلة في القضاء الإلهي بالعرض ، وقد أوردوا في بيـانه ما يأتي :

نقل عن أفلاطون أن الشر عدم وقد بين ذلك بالأمثلة فإن في القتل بالسيف مثلاً شراً وليس هو في قدرة الضارب على مباشرة الضرب ولا في شجاعته ولا في قوة عضلات يده فإن ذلك كله كمال له ، ليس من الشر في شيء ، وليس هو في حدة السيف ودقة ذبابه وكونه قطاعاً فإن ذلك من كماله وحسنه ، وليس هو في انفعال رقبة المقتول عن الآلة القطاعة فإن من كماله أن يكون كذلك فلا يبقى للشر إلا زهاق روح المقتول وبطلان حياته وهو عدمي ، وعلى هدا سائر الأمثلة فالشر عدم .

ثم إن الشرور التي في العالم لما كانت مرتبطة بالحوادث الواقعة مكتنفة بها كانت أعداماً مضافة لا عدماً مطلقاً فلها حظ من الوجود والوقوع كأنواع الفقد والنقص والموت والفساد الواقعة في الحارج الداخلة في النظام العام الكوني ، ولذلك كان لها مساس بالقضاء الإلهي الحاكم في الكون لكنها داخلة في القضاء بالعرض لا بالذات .

<sup>(</sup>۱) يونس : ۱۲ -

وذلك أن الذي تتصوره من العدم إما عدم مطلق وهو عدم النقيض للوجود وإما مضاف إلى ملكة وهو عدم كمال الوجود عما من شأنه ذلك كالعمى الذي هو عدم البصر مما من شأنه أن يكون بصيراً .

والقسم الأول إما عدم شيء مأخوذ بالنسبة إلى ماهيته كعدم زيد مشلاً مأخوذاً بالنسبة إلى ماهية نفسه ، وهذا اعتبار عقلي ليس من وقوع الشر في شيء إذ لا موضوع مشترك بين النقيضين ، نعم ربما يقيد العدم فيقاس إلى الشيء فيكون من الشر كعدم زيد بعد وجوده ، وهو راجع في الحقيقة إلى العدم المضاف إلى الملكة الأتي حكمه .

وإما عدم شيء مأخوذ بالنسبة إلى شيء آخر كفقدان الماهيات الإمكائية كمال الوجود الواجبي وكفقدان كل ماهية وجود الماهية الأخرى الخاص بها مشل فقدان النبات وجود الحيوان وفقدان البقر وجود الفرس، وهذا النوع من العدم من لوازم الماهيات وهي اعتبارية غير مجعولة.

والقسم الثاني وهو العدم المضاف إلى الملكة فقدان أمر ما شيئاً من كمال وجوده الذي من شأنه أن يوجد له ويتصف به كأنواع الفساد العارضة للأشياء والنواقص والعيوب والعاهات والأمراض والأسقام والآلام الطارئة عليها ، وهذا القسم من الشرور إنما يتحقق في الأمور المادية ويستند إلى قصور الاستعدادات على اختلاف مراتبها لا إلى إفاضة مبدء الوجود فيان علة العدم عدم كما أن علة الوجود وجود .

فالذي تعلقت به كلمة الإيجاد والإرادة الإلهية وشمله القضاء بالذات في الأمور التي يقارنها شيء من الشر إنما هو القدر الذي تلبس به من الوجود حسب استعداده ومقدار قابليته وأما العدم الذي يقارنه فليس إلا مستنداً إلى عدم قابليته وقصور استعداده نعم ينسب إليه الجعل والإفاضة بالعرض لمكان نوع من الاتحاد بينه وبين الوجود الذي يقارنه هذا .

وببيان آخر الأمور على خمسة أقسام: ما هو خير محض ، وما خيره أكثر من شره ، وما يتساوى خيره وشره ، وما شره أكثر من خيره ، وما هو شر محض ، ولا يوجد شيء من الثلاثة الأخيرة لاستلزامه الترجيح من غير مرجح أو ترجيع المرجوح على الراجح ، ومن الواجب بالنظر إلى الحكمة الإلهية المنبعثة عن

القدرة والعلم الواجبيين والجود الذي لا يخالطه بخل أن يفيض ما همو الأصلح في النظام الأتم وأن يوجد ما هو خير محض وما خيره أكثر من شره لأن في تمرك الأول شراً محضاً وفي ترك الثاني شراً كثيراً .

فما يوجد من الشر نادر قليل بالنسبة إلى ما يوجد من الخير وإنما وجد الشر القليل بتبع الخير الكثير .

وعن الإمام الرازي أنه لا محل لهذا البحث منهم بناء على ما ذهبوا إليه من كونه تعالى علة تامة للعالم واستحالة انفكاك العلة التامة عن معلولها فهو موجب في فعله لا مختار ، فعليه أن يوجد ما هو علة له من خير أو شر من غير خيرة في الترجيح .

وقد خفي عليه أن هذا الوجوب إنما هو قائم بالمعلول تلقاه من قبل العلة مثل ما يتلقى وجوده من قبله ، ومن المحال أن يعود ما يفيضه العلة فيقهر العلة فيضطرها على الفعل ويغلبها بتحديده .

ولقد أنصف صاحب روح المعاني حيث أشار أولاً إلى نظير ما تقدم من البحث فقال: ولا يخفى أن هذا إنما يتم على القول بأنه تعالى لا يمكن أن تكون إرادته متساوية النسبة إلى الشيء ومقابله بلا داع ومصلحة كما هو مذهب الأشاعرة وإلا فقد يقال: إن الفاعل للكل إذا كان مختاراً فله أن يختار أيما شاء من الخيرات والشرور لكن الحكماء وأساطين الإسلام قالوا: إن اختياره تعالى أرفع من هذا النمط، وأمور العالم منوطة بقوانين كلية، وأفعاله تعالى مربوطة بحكم ومصالح جلية وخفية.

ثم قبال : وقول الإمام : وإن الفلاسفة لما قبالوا ببالإيجباب والجبر في الأفعال فخوضهم في هذا المبحث من جملة الفضول والضبلال لأن السؤال بلم عن صدرها غير وارد كصدور الإحراق من النار لأنه يصدر عنها لذاتها.

ناش من التعصب لأن محققيهم يثبتون الاختيار ، وليس صدور الأفعال من الله تعالى عندهم صدور الإحراق من النار ، وبعد فرض التسليم بحثهم عن كيفية وقوع الشر في هذا العالم لأجل أن الباري تبارك اسمه خير محض بسيط عندهم ولا يجوزون الشر عما لا جهة شرية فيه أصلاً فيلزم عليهم في بادىء النظر ما افترته الثنوية من مبدئين خيري وشري فتخلصوا عن ذلك البحث فهو فضل لا فضول . انتهى .

قوله تعالى: ﴿قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً ﴾ المشاكلة \_ على ما في المفردات \_ من الشكل وهو تقييد الدابة ، ويسمى ما يقيد به شكالاً بكسر الشين ، والشاكلة هي السجية سمي بها لتقييدها الإنسان أن يجري على ما يناسها وتقتضيه .

وفي المجمع: الشاكلة الطريقة والمذهب يقال: هذا طريق ذو شواكل أي ينشعب منه طرق جماعة انتهى. وكأن تسميتهما بها لما فيها من تقييد العابرين والمنتحلين بالتزامهما وعدم التخلف عنهما وقيل: الشاكلة من الشكل بفتح الشين بمعنى المثل وقيل: إنها من الشكل بكسر الشين بمعنى الهيئة.

وكيف كان فالأية الكريمة ترتب عمل الإنسان على شاكلته بمعنى أن العمل يناسبها ويوافقها ، فهي بالنسبة إلى العمل كالروح السارية في البدن الذي يمثل بأعضائه وأعماله هيأت الروح المعنوية وقد تحقق بالتجارب والبحث العلمي أن بين الملكات والأحوال النفسانية وبين الأعمال رابطة خاصة فليس يتساوى عمل الشجاع الباسل والجبان إدا حضرا موقفاً هائلاً ، ولا عمل الجواد الكريم والبخيل اللئيم في موارد الانفاق وهكذا ، وأن بين الصفات النفسانية ونوع تركيب البنية الإنسانية رابطة خاصة فمن الأمزجة ما يسرع إليه الغضب وحب الانتقام بالطبع ومنها ما تغلي وتفور فيه شهوة الطعام أو النكاح أو غير ذلك بحيث تتوق نفسه بأدنى سبب يدعوه ويحركه ، ومنها غير ذلك فيختلف انعقاد الملكات بحسب ما يناسب المورد سرعة وبطءاً .

ومع ذلك كله فليس يخرج دعوة المزاج المناسب لملكة من الملكات أو عمل من الأعمال من حد الاقتضاء إلى حد العلية التامة بحيث يخرج الفعل المخالف لمقتضى الطبع عن الإمكان إلى الاستحالة ويبطل الاختيار فالفعل حاق على اختياريته وإن كان في بعض الموارد صعباً غاية الصعوبة .

وكلامه سنحانه يؤيد ما تقدم على ما يعطيه التدر فهو سبحانه القائل: هوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً ها وانضمام الآية إلى الأيات الدالة على عموم الدعوة كقوله: هلأنذركم به ومن بلغ ها يفيد أن تأثير البنى الإنسانية في الصفات والأعمال على بحو الاقتضاء دون العلية التامة كما هو طاهر.

<sup>(</sup>٢) الأنعام . ١٩ .

كيف وهو تعالى يعد الدين فطرياً تهتف به الخلقة التي لا تبديل لها ولا تغيير قال: ﴿ فَأَقُم وَجَهِكُ للدين حَنِها فَطْرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (١) وقال: ﴿ ثم السبيل يسره ﴾ (٢) ولا تجامع دعوة الفيطرة إلى الدين الحق والسنة المعتبدلة دعوة الخلقة إلى الشير والفساد والانحراف عن الاعتبدال بنحو العلية التامة.

وقول القائل : إن السعادة والشقاوة ذاتيتان لا تتخلفان عن ملزومهما كزوجية الأربعة وفردية الثلاثة أو مقضيتان بقضاء أزلي لازم ، وأن الدعوة لإتمام المحجة لا لإمكان التغيير ورجاء التحول من حال إلى حال فالأمر مفروغ عنه قال تعالى : ﴿ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ﴾ .

مدفوع بأن صحة إقامة الحجة بعينها حجة على عدم كون سعادة السعيد وشقاوة الشقي لازمة ضرورية فإن السعادة والشقاوة لوكانتا من لوازم الذوات لم تحتاجا في لحوقهما إلى حجة إذ لا حجة في الذاتيات فتلغو الحجة ، وكذا لو كانتا لازمتين للذوات بقضاء لازم أزلي لا لاقتضاء ذاتي من الذوات كانت الحجة للناس على الله سبحانه فتلغو الحجة منه تعالى فصحة إقامة الحجة من قبله سبحانه تكشف عن عدم ضرورية شيء من السعادة والشقاوة بالنظر إلى ذات الإنسان مع قطع النظر عن أعماله الحسنة والسيئة واعتقاداته الحقة والباطلة .

على أن توسل الإنسان بالفطرة إلى مقاصد الحياة بمثل التعليم والتربية والإنذار والتبشير والوعد والوعيد والأمر والنهي وغير ذلك أوضح دليل على أن الإنسان في نفسه على ملتقى خطين ومنشعب طريقين: السعادة والشقاوة وفي إمكانه أن يختار أياً منهما شاء وأن يسلك أياً منهما أراد ولكل سعي جزاء يساسبه قال تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يسرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴾ (٣).

فهذا نوع من الارتباط مستقر بين الأعمال والملكات وبين الذوات ، وهناك نوع آخر من الارتباط مستقر بين الأعمال والملكات وبين الأوضاع والأحوال والعوامل الخارجية عن المذات الإنسانية المستقرة في ظرف الحياة وجو العيش كالآداب والسنن والرسوم والعادات التقليدية فإنها تدعو الإنسان إلى ما يوافقها

وتزجره عن مخالفتها ولا تلبث دون أن تصوره صورة جـديدة ثـانية تنـطبق أعمالـه على الأوضاع والأحوال المحيطة به المجتمعة المؤتلفة في ظرف حياته .

وهذه الرابطة على نحو الاقتضاء غالباً غير أنها ربما تستقر استقراراً لا مطمع في زوالها من جهة رسوخ الملكات الرذيلة أو الفاضلة في نفس الإنسان ، وفي كلامه تعالى ما يشير إلى ذلك كقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ كَفُرُوا سُواء عليهم ءأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ﴾(١) إلى غير ذلك .

ولا يضر ذلك صحة إقامة الحجة عليهم بالدعوة والإنذار والتبشير لأن امتناع تأثير الدعوة فيهم مستند إلى سوء اختيارهم والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .

فقد تبين بما قدمناه على طوله أن للإنسان شاكلة بعد شاكلة فشاكلة يهيؤها نوع خلقته وخصوصية تركيب بنيته ، وهي شخصية خلقية متحصلة من تفاعل جهازاته البدنية بعضها مع بعض كالمزاج الذي هو كيفية متوسطة حاصلة من تفاعل الكيفيات المتضادة بعضها في بعض .

وشاكلة أخرى ثانية وهي شخصية خلقية متحصلة من وجـوه تأثيـر العوامـل الخارجية في النفس الإنسانية على ما فيها من الشاكلة الأولى إن كانت .

والإنسان على أي شاكلة متحصلة وعلى أي نعت نفساني وفعلية داخلية روحية كان فإن عمله يجري عليها وأفعاله تمثلها وتحكيها كما أن المتكبر المختال يلوح حاله في تكلمه وسكوته وقيامه وقعوده وحركته وسكونه ، والذليل المسكين ظاهر الذلة والمسكنة في جميع أعماله وكذا الشجاع والجبان والسخي والبخيل والصبور والوقور والعجول وهكذا : وكيف لا والفعل يمثل فاعله والظاهر عنوان الباطن والصورة دليل المعنى .

وكلامه سبحانه يصدق ذلك ويبني عليه حججه في موارد كثيرة كقوله تعالى : ﴿وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النبور ولا النظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات﴾(١) وقوله : ﴿الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ﴾(١) إلى غير ذلك من الأيات الكثيرة .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٧ .

وقوله تعالى: ﴿كل يعمل على شاكلته ﴾ محكم في معناه على أي معنى حملنا الشاكلة غير أن اتصال الآية بقوله: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ ووقوعها في سياق أن الله سبحانه يربح المؤمنين ويشفيهم بالقرآن الكريم والدعوة الحقة ويخسر به الظالمين لظلمهم يقرب كون المراد بالشاكلة الشاكلة بالمعنى الثاني وهي الشخصية الخلقية الحاصلة للإنسان من مجموع غرائزه والعوامل الخارجية الفاعلة فيه .

كأنه تعالى لما ذكر استفادة المؤمنين من كلامه الشفاء والرحمة وحرمان الظالمين من ذلك وزيادتهم في خسارهم اعترضه معترض في هذه التفرقة وأنه لو سوى بين الفريقين في الشفاء والرحمة كان ذلك أوفى لغرض الرسالة وأنفع لحال الدعوة فأمر رسوله ميزات أن يجيبهم في ذلك .

فقال: قل: كل يعمل على شاكلته أي إن أعمالكم تصدر على طبق ما عندكم من الشاكلة والفعلية الموجودة فمن كانت عنده شاكلة عادلة سهل اهتداؤه إلى كلمة الحق والعمل الصالح وانتفع بالدعوة الحقة ، ومن كانت عنده شاكلة ظالمة صعب عليه التلبس بالقول الحق والعمل الصالح ولم يبزد من استماع الدعوة الحقة إلا خساراً ، والله الذي هو ربكم العليم بسرائركم المدبر لأمركم أعلم بمن عنده شاكلة عادلة وهو أهدى سبيلاً وأقرب إلى الانتفاع بكلمة الحق ، والذي علمه وأخبر به أن المؤمنين أهدى سبيلاً فيختص بهم الشفاء والرحمة بالقرآن الذي ينزله ، ولا يبقى للكافرين أهل الظلم إلا مزيد الخسار إلا أن ينتزعوا عن ظلمهم فينتفعوا به .

ومن هنا يظهر النكتة في التعبير بصيغة التفضيل في قوله: ﴿أهدى سبيلاً ﴾ وذلك لما تقدم أن الشاكلة غير ملزمة في الدعوة إلى ما يلائمها فالشاكلة الظالمة وإن كانت مضلة داعية إلى العمل الطالح غير أنها لا تحتم الضلال ففيها أثر من الهدى وإن كان ضعيفاً ، والشاكلة العادلة أهدى منها فافهم .

وذكر الإمام الرازي في تفسيره ما ملخصه: أن الآية تدل على كون النفوس الناطقة الإنسانية مختلفة بالماهية وذلك أنه تعالى بين في الآية المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى بعض النفوس يفيد الشفاء والرحمة وبالنسبة إلى بعض آخر يفيد الخسار والخزي ثم أتبعه بقوله: ﴿قل كل يعمل على شاكلته ﴾ ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء والكمال ،

وبتلك النفوس الكدرة أن يـظهر فيهـا منه آثـار الخزي والضـلال كما أن الشمس تعقد الملح وتلين الدهن وتبيض ثوب القصار وتسوِّد.وجهه .

وهذا إنما يتم إذا كانت الأرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور على نور ، وبعضها كدرة ظلمانية يظهر فيها منه ضلال على ضلال ونكال على نكال . انتهى .

وفيه أنه لو أقام الحجة على اختلاف ماهيات النفوس بعد رسوخ ملكاتها وتصورها بصورها لكان له وجه ، وأما النفوس الساذجة قبل رسوخ الملكات فلا تختلف بالآثار اختلافاً ضرورياً حتى تجري فيها الحجة ، وقد عرفت أن الآية إنما تتعرض لحال الإنسان بعد حصول شاكلته وشخصيته الخلقية الحاصلة من مجموع غرائزه والعوامل الخارجية الفاعلة فيه الداعية إلى نوع من العمل دعوة على نحو الاقتضاء فتبصر.

# ( بحث فلسفي )

ذكر الحكماء أن بين الفعل وفاعله ويعنون به المعلول وعلته الفاعلة سنخية وجودية ورابطة ذاتية يصير بها وجود الفعل كأنه مرتبة نازلة من وجود فاعله ووجود الفاعل كأنه مرتبة على أصالة الوجود الفاعل كأنه مرتبة عالية من وجود فعله بل الأمر على ذلك بناء على أصالة الوجود وتشكيكه .

وبينوا ذلك بأنه لو لم يكن بين الفعل المعلول وعلته الفاعلة له مناسبة ذاتية وخصوصية واقعية بها يختص أحدهما بالآخر كانت نسبة الفاعل إلى فعله كنسبته إلى غيره كما كانت نسبة الفعل إلى فاعله كنسبته إلى غيره فلم يكن لاستناد صدور الفعل إلى فاعله معنى ، ونظير البرهان يجري في المعلول بالنسبة إلى سائر العلل ويثبت الرابطة بينه وبينها غير أن العلة الفاعلة لما كانت هي المقتضية لوجود المعلول ومعطي الشيء غير فاقده كانت العلة الفاعلة واجدة لكمال وجود المعلول والمعلول ممثلاً لوجودها في مرتبة نازلة .

وقد بين ذلك صدر المتألهين بوجه أدق وألطف وهو أن المعلول مفتقر في وجوده إلى العلة الفاعلة متعلق الذات بها ، وليس من الجائز أن يتأخر هـذا الفقر والتعلق عن مرتبة ذاتـه ويكون هنـاك ذات ثم فقر وتعلق وإلا استغنى بحسب ذاتـه

عن العلة واستقل بنفسه عنها فلم يكن معلولًا هف فذاته عين الفقر والتعلق فليس لم من الوجود إلا الرابط غير المستقبل وما يتراءى فيه من استقبلال البوجود المفروض معه أولًا إنما هو استقبلال علته فوجود المعلول يحاكي وجود علته ويمثله في مرتبته التي له من الوجود .

# (تعقيب البحث السابق من جهة القرآن)

التدبر في الأيات القرآنية لا يدع ريباً في أن القرآن الكريم يعد الأشياء على اختلاف وجوهها وتشتت أنواعها آيات له تعالى دالة على أسمائه وصفاته فما من شيء إلا وهو آية في وجوده وفي أي جهة مفروضة في وجوده له تعالى مشيرة إلى ساحة عظمته وكبريائه ، والآية وهي العلامة الدالة من حيث إنها آية وجودها مرآتي فإن في ذي الآية الذي هو مدلولها غير مستقلة دونه إذ لو استقلت في وجوده أو في جهة من جهات وجوده لم تكن من تلك الجهة مشيرة إليه دالة عليه آية له هف .

فالأشياء بما هي مخلوقة له تعالى أفعاله ، وهي تحاكي بوجودها وصفات وجودها وجودها وجودها وجودها وجودها وجودها وجودها وجودها وجوده مسحانه وكرائم صفاته وهو المراد بمسانخة الفعل لفاعله لا أن الفعل واجد لهوية الفاعل مماثل لحقيقة ذاته فإن الضرورة تدفعه .

قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً والروح على ما يعرف في اللغة هو مبدء الحياة الذي به يقوى الحيوان على الإحساس والحركة الإرادية ولفظه يذكر ويؤنث، وربما يتجوز فيطلق على الأمور التي يظهر بها آثار حسنة مطلوبة كما يعد العلم حياة للنفوس قال تعالى: ﴿أومن كان ميتاً فأحييناه ﴾(١) أي بالهداية إلى الإيمان وعلى هذا المعنى حمل جماعة مثل قوله: ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره ﴿(٢) أي بالوحي وقوله: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾(٣) أي القرآن الذي هو وحي فذكروا أنه تعالى سمى الوحي أو القرآن روحاً لأن به حياة النفوس الميتة كما أن الروح المعروف به حياة الأجساد الميتة.

وكيف كـان فقد تكـرر في كلامـه تعالى ذكـر الروح في آيـات كثيرة مكيـة

ومدنية ، ولم يرد في جميعها المعنى الذي نجده في الحيوان وهو مبدء الحياة الذي يتفرع عليه الإحساس والحركة الإرادية كما في قوله : ﴿يوم يقوم الروح والمهلائكة صفاً ﴾(١) ، وقوله ﴿تنزل المهلائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ﴾(١) ولا ريب أن المراد به في الآية غير الروح الحيواني وغير المهلائكة وقد تقدم الحديث عن علي عضفانه احتج بقوله تعالى : ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾(١) على أن الروح غير الملائكة ، وقد وصفه تارة بالقدس وتارة بالأمانة كما سيأتي لطهارته عن الخيانة وسائر القذارات المعنوية والعيوب والعاهات التي لا تخلو عنها الأرواح الإنسية .

وهو وإن كان غير الملائكة غير أنه يصاحبهم في الوحي والتبليغ كما يظهر من قوله: ﴿ وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ الآية فقد قال تعالى: ﴿ من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ﴾ (٤) فنسب تنزيل القرآن على قلبه من المروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ﴾ (٥) وقال: ﴿ قل نزله روح القدس من ربك ﴾ (٦) فوضع الروح وهو غير الملائكة بوجه مكان جبريل وهو من الملائكة فجبريل ينزل بالروح والروح يحمل هذا القرآن المقرو الممتلو.

وبذلك تنحل العقدة في قوله تعالى: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾ (٧) ويظهر أن المراد من وحي الروح في الآية هو إنزال روح القدس إليه من وانزاله إليه وهو وحي القرآن إليه لكونه يحمله على ما تبين فلا صوجب لما ذكره بعضهم على ما نقلناه آنفاً أن المراد بالروح في الآية هو القرآن .

وأما نسبة الوحي وهو الكلام الخفي إلى الروح بهذا المعنى وهو من الموجودات العينية والأعيان الخارجية فلا ضير فيه فإن هذه الموجودات الطاهرة كما أنها موجودات مقدسة من خلقه تعالى كذلك هي كلمات منه تعالى كما قال في عيسى ابن مريم بالمنافذ: ﴿وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه﴾(٨). فعد الروح كلمة دالة على المراد فمن الجائز أن يعد الروح وحياً كما عد كلمة وإنما

<sup>(</sup>١) النبأ : ٣٨ .

<sup>.</sup> (۲) القدر : ٤ .

ر . (٣) النحل : ٢ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) الشعراء : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٦) النحل : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٧) الشورى: ٥٢ .

<sup>(</sup>٨) النساء : ١٧١ .

سماه كلمة منه لأنه إنما كان عن كلمة الإيجاد من غير أن يتوسط فيه السبب العادي في كينونة الناس بدليل قوله: ﴿إن مشل عيسى عند الله كمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾(١).

وقد زاد سبحانه في إيضاح حقيقة الروح حيث قبال : ﴿قُلَ الروح مِن أَمَر رَبِي﴾ وظاهر ﴿مِن﴾ أنها لتبيين الجنس كما في نظائرها من الآيات ﴿يلقي الروح من أمره﴾ (٢) ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره﴾ ﴿أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾ ﴿تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر﴾ فالروح من سنخ الأمر .

ثم عرف أمره في قوله: ﴿إِنَمَا أَمَره إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

ومن الدليل على أن وجود الأشياء قول له تعالى من جهة نسبته إليه مع إلغاء الأسباب الوجودية الأخر قوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾(٤) حيث شبه أمره بعد عده واحدة بلمح بالبصر وهذا النوع من التشبيه لنفي التدريج وبه يعلم أن في الأشياء المكونة تدريجاً الحاصلة بتوسط الأسباب الكونية المنطبقة على الزمان والمكان جهة معراة عن التدريج خارجة عن حيطة الزمان والمكان هي من تلك الجهة أمره وقوله وكلمته ، وأما الجهة التي هي بها تدريجية مرتبطة بالأسباب الكونية منطبقة على الزمان والمكان فهي بها من الخلق قال تعالى : ﴿ألا له الخلق والأمر﴾(٥) فالأمر هو وجود الشيء من جهة استناده إليه تعالى وحده والخلق هو ذلك من جهة استناده إليه مع توسط الأسباب الكونية فه .

ويستفاد ذلك أيضاً من قوله: ﴿إِنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الأية حيث ذكر أولاً خلق آدم وذكر تعلقه بالتراب وهو من الأسباب ثم ذكر وجوده ولم يعلقه بشيء إلا بقوله: ﴿كن فافهم ذلك ونظيره قوله: ﴿ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا

<sup>(</sup>١) أل عمران : ٥٩ (٤) القمر ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المؤمل ، ١٥ . (٥) الأعراف : ١٥ .

**<sup>(</sup>۳)** یس ۱۸۶

العلقة مضغة ﴾ إلى أن قال ﴿ثم أنشأناه خلقاً آخر﴾(١) فعد إيجاده المنسوب إلى نفسه من غير تخلل الأسباب الكونية إنشاء خلق آخر .

فظهر بذلك كله أن الأمر هو كلمة الإيجاد السماوية وفعله تعالى المختص به الذي لا تتوسط فيه الأسباب ، ولا يتقدر بزمان أو مكان وغير ذلك .

ثم بين ثانياً أن أمره في كل شيء هو ملكوت ذلك الشيء ـ والملكوت أبلغ من الملك ـ فلكل شيء ملكوت كما أن له أمراً قال تعالى : ﴿ أُولَم يَنْظُرُوا فَي ملكوت السماوات والأرض (٢) وقال : ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض﴾ ٣) ، وقال : ﴿تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أصر﴾ (١)

فقد بان بما مر أن الأمر هو كلمة الإيجاد وهو فعله تعالى الخاص به الـذي لا يتوسط فيه الأسباب الكونية بتأثيـراتها التــدريجية وهــو الوجــود الأرفع من نشــأة المادة وظرف الزمان ، وأن الروح بحسب وجوده من سنخ الأمر من الملكوت .

وقد وصف تعالى أمر الروح في كلامه وصفاً مختلفاً فأفرده بالذكـر في مثل قوله : ﴿ يَوْمِ يَقُومُ الرُّوحِ وَالْمَلَائِكَةُ صَفّاً ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرَّوْح إليه 🏕 <sup>(١)</sup> الآية .

ويظهر من كلامه أن منه ما هو مع الملائكة كقوله في الآيات المنقولة آنفاً: ﴿من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك﴾ ﴿نزل به الروح الأمين على قلبك﴾ ﴿قُلُ نَـزُلُهُ رُوحُ القَـدُسُ﴾ وقـولُه : ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلِيهَا رُوحِنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشُوا سوياً**﴾** (٧) .

ومنه ما هو منفوخ في الإنسان عامة قال تعالى : ﴿ثُم سُواهُ وَنَفْخُ فَيْهُ مَنْ روحه﴾(^) وقال : ﴿فَإِذَا سُويتُهُ وَنَفُخَتُ فَيُهُ مِنْ رُوحِي﴾ (٩) .

ومنه ما هـو مع المؤمنين كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ أُولَتُكُ كُتُبُ فَي

(١) المؤسود : ١٤

(٢) الأعراف : ١٨٥ .

(۳۳)الإنعام ۲۵.

(٤) القدر: ٤

(ه) الله : ۲۸

<sup>(</sup>٦) المعارح: ٤.

<sup>(</sup>۷) مريم . ۱۷

<sup>(</sup>٨) الم السحدة: ٩

<sup>(</sup>٩) الحجر . ٢٩ ، ص : ٧٢ .

قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه (١) ويشعر به بل يدل عليه أيضاً قوله : ﴿أُومَنَ كَانَ مِيتاً فَأَحِينِناهِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمشي به في النَّاسِ (١) فإن المَّذَكُورِ في الآية حياة جديدة والحياة فرع الروح .

ومنه ما نزل إلى الأنبياء عليهم المملام كما يمدل عليه قوله: ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا﴾(٣) الآية وقوله: ﴿وآتينا عيسي ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس﴾(٤) وقوله: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾ (٥) إلى غير ذلك.

ومن الروح ما تشعر به الآيات التي تذكر أن في غير الإنسان من الحيوان حياة وأن في النبات حياة ، والحياة متفرعة على الروح ظاهراً .

فقد تبين بما قدمناه على طوله معنى قوله تعالى : ﴿يَسَالُونَكُ عَنَ الرَّوْحِ الْوَارِدُ فِي قَلَ الرَّوْحِ مِن أَمْرُ رَبِي﴾ وأن السؤال إنما هو عن حقيقة مطلق الروح الوارد في كلامه سبحانه ، وأن الجواب مشتمل على بيان حقيقة الروح وأنه من سنخ الأمر بالمعنى الذي تقدم ، وأما قوله : ﴿وما أُوتِيتُم مِنَ العلم إلا قليلاً﴾ أي ما عندكم من العلم بالروح الذي آتاكم الله ذلك قليل من كثير فإن له موقعاً من الوجود وخواص وآثاراً في الكون عجيبة بديعة أنتم عنها في حجاب .

وللمفسرين في المراد من الروح المسؤول عنه والمجاب عنه أقوال :

فقال بعضهم : إن المراد بالروح المسؤول عنه هو الـروح الذي يـذكره الله في قوله : ﴿ تعـرج الملائكة والروح البه في الآية ، ولا دليل لهم على ذلك .

وقال بعضهم : إن المراد به جبريل فإن الله سماه روحاً في قوله : ﴿ نزل به الروح الأمين على قلبك ﴿ وفيه أن مجرد تسميته روحاً في بعض كلامه لا يستلزم كونه هو المراد بعينه أينما ذكر على أن لهذه التسمية معنى خاصاً أومأنا إليه في سابق الكلام ، ولولا ذلك لكمان عيسى وجبريل واحداً لأن الله سمى كلا منهما روحاً .

(٥) الشورى : ٥٢ .

<sup>(</sup>١) المحادلة: ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) النقرة : ٨٧

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) البحل ٢

وقال بعضهم: إن المراد به القرآن لأن الله سماه روحاً في قوله: ووكذلك أوحيشا إليك روحاً من أمرنا الآية فيكون محصل السؤال والجواب انهم يسألونك عن القرآن أهو من الله أو من عندك؟ فأجبهم أنه من أسر ربي لا يقدر على الإتيان بمثله غيره فهو آية معجزة دالة على صحة رسالتي وما أوتيتم من العلم به إلا قليلاً من غير أن تحيطوا به فتقدروا على الإتيان بمثله قالوا: والآية التالية: ﴿وولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ويدهذا المجنى .

وفيه أن تسميته في بعض كلامه روحاً لا تستلزم كونه هو المراد كلما أُطلق كما تقدم آنفاً . على أنك قد عرفت ما في دعوى هـذه التسمية . على أن الآيــة التالية لا تتعين تأييداً لهذا الوجه بل تلائم بعض الوجوه الأخر أيضاً .

وقال بعضهم: إن المراد به الروح الإنساني فهو المتبادر من إطلاقه وقوله: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾ ترك للبيان ونهي عن التوغل في فهم حقيقة الروح فإنه من أمر الله الذي استأثر بعلمه ولم بطلع على حقيقته أحداً ثم اختلفوا في حقيقته بين قائل بأنه جسم هوائي متردد في مخارق البدن ، وقائل بأنه جسم هوائي موده ، وقائل بأنه أحلية في هوائي في هيئة البدن حال فيه وخروجه موته ، وقائل بأنه أجزاء أصلية في القلب ، وقائل بأنه عرض في البدن ، وقائل بأنه نفس البدن إلى غير ذلك .

وفيه أن التبادر في كلامه تعالى ممنوع ، والتدبر في الأيات المتعرضة لأمر الروح كما قدمناه يدفع جميع ما ذكروه .

وقال بعضهم : إن المراد به مطلق الروح الواقع في كلامه والسؤال إنما هو عن كونه قديماً أو محدثاً فأجيب بأنه يحدث عن أمره وفعله تعالى ، وفعله محدث لا قديم .

وفيه أن تعميم الروح لجميع ما وقع منه في كلامه تعالى وإن كان في محله لكن إرجاع السؤال إلى حدوث الروح وقدمه وتوجيه الجواب بما يناسبه دعوى لا دليل عليها من جهة اللفظ .

ثم إن لهم اختلافاً في معنى قبوله: ﴿السروح من أمر ربي﴾ أهبو جبواب مثبت أو ترك للجواب وصرف عن السؤال على قولين ، والوجوه المتقدمة في معنى الروح مختلفة في المناسبة مع هذين القولين فالمتعين في بعضها القول الأول وفي بعضها الثاني ، وقد أشرنا إلى ذلك في ضمن الأقوال .

ثم إن لهم اختلافاً آخر في المخاطبين بقوله: ﴿وما أُوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ أهم اليهود أو قريش لو كانوا هم السائلين بتعليم من اليهود أو هم النبي من النبي من الناس ؟ والأنسب بالسياق أن يكون الخطاب متوجها إلى السائلين والكلام من تمام قول النبي متنابي متنابي ، وأن السائلين هم اليهود لأنهم كانوا معروفين يومئذ بالعلم وفي الكلام إثبات علم ما لهم دون قريش وكفار العرب وقد عبر تعالى عنهم في بعض كلامه (١) بالذين لا يعلمون .

قوله تعالى : ﴿ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً الكلام متصل بما قبله فإن الآية السابقة وإن كانت متعرضة لأمر مطلق الروح وهو ذو مراتب مختلفة إلا أن الذي ينطبق عليه منه بحسب سياق الآيات السابقة المسوقة في أمر القرآن هو الروح السماوي النازل على النبي مشين الملقي إليه القرآن .

فالمعنى ـ والله أعلم ـ الروح النازل عليك الملقي بالقرآن إليك من أمرنا غير خارج من قدرتنا ، وأقسم لئن شئنا لنذهبن بهذا الروح الذي هو كلمتنا الملقاة إليك ثم لا تجد أحداً يكون وكيلاً به لك علينا يدافع عنك ويطالبنا به ويجبرنا على رد ما أذهبنا به .

وبذلك يظهر أولًا: أن المراد بالذي أوحينا إليك الروح الإلهي الـذي هي كلمة ملقاة من الله إلى النبي وللنبي على حد قوله: ﴿وكذلـك أوحينا إليـك روحاً من أمرنا﴾(٢) .

وثانياً: أن المراد بالوكيل للمطالبة والرد لما أذهب الله دون الوكيل في حفظ القرآن وتلاوته على ما فسره بعض المفسرين وهمو مبني على تفسير قوله: ﴿ الذي أوحينا إليك﴾ بالقرآن دون الروح النازل به كما قدمنا.

قوله تعالى : ﴿ إِلا رحمة من ربك إِن قضله كان عليك كبيراً ﴾ استثناء من محذوف يدل عليه السياق ، والتقدير فما اختصصت بما أختصصت به ولا أعطيت ما أعطيت من نزول الروح وملازمته إياك إلا رحمة من ربك ، ثم علله بقوله : ﴿ إِنْ فَضِلْهُ كَانَ عَلَيْكُ كَبِيراً ﴾ وهو وارد مورد الامتنان .

قوله تعالى : وقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١١٨ .

القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً الظهير هو المعين مأخوذ من النظهر كالرئيس من الرأس ، وقوله : ﴿بمثله ﴾ من وضع النظاهر موضع المضمر وضميره عائد إلى القرآن .

وفي الآية تحد ظاهر ، وهي ظاهرة في أن التحدي بجميع ما للقرآن من صفات الكمال الراجعة إلى لفظه ومعناه لا بفصاحته وبلاغته وحدها فإن انضمام غير أهل اللسان إليهم لا ينفع في معارضة البلاغة شيئاً وقد اعتنت الآية باجتماع الثقلين وإعانة بعضهم لبعض .

على أن الآية ظاهرة في دوام التحدي وقد انقرضت العـرب العربـاء أعلام الفصاحة والبلاغة اليوم فلا أثر منهم ، والقرآن باق على إعجازه متحد بنفسه كمـا كان .

قوله تعالى : ﴿ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مشل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ﴾ تصريف الأمثال ردها وتكرارها وتحويلها من بيان إلى بيان ومن اسلوب إلى أسلوب ، والمثل هو وصف المقصود بما يمثله ويقربه من ذهن السامع ، و ﴿ من ﴾ في قوله : ﴿ من كل مثل ﴾ لابتداء الغاية ، والمراد من كل مثل يوضح لهم سبيل الحق ويمهد لهم طريق الإيمان والشكر بقرينة قوله : ﴿ فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ﴾ والكلام مسوق للتوبيخ والملامة .

وفي قوله: ﴿أكثر الناس﴾ وضع الظاهر موضع المضمر والأصل أكثرهم ولعل الوجه فيه الإشارة إلى أن ذلك مقتضى كونهم ناساً كما مر في قوله: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانَ كَفُوراً﴾(١) .

والمعنى: واقسم لقد كررنا للناس في هذا القرآن من كل مثل يـوضح لهم الحق ويدعوهم إلى الإيمان بنا والشكر لنعمنا فأبى أكثر النـاس إلا أن يكفروا ولا يشكروا.

قوله تعالى: ﴿وقالوا لَن نؤمن لَكَ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ إلى قوله ﴿كتاباً نَقَرؤه﴾ الفجر الفتح والشق وكذلك التفجير إلا أنه يفيد المبالغة والتكثير، والينبوع العين التي لا ينضب ماؤها، وخلال الشيء وسطه واثناؤه، والكسف جمع كسفة كقطع جمع قطعة وزناً ومعنى، والقبيل هو المقابل كالعشير

<sup>(</sup>١) الإسراء ٢٧٠.

والمعاشر ، والزخرف الذهب ، والرقي الصعود والارتقاء .

والأيات تحكي الأيات المعجزة التي اقترحتها قريش على النبي سنوا وعلقوا إيمانهم به عليها مستهينة بالقرآن الذي هو معجزة خالدة .

والمعنى ﴿وقالوا﴾ أي قالت قريش ﴿لن نؤمن لك﴾ يا محمد ﴿حتى تفجر﴾ وتشق ﴿لنا من الأرض﴾ أرض مكة لقلة مائها ﴿ينبوعاً﴾ عيناً لاينضب ماؤها ﴿أو تكون﴾ بالإعجاز ﴿لك جنة من نخيل وعثب فتفجر الأنهار﴾ أي تشقها أو تجريها ﴿خلالها﴾ أي وسط تلك الجنة واثناءها ﴿تفجيراً﴾ ﴿أو تسقط السماء كما زعمت﴾ أي مماثلاً لما زعمت يشيرون (١) به إلى قوله تعالى : ﴿أو تسقط عليهم كسفاً من السماء﴾ (٢) ﴿علينا كسفاً﴾ وقطعاً ﴿أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً﴾ مقابلا نعاينهم ونشاهدهم ﴿أو يكون لك بيت من زخرف ﴾ وذهب ﴿أو ترقى ﴾ وتصعد ﴿في السماء ولن نؤمن لرقيك ﴾ وصعودك ﴿حتى تنزل علينا ﴾ منها ﴿كتاباً نقرؤه ﴾ ونتلوه .

قوله تعالى : ﴿قُلْ سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ﴾ فيه أمره متنا الله يجلس الله يجلس ومكابرتهم فيما لا يخفى على الله يغلى الله فإنهم سألوه أموراً عظاماً لا يقوى على أكثرها إلا القدرة الغيبية الإلهية وفيها ما هو مستحيل بالذات كالإتيان بالله والملائكة قبيلا ، ولم يرضوا بهذا المقدار ولم يقنعوا به دون أن جعلوه هو المسؤول المتصدي لذلك المجيب لما سألوه فلم يقولوا لن نؤمن لك حتى تسأل ربك أن يفعل كذا وكذا بل قالوا : ﴿لن نؤمن لك حتى تسأل ربك أن يفعل كذا وكذا بل قالوا : ﴿لن نؤمن لك حتى تفجر الخ ﴿أو تكون لك ﴾ الخ ﴿أو تسقط السماء الخ ﴿أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ﴾ .

فإن أرادوا منه ذلك بما أنه بشر فأين البشر من هذه القدرة المطلقة غير المتناهية المحيطة حتى بالمحال الذاتي ، وإن أرادوا منه ذلك بما أنه يدعي الرسالة فالرسالة لا تقتضي إلا حمل ما حمله الله من أمره وبعثه لتبليغه بالإنذار والتبشير لا تفويض القدرة الغيبية إليه وإقداره أن يخلق كل ما يريد ، ويوجد كمل

<sup>(</sup>۱) فالآية لا تخلو من دلالة على تقدم سورة سبأ على هذه السورة نزولًا .

<sup>(</sup>٢) سبأ: ٩.

ما شاؤا ، وهو مَشِنَّةٍ لا يدعي لنفسه ذلك فاقتراحهم ما اقترحوه مع ظهـور الأمر من عجيب الاقتراح .

ولذلك أمره مسني أن يبادر في جوابهم أولاً إلى تنزيه ربه مما يلوح إليه اقتراحهم هذا من المجازفة وتفويض القدرة إلى النبي مسني ، ولا يبعد أن يستفاد منه التعجب فالمقام صالح لذلك .

وثانياً: إلى الجواب بقوله في صورة الاستفهام: ﴿ هُلُ كُنتُ إِلاَ بَشُراً رُسُولاً ﴾ وهو يؤيد كون قوله: ﴿ سبحان ربي ﴾ واقعاً موقع التعجب أي إن كنتم اقترحتم علي هذه الأمور وطلبتموها مني بما أنا محمد فإنما أنا بشر ولا قدرة للبشر على شيء من هذه الأمور، وإن كنتم اقترحتموها لأني رسول أدعي الرسالة فلا شأن للرسول إلا حمل الرسالة وتبليغها لا تقلد القدرة الغيبية المطلقة.

وقد ظهر بهدا البيان أن كلاً من قوله : ﴿بشراً ﴾ و ﴿رسولاً ﴾ دخيل في استقامة الجواب عن اقتراحهم أما قوله : ﴿بشراً ﴾ فليرد به اقتراحهم عليه أن يأتي بهذه الآيات عن قدرته في نفسه ، وأما قوله : ﴿رسولاً ﴾ فليرد به اقتراح ايتائها عن قدرة مكتسبة من ربه .

وذكر يعضهم ما محصله أن معتمد الكلام هو قوله: ﴿رسولاً ﴾ وقوله: ﴿بشراً ﴾ ودلالة على أن ﴿بشراً ﴾ توطئة له رداً لما أنكروه من جواز كون الرسول بشراً ، ودلالة على أن من قبله من الرسل كانوا كذلك ، والمعنى على هذا هل كنت إلا بشراً رسولاً كسائر الرسل وكانوا لا يأتون إلا بما أجراه على أيديهم من غير أن يفوض إليهم أو يتحكموا على ربهم بشيء .

قال : وجعل ﴿بشراً ﴾ و ﴿رسولاً ﴾ كليهما معتمدين مخالف لما يظهر من الأثار أولاً فإن الذي ورد في الآثار أنهم سألوا النبي سنزي أن يسأل ربه أن يفعل كذا وكذا ، ولم يسألوه أن يأتيهم بشيء من قبل نفسه حتى يشار إلى رده بإثبات بشريته ، ومستلزم لكون رسولاً خبراً بعد خبر وكونهما خبرين لكان يأباه الذوق السليم . انتهى محصلاً .

وفيه أولاً: أن أخذ قوله: ﴿بشراً ﴾ رداً على زعمهم عدم جواز كون الرسول بشراً مع عدم اشتمال الآيات على مزعمتهم هذه لا تصريحاً ولا تلويحاً

تحميل من غير دليل.

وثانياً: أن الذي ذكره في معنى الآية دهل كنت إلا بشراً رسولاً كسائر الرسل وكانوا لا يأتون إلا كذا وكذا، معتمد الكلام فيه هو التشبيه الذي في قوله: ﴿ رسولاً ﴾ وفي حذف معتمد الكلام إفساد السياق فافهم ذلك.

وثالثاً: أن اشتمال الآثار على أنهم إنما سألوا النبي مسلم أن يسأل ربه الإتبان بتلك الآيات من غير أن يسألوه نفسه أن يبأتي بها ، لا يعارض نص الكتاب بخلافه ، والذي حكاه الله عنهم أنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا «الخ» فتفجر الأنهار «الخ» أو تسقط السماء «الخ» وهذا من عجيب المغالاة في حق الآثار وتحكيمها على كتاب الله وتقديمها عليه حتى في صورة المخالفة .

ورابعاً : أن اباء الذوق السليم عن تجويز كون ﴿رسولاً﴾ خبراً بعد خبر لا يظهر له وجه .

قوله تعالى : ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً ﴾ الاستفهام في قوله : ﴿أبعث الله بشراً رسولاً ﴾ للإنكار ، وجملة ﴿قالوا أبعث الله ﴾ «الخ» حكاية حالهم بحسب الاعتقاد وان لم يتكلموا بهذه الكلمة بعينها .

وإنكار النبوة والرسالة مع إثبات الإله من عقائد الوثنية ، وهـذه قرينـة على أن المراد بالناس الوثنيون ، والمراد بالإيمان الذي منعوه هو الإيمان بالرسول .

فمعنى الآية وما منع الوثنيين ـ وكانت قريش وعامة العرب يومئذ منهم ـ أن يؤمنوا بالرسالة ـ أو برسالتك ـ إلا إنكارهم لرسالة البشر ، ولذلك كانوا يردون على رسلهم دعوتهم ـ كما حكاه الله ـ بمثل قولهم : ﴿ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ﴿ ( ) .

قوله تعالى : ﴿قُلْ لُو كَانَ فِي الأَرْضِ مِلاَئْكَةَ يَمْشُـونَ مَطْمَئْنِينَ لَمُنْزَلِنَا عَلَيْهُمُ مَنِ السَّمَاءُ مَلْكُا رَسُولًا﴾ أمر سبحانه رسوله ﴿مِنْكُ أَنْ يَرِدُ عَلَيْهُمْ قُولُهُمْ وَإِنْكَارِهُمْ لرسالة البشر ونزول الوحي بأن العناية الإلهية قبد تعلقت بهداية أهل الأرض ولا

<sup>(</sup>١) حم السحدة ١٤.

يكون ذلك إلا بوحي سماوي لا مر عند أنقسهم فالبشــر القاطنــون في الأرض لا غنى لهم عن وحي سماوي منزول ملك رسول إليهم ويختص بذلك نبيهم .

وهذه خاصة الحياة الأرضية والعيشة المادية المفتقرة إلى هداية إلهية لا سبيل إليها إلا سزول الوحي من السماء حتى لو أن طائفة من الملائكة سكنوا الأرض وأخدوا يعيشون عيشة أرضية مادية لنز لنا عليهم من السماء ملكاً رسبولا كما ننزل على البشر ملكاً رسولاً.

والعناية في الآية الكريمة \_ كما ترى ـ متعلقة بجهتين إحداهما كون الحياة أرضية مادية ، والأخرى كون الهداية الواجية بالعناية الإلهية بوحي نازل من السماء برسالة ملك من الملائكة .

والأمر على ذلك ، فهاتان الجهنان أعني كون حياة النوع أرضية مادية ووجوب هدايتهم بواسطة سماوية وملك علوي هما المقدمنان الأصلينان في البرهان على وجود الرسالة ولزومها .

وأما ما أصر عليه المفسرون من تقييد معنى الآية بوجوب كون الـرسول من جنس المرسل إليهم ومن أنفسهم كالإنسان والملك للملك فليس بتلك الأهمية ، ولذلك لم يصرح به في الآية الكريمة .

وذلك أن كون الرسول إلى البشر وهو الذي يعلمهم ويربيهم من أنفسهم من لوازم كون حياتهم أرضية ، وكون الوحي النازل عليهم بواسطة الملك السماوي فإن اختلاف أفراد النوع المادية بالسعادة والشقاء والكمال والنقص وطهارة الباطن وقذارته ضروري والملك الملقي للوحي وما تحمله منه طاهر زكي لا يمسه إلا المطهرون ، فالملك النازل بالوحي وإن نزل على النوع لكن لا يمسه إلا أحاد منهم مطهرون من قذارات المادة وألواثها مقدسون من مس الشيطان وهم الرسل المسترة .

وتوضيح المقام: أن مقتضى العاية الإلهية هداية كل نوع من أنواع الخليقة إلى كماله وسعادته ، والإنسان الذي هو أحد هذه الأنواع غير مستثنى من هذه الكلية ، ولا تتم سعادته في الحياة إلا بأن يعيش عيشة اجتماعية تحكم فيها قوانين وسنن تضمن سعادة حياته في الدنيا وبعدها ، وترقع الاختلافات الضرورية الناشئة بين الأفراد ، وإذ كانت حياته حياة شعورية فلا بد أن يجهز بما

يتلقى به هذه القوانين والسنن ولا يكفي في ذلك ما جهز به من العقل المميز بين خيره وشره فإن العقل بعينه يهديه إلى الاختلاف قلا بد أن يجهز بشعور آخر يتلقى به ما يفيضه الله من المعارف والقوانين الرافعة للاختلاف الضامنة لسعادته وكماله وهو شعور الوحي والإنسان المتلبس به هو النبي .

وهذا برهان عقلي تام مأخوذ من كلامه وقد أوردناه وفصلنا القول فيه في مباحث النبوة من الجزء الثاني وفي ضمن قصص نـوح في الجـزء العـاشـر من الكتاب .

وأما الآية التي نحن فيها أعني قوله : ﴿قل لـوكان في الأرض ملائكة﴾ النخ فإنها تزيد على مر من معنى البرهان بشيء وهـو أن إلقاء الـوحي إلى البشر يجب أن يكون بنزول ملك من السماء إليهم .

وذلك أن محصل مضمون الآية وما قبلها هو أن الذي يمنع الناس أن يؤمنوا برسالتك أنهم يحيلون رسالة البشر من جانب الله سبحانه . وقد أخطئوا في ذلك فإن مقتضى الحياة الأرضية وعناية الله بهداية عباده أن ينزل إلى بعضهم ملكاً من السماء رسولاً حتى أن الملائكة لو كانوا كالإنسان عائشين في الأرص لنزل الله إلى بعضهم وهو رسولهم ملكاً من السماء رسولاً حاملاً لوحيه .

وهذا كما ترى يعطي أولاً: معنى الرسالة البشرية وهو أن الرسول إنسان ينزل عليه ملك من السماء بدين الله ثم هو يبلغه الناس بأمر الله .

ويشير ثانياً: إلى برهان الرسالة أن حياة الإنسان الأرضية والعناية الربانية متعلقة بهداية عباده وإيصالهم إلى غاياتهم لا غنى لها عن نزول دين سماوي عليهم ، والملائكة وسائط نزول البركات السماوية إلى ارص فلا محالة ينزل الدين على الناس بوساطة الملك وهو رسالته ، والذي يشاهده ويتلقى ما ينزل به ولا يكون إلا بعض الناس لا جميعهم لحاجته إلى طهارة باطنية وروح من أمر الله \_ هو الرسول البشري .

وكان المترقب من السياق أن يُقال : ﴿ لبعث الله فيهم ملكاً رسولاً ﴾ بحذاء قولهم المحكي في الآية السابقة : ﴿ أبعث الله بشراً رسولاً ﴾ لكنه عدل إلى مشل قوله : ﴿ لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً ﴾ ليكون أولاً أحسم للشبهة وأقطع للتوهم فإن عامة الوثنيين من البرهمانية والبوذية والصابئة كما يشهد به ما في

كتبهم المقدسة لا يتحاشون ذاك التحاشي عن النبوة بمعنى انبعاث بشركامل لتكميل الناس ويعبرون عنه بظهور المنجي أو المصلح ونزول الإله إلى الأرض وظهوره على أهلها في صورة موجود أرضي وكان بوذه ويوذاسف على ما يُقال منهم والمعبود عندهم على أي حال هو الملك أو الجن أو الإنسان المستغرق فيه دون الله سبحانه.

وإنما يمتنعون كل الامتناع عن رسالة الملك وهو من الألهة المعبودين عندهم إلى البشر بدين يعبد فيه الله وحده وهو إله غير معبود عندهم ففي التصريح برسالة الملك السماوي إلى البشر الأرضي من عند الله النص على كمال المحالفة لهم .

وليكون ثانياً إشارة إلى أن رسالة الملك بالحقيقة إلى عامة الإنسان غير أن الذي يصلح لتلقي الوحي منه هو الرسول منهم ، وأما غيره فهم محرومون عن ذلك لعدم استعدادهم لذلك فالفيض عام وإن كان المستفيض خاصاً قال تعالى : ﴿وما كان عطاء ربك محظوراً ﴾(١) ، وقال ﴿قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾(١) .

والآية بما تعطي من معنى الرسالة يؤيد ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في الفرق بين السرسول والنبي أن السرسول هنو الذي يسرى الملك ويسمع منه ، والنبي يرى المنام ولا يعاين ، وقد أوردنا بعض هذه الأخبار في خملال أبحاث النبوة في الجزء الثاني من الكتاب .

ومن ألطف التعبير في الآية وأوجزه تعبيره عن الحياة الأرضية بقوله : ﴿ فَيَ الْأَرْضِ مَا الْمُولِمُ : ﴿ فَيَ الأَرْضِ مَا الْمُولِمُ تَحْتُ الْأَرْضِ مَا الْمُولِمُ تَحْتُ الْأَرْضِيةُ مَنْ أُوضِحَ خُواصِ الْحَيَاةُ الْمَادِيةُ الْأَرْضِيةُ .

قوله تعالى : ﴿قُلْ كَفَى بِالله شهيداً بِينِي وبِينكم إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ﴾ لما احتج عليهم بما احتج وبين لهم ما بين في أمر معجزة رسالته وهي القرآن الذي تحدى به وهم على عنادهم وجحودهم وعنتهم لا يعتنون به ويقترحون عليه بأمور جزافية أخرى ولا يحترمون لحق ولا ينقطعون عن باطل أمر أن يسرجع الأمس إلى شهادة الله فهو شهيد بما وقسع منه ومنهم فقد بلغ ما أرسل به ودعا واحتج

١) الإسراء: ٢٠ . ٢٠ الأنعام: ٢٤

وأعذر وقد سمعوا وتمت عليهم الحجة واستكبروا وعنوا فالكلام في معنى اعلام قطع المحاجة وترك المخاصمة ورد الأمر إلى مالك الأمر فليقض ما هو قاض .

وقيل المراد بالآية الاستشهاد بالله سبحانه على حقية الدعوة وصحة الرسالة كأنه يقول : كفاني حجة أن الله شهيد على رسالتي فهذا كلامه يصرح بذلك فإن قلتم : ليس بكلامه بل مما افتريته فأتوا بمثله ولن تأتوا بمثله ولـو كان الثقـلان أعواناً لكم وأعضاداً يمدونكم .

وهذا في نفسه جيد غير أن ذيل الآية كما قيل لا يلائمه أعني قوله : ﴿بيني وبينكم﴾ وقوله : ﴿إِنهُ كَانَ بِعِبَادِه خبيراً بصيراً ﴾ بل كان الأقرب أن يقال : شهيداً لي عليكم أو على رسالتي أو نحو ذلك .

وهذه الآية والآيتان قبلها مسجعة بقوله : ﴿رسولاً﴾ وهو المورد الوحيد في القرآن الذي اتفقت فيه ثلاث آيات متوالية في سجع واحد على ما مذكر .

قوله تعالى : ﴿ومن يهد الله فهـو المهتد ومن يضلل فلن تجـد لهم أولياء من دونه ﴾ الخ هو على ما يشعر به السياق - من تتمة الخطاب الأخير للنبي الله بين بين بين بين من الله بين الله بين وبينكم ﴾ فهو كناية عن أنه تمت عليهم الحجة وحقت عليهم الضلالة فلا مطمع في هدايتهم .

ومحصل المعنى : خاطبهم باعلام قطع المحاحة فإن الهداية لله تعالى لا يشاركه فيها أحد فمن هداه فهو المهتدي لا غير ومن أضله ولم يهده فلن تجديا محمد له أولياء من دونه يهدونه والله لا يهدي هؤلاء فانقطع عنهم ولا تكلف نفسك في دعوتهم رجاء أن يؤمنوا .

ومن هنا يظهر أن قول بعضهم : إن الآية كلام مبتدأ غير داخل في حيز ﴿قل﴾ في غير محله .

وإنما أتى بأولياء بصيغة الجمع مع كون المفرد أبلغ وأشمل إشارة إلى أنه لو كان له ولي من دون الله لكان ذلك إما آلهتهم وهي كثيرة وإما سائر الأسباب الكوئية وهي أيضاً كثيرة .

وفي قوله: ﴿ومن يهد الله فهو المهتد﴾ النخ التفات من التكلم بالغير إلى الغيبة فقد كان السياق سياق التكلم بالغير ولعل الوجه فيه أنه لـو قيل: ومن نهـد ومن نضلل على التكلم بالغير أوهم تشريك الملائكة في أمـر الهدايـة والإضلال

فأوهم التناقض في قبوله : ﴿فلن تجد له أوليهاء من دونه ﴾ فإن الأولياء عندهم الملائكة وهم يتخذونهم ألهة ويعبدونهم .

قوله: ﴿وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم﴾ إلى آخر الآيتين العمي والبكم والصم جمع أعمى وأبكم وأصم ، وخبو النار وخبوها سكون لهبها ، والسعير لهب النار ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ أُولِم يروا أَن الله الذي خلق السماوات والأرص قادر على أن يخلق مثلهم ﴾ إلى آخر الآية ، الكفور الجحود ، احتجاج منه تعالى على البعث بعد الموت فقد كان قولهم : ﴿ وَإِذَا كِنَا عَظَاماً ورَفَاتاً وَإِنَا لَمبعوثُون خَلقاً جديداً ﴾ استبعاداً مبياً على إحالة أن يعود هذا البدن الدنيوي بعد تلاشيه وصيرورته عظاماً ورفاتاً إلى ما كان عليه بخلق جديد فاحتج عليهم بأن خلق البدن أولاً يثبت القدرة عليه وعلى مثله الذي هو الخلق الجديد للبعث فحكم الأمثال واحد .

فالمماثلة إنما هي من جهة مقايسة البدن الحديد من البدن الأول مع قطع النظر عن النفس التي هي الحافظة لوحدة الإنسان وشخصيته ، ولا ينافي ذلك كون الإنسان الأخروي عين الإنسان الدنيوي لا مثله لأن ملاك الوحدة والشخصية هي النفس الإنسانية وهي محفوظة عند الله سبحانه غير ماطلة ولا معدومة ، وإذا تعلقت بالبدن المخلوق جديداً كان هو الإنسان الدنيوي كما أن الإنسان في الدنيا واحد شخصي ماق على وحدته الشخصية مع تغير البدن بجميع أجزائه حيناً معد حين .

والدليل على أن النفس التي هي حقيقة الإنسان محفوظة عند الله مع تفرق أجزاء البدن وفساد صورته قوله تعالى : ﴿وقالوا ءإذا ضللنا في الأرض ءإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قبل يتوفى اكم ملك الموت الذي وكيل بكم ﴾(١) حيث استشكلوا في المعاد بأنه تجديد للخلق بعد فناء الإنسان بتفرق أجزاء بدنه فأجيب عنه بأن ملك الموت يتوفى الإنسان ويأخذه تاماً كاملاً فلا يضل ولا يتلاشى ، وإنما الضال بدنه ولا ضير في ذلك فإن الله يجدده .

والدليل على أن الإنسان المبعوث هو عين الإنسان الدنيوي لا مثله جميع

<sup>(</sup>١) الم السحدة . ١١

آيات القيامة الدالة على رجوع الإنسان إليه تعالى وبعثه وسؤاله وحسابه ومجازاتـــه بما عمل .

فهذا كله يشهد على أن المراد بالمماثلة ما دكرناه ، وإنما تعرض لأمر البدن حتى ينجر إلى ذكر المماثلة محاذاة لمتن ما استشكلوا به من قولهم : ﴿ عَلَمَا عَظَاماً ورفاتاً عَإِنا لمبعوثون خلقاً جديداً ﴾ فلم يضمنوا قولهم إلا شؤون البدن لا النفس المتوفاة منه ، وإذا قطع النظر عن النفس كان البدن مماثلًا للبدن ، وإن كان مع اعتبارها عيناً .

وذكر بعضهم: أن المراد بمثلهم نفسهم فهو من قبيل قولهم: مثلك لا يفعل هذا أي أنت لا تفعله . وللمناقشة إليه سبيل والظاهر أن العناية في هذا التركيب أن مثلك لاشتماله على مثل ما فيك من الصفة لا يفعل هذا فأنت لا تفعله لمكان صفتك نفي الفعل بنفي سببه على سبيل الكناية ، وهو آكد من قولنا : أنت لا تفعله .

وقوله: ﴿ وَجعل لهم أجلاً لا ريب فيه ﴾ الظاهر أن المراد بالأجل هو زمان الموت فإن الأجل إما مجموع مدة الحياة الدنيا وهي محدودة بالموت وإما آخر زمان الحياة ويقارنه الموت وكيف كان فالتذكير بالموت الذي لا ريب فيه ليعتبروا به ويكفوا عن الجرأة على الله وتكذيب آياته فهو قادر على بعثهم والانتقام منهم بما صنعوا.

فقوله: ﴿وَجِعَلَ لَهُمَ أَجَلًا لا رَبِ فَيَه ﴾ ناظر إلى قوله في صدر الآية السابقة: ﴿ وَلَكَ جَزَاؤُهُمَ بَأَنَهُم كَفُرُوا بِآيَاتِنا ﴾ فهو نظير قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنا ﴾ فهو نظير قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنا سنستدرجهم من حيث لا يشعرون ﴾ إلى أن قال ﴿ أو لَم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ﴾ إلى أن قال ﴿ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ (١) .

وجوّز بعضهم أن يكون المراد بالأجل هو يـوم القيـامـة ، وهـو لا يـلائم السيـاق فإن سـابق الكلام يحكي إنكـارهم للبعث ثم يحتج عليهم بـالقـدرة فـلا يناسبه أخذ البعث مسلماً لا ريب فيه .

ونظيره تقرير بعضهم قوله : ﴿وجعل لهم أجلًا لا ريب فيـه ﴾ حجة أخـرى

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٥٠.

مسوقة لإثبات يوم القيامة على كل من تقديري كون المراد بالأجل هو يــوم الموت أو يوم القيامة ، وهو تكلف لا يعود إلى جدوى البتة فلا موجب للاشتغال به .

قوله تعالى : ﴿قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً الأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً ﴾ فسر القتور بالبخيل المبالغ في الإمساك وقال في المجمع : القتر التضييق والقتور فعول منه للمبالغة ، ويقال : قتر يقتر وتقتر وأقتر وقتر إذا قدّر في النفقة . انتهى .

وهذا توبيخ لهم على منعهم رسالة البشر المنقول عنهم سابقاً بقوله : ﴿وَمَا مِنْعَ اللَّهِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ ومعنى الآية ظاهر .

# ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله سِنْكِ قـــال : إنما الشفاء في علم القرآن لقوله : ﴿ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾ الحديث .

وفي الكافي بإسناده عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله سلنه؛ قال : قال : النية أفضل من العمل ألا وإن النية هي العمل ثم قرأ قوله عز وجل : ﴿قل كل يعمل على شاكلته﴾ يعني على نيته .

أقبول: وقوله: إن النية هي العمل يشير إلى اتحادهما اتحاد العنوان ومعنونه.

وفيه بإسناده عن أبي هاشم قال: قال أبو عبد الله طبيح: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبداً. وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: ﴿قل كل يعمل على شاكلته ﴾ قال: على نيته.

أقــول : إشارة إلى رســوخ الملكــات بحيث يبــطل في النفس استعــداد مــا يقابلها وروى الرواية العياشي أيضاً في تفسيره عن أبي هاشم عنه سِنكِــ.

وفي الدر المنثور في قـوله تعـالى : ﴿يسألونك عن الـروح﴾ الآية أخـرج

أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن عباس قال : قالت قريش لليهود : أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل فقالوا : سلوه عن الروح فسألوه فنزلت : ﴿ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ .

قالوا: أُوتينا علماً كثيراً أُوتينا التوراة ومن أُوتي التوراة فقد أُوتي خيراً كثيراً فأنزل الله: ﴿قُـل لُو كَـان البِحر مـداداً لكلمات ربي لنفـد البحـر قبـل أن تنفـد كلمات ربي ولوجئنا بمثله مدداً ﴾ .

أقول: وروى بطرق أخرى عن عبد الله بن مسعود وعن عبد السرحمان بن عبد الله بن أم الحكم أن السؤال إنما كان من اليهود بالمدينة وبها نزلت الآية وكون السورة مكية واتحاد سياق آياتها لا يلائم ذلك .

وفيه أخرج ابن جريروابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات عن علي بن أبي طالب في قوله: ﴿ويسالونك عن الروح﴾ قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة.

أقبول: كون الروح من الملائكة لا يوافق ظاهر عدة من آيات الكتاب كقوله: ﴿ يَنْزُلُ الْمَلَائِكَةُ بِالروحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ (١) وغيره من الآيات، وقد تقدم في ذيل قوله تعالى: ﴿ يَنْزُلُ الْمَلَائِكَةُ بِالروحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ من سورة النحل حديث علي المنك وفيه إنكاره أن يكون الروح ملكاً واحتجاجه على ذلك بالآية فالعبرة في أمر الروح بما يأتي.

وفي الكافي بإساده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله سنن عن قول الله عن أمر ربي و قال: خلق أعظم الله عن أمر ربي و قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله سين ، وهو مع الأثمة وهو من الملكوت.

<sup>(</sup>١) النجل: ٢.

أقبول: وفي معناه روابـات أخر، والـرواية تـوافق ما تقـدم تـوضيحـه من مدلول الآيات.

وفي تفسير العياشي عن زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام عن قوله ﴿يسألونك عن الروح﴾ قال: إن الله تبارك وتعالى أحد صمد والصمد الشيء الذي ليس له جوف فإنما الروح خلق من خلقه له بصر وقوة وتأبيد يجعله في قلوب الرسل والمؤمنين.

أقول : وإنما تعرض في صدر الرواية بما تعرض دفعاً لما يتـوهم من مثل قوله تعالى : ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ أن هناك جوفاً ونفساً منفوخاً .

وفيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قبال . سألته عن قبوله ﴿ويسألونك عن الروح قبل الروح من أمر ربي﴾ منا النروح ؟ قبال : التي في الدواب والناس قلت : وما هي ؟ قال : من الملكوت من القدرة .

أقول: وهذه الروايات تؤيد ما تقدم في بيان الآية أن الروح المسؤول عنه حقيقة وسيعة ذات مراتب مختلفة ، وأيضاً ظاهر هذه الرواية كون الروح الحيواني محرداً من الملكوت .

وفي الدر المنثور أخرج ان جرير وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عتبة وشيسة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البحتري أخا بني أسد والأسود بن المطلب وربيعة بن الأسود والحوليد بن المعيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية و امية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج السهميين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه .

فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد احتمعوا إليك ليكلموك فجاءهم رسول الله سيست سريعاً وهو يظن أمهم قد بدا لهم في أمره بدء ، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم .

فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا لنعذرك ، وإنا والله ما نعلم رجلًا من العرب أدخـل على قومـه مـا أدخلت على قـومـك لقـد شتمت الأبـاء ، وعـت الــدين ، وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعـة فما بقي من قبيـح إلا وقد جئت فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تطلب الشرف فينا سوّدناك علينا ، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رثياً تراه قد غلب عليك \_ وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي \_ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه ونعذر فيك .

فقال رسول الله سينه : ما بي ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا فيئكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاً ، وأنزل علي كتاباً ، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم .

فقالوا: يا محمد فإن كت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالاً ولا أشد عيشاً منا فاسأل ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من قد مصى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولاً .

فقال رسول الله سنرية : ما بهذا معثت إمما جئتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والأخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم .

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخر لنفسك فاسأل ربك أن يبعث ملكاً يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك ، وتسأله أن يجعل لك جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ويغنيك مها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى معرف منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم ،

فقال رسول الله معرف على عا أنا بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هـذا ، وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم .

قالوا : فاسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقال رسول الله ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك .

قالوا: يا محمد قد علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك بما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمان وإنا والله لن نؤمن بالرحمان أبداً فقد أعذرنا إليك يا محمد أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى تهلكك أو تهلكنا، وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً.

فلما قالوا ذلك قام رسول الله سنوا عنهم وقيام معهم عبد الله بن أبي أمية فقال: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك عند الله فلم تفعل ذلك ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب فوائله ما اؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك .

ثم انصرف عن رسول الله مسلم وانصرف رسول الله مسلم إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته مما كان طمع فيه من قسومه حين دعوه ولما رأى من متابعتهم إياه وأنزل عليه فيما قال له عبد الله بن أبي أمية : ﴿ وقالوا لن نؤمن لك ﴾ إلى قوله ﴿ بشراً رسولاً ﴾ الحديث .

أقول: والذي ذكر في الرواية من محاورتهم النبي سيمين وسؤالاتهم لا ينطبق على ظاهر الآيات ولا ما فيها من الجواب. ينطبق على ظاهر الآيات ولا ما فيها من الجواب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بيان الآيات.

وقد تكررت الرواية من طرق الشيعة وأهـل السنة أن الـذي ألقى إليه سلام القول من بين القوم وسأله هذه المسائل هو عبد الله بن أبي أمية المخـزومي أخو أم سلمة زوج النبي سنين .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : ﴿ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم﴾ أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وأبـو نعيم في المعـرفة وابن مـردويه والبيهقي في الأسمـاء والصفـات عن أنس قـال : قيل : يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ قال : الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم .

أقول : وفي معناه روايات أخر .

\* \* \*

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسىٰ تِسْعَ آيَاتِ بَيَّنَاتِ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ إِنِّي لَأَظَنَّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُوراً (١٠١) قَالَ لَقَـدْ عَلِمْتَ مَا أَنْـزَلَ هُـؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَـائِرَ وَإِنِّى لَأَظُنَّكَ يَـا فِـرْعَـوْنُ مَثَّبُـوراً (١٠٢) فَـأْرَادَ أَنْ يَسْتَفِـزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً (١٠٣) وَقَلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْـرَائِيـلَ ٱسْكُنُـوا الْأَرْضَ فَـإِذَا جَـاءَ وَعْـدُ الْآخِــرَةِ جَئْنَـا بِكُمْ لَفِيفاً (١٠٤) وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِـالْحَقّ نَزَلَ وَمَـا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّا مُبَشِّـراً وَنَـذِيراً (١٠٥) وَقُـرْآناً فَـرَقْنَاهُ لِتَـقْرَأُهُ عَلَىٰ آلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْتِ وَنَـزَّلْنَاهُ تَنْـزِيلًا (١٠٦) قَـلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُـوْمِنُوا إِنَّ ٱلَّـذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَّلِّي عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خَشُوعاً (١٠٩) قَل آدْعُوا ٱللَّهَ أَو ادْعُوا ٱلرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُـوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَـرْ بِصَلاتِـكَ وَلَا تَخَافِتَ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠) وَقَل الْحَمْـدُ لِلَّهِ آلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَـداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَـرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً (١١١) .

#### (بیان)

في الأيبات تنظير ما جماء به النبي المسترية من معجزة النبوة وهمو القرآن وإعراض المشركين عنه واقتراحهم آيات أخرى جزافية بما جاء به موسى المستركين عنه واقتراحهم آيات أخرى جزافية بما جاء به موسى القرآن آيات النبوة وإعراض فرعون عنها ورميه إياه بأنه مسحور ثم عود إلى وصف القرآن والسبب في نزوله مفرقة أجزاؤه ، وما يلحق بها من المعارف .

قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسئل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً الذي أوتي موسى مسخوم من الأيات على ما يقصه القرآن أكثر من تسع غير أن الآيات التي أتى بها لدعوة فرعون فيما يذكره القرآن تسع وهي: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضقدع والدم والسنون ونقص من الثمرات فالطاهر أنها هي المرادة بالآيات التسع المذكورة في الأيه وخاصة مع ما فيها من محكي قول موسى لفرعون: ﴿لقد علمت ما أسزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ﴾ وأما غير هذه الآيات كالمحر والحجر وإحياء المقتول بالبقرة وإحياء من أخذته الصاعقة من قومه وغير ذلك فهي خارجة عن هذه التسع المذكورة في الأية .

ولا ينافي ذلك كون الآيات إنما ظهرت تندريجاً فإن هذه المحاورة مستخرجة من مجموع ما تخاصم به موسى وفرعون طول دعوته .

فلا عبرة بما ذكره بعض المفسرين مخالفاً لما عددناه لعدم شاهد عليه وفي التوراة أن التسع هي العصا والدم والضفادع والقمل وموت البهائم وبرد كنار أنزل مع نار مضطرمة أهلكت ما مرت به من نبات وحيوان والجراد والظلمة وموت عم كبار الأدميين وجميع الحيوانات .

ولعل محالفة التوراة لطاهر القرآن في الآيات التسع هي الموجبة لترك تفصيل الآيات التسع في الآية ليستقيم الأمر بالسؤال من اليهبود لأنهم مع صريح المخالفة لم يكونوا ليصدقوا القرآن بل كانوا يبادرون إلى التكذيب قمل التصديق.

وقوله : ﴿إِنِّي لأظنك يا موسى مسحوراً ﴾ أي سحرت فاختـل عقلك وهذا في معنى قـولـه المنقـول في مـوضـع آخـر : ﴿إِنْ رسـولكم الـذي أرسـل إليكم لمجنون (١) وقيل: المراد بالمسحور الساحر نظير الميمون والمشؤوم بمعنى اليامن والشائم وأصله استعمال وزن الفاعل في النسبة ومعنى الآية ظاهر.

قوله تعالى : ﴿قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً ﴾ المثبور الهالك وهو من الثبور بمعنى الهلاك ، والمعنى قال موسى مخاطباً لفرعون : لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات البينات إلا رب السموات والأرض أنزلها بصائر يتبصر بها لتعييز الحق من الباطل وإني لأظنك يا فرعون هالكاً بالأخرة لعنادك وجحودك .

وإنما أخذ الـظن دون اليقين لأن الحكم لله وليوافق مـا في كلام فـرعون : ﴿وإني لأظنك يا موسى﴾ الخ ومن الظن ما يستعمل في مورد اليقين .

قوله تعالى : ﴿فأراد أن يستفرهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً ﴾ الاستفزاز الإزعاج والإخراج بعنف ، ومعى الاية ظاهر .

قوله تعالى: ﴿ وقلنا من يعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخرة جئنابكم لفيفاً ﴾ المراد بالأرض التي أمروا أن يسكنوها هي الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم بشهادة قوله: ﴿ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ﴾ (٢) ، وغير ذلك كما أن المراد بالأرض في الآية السابقة مطلق الأرض أو أرض مصر بشهادة السياق.

وقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَـدَ الْأَحْرَةَ﴾ أي وعـد الكرة الآخرة أو الحياة الآخرة والمراد به على ما ذكره المفسرون ويوم القيامة ، وقوله: ﴿جَنْنَا بَكُم لَفَيْفًا﴾ أي مجموعاً ملفوفاً بعضكم ببعض .

والمعنى: وقلنا من بعد غرق فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض المقدسة ـ وكان فرعون يريد أن يستفزهم من الأرض ـ فإدا كان يـوم القيامة جئنا كم ملتفين مجتمعين للحساب وفصل القضاء .

وليس ببعيد أن يكون المراد بوعد الآخرة ما ذكره الله سبحانه في أول السورة فيما قضى إلى بني إسرائيل بقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْأَخْرِةُ لَيْسُووًا وَجُوهُكُم ولَيْدَخُلُوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً ﴾ وإن لم يذكره جمهور المفسرين فينعطف بذلك ذيل الكلام في السورة إلى صدره ،

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۲۷ . (۲) المائدة: ۲۱ .

ويكون المراد أنا أمرناهم بعد غرق فرعون أن اسكنوا الأرض المقدسة التي كان يمنعكم منها فرعون والبثوا فيها حتى إذا جاء وعد الآخرة التي يلتف بكم فيها البلاء بالقتل والأسر والجلاء جمعناكم منها وجئنا بكم لفيفاً ، وذلك أسارتهم وإجلاؤهم إلى بابل .

ويتضع على هذا الوجه نكتة تفرّع قوله : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَـدَ الْآخِرَةَ ﴾ النخ على قوله : ﴿ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض ﴾ على خلاف الـوجه السابق الذي لا يترتب فيه على التفريع نكتة ظاهرة .

قوله تعالى: ﴿وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ﴾ لما فرغ من التنظير رجع إلى ما كان عليه من بيان حال القرآن وذكر أوصافه فذكر أنه أنزله إنزالاً مصاحباً للحق وقد نزل هو من عنده نيزولاً مصاحباً للحق فهو مصون من الباطل من جهة من أنزله فليس من لغو القول وهذره ولا داخله شيء يمكن أن يفسده يوماً ولا شاركه فيه أحد حتى ينسخه في وقت من الأوقات وليس النبي متعلق إلا رسولاً منه تعالى يبشر به وينذر وليس له أن يتصرف فيه بزيادة أو نقيصة أو يتركه كلاً أو بعضاً باقتراح من الناس أو هوى من نفسه أو يعرض عنه فيسأل الله آية أخرى فيها هواه أو هوى الناس أو يداهنهم فيه أو يسامحهم في شيء من معارفه وأحكامه كل ذلك لأنه حق صادر عن مصدر حق ، وماذا بعد الحق إلا الضلال .

فقوله : ﴿وما أرسلناك﴾ المخ متمم للكلام السابق ، ومحصله أن القرآن آية حقة ليس لأحد أن يتصرف فيه شيئاً من التصرف والنبي وغيره في ذلك سواء .

قوله تعالى : ﴿وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ﴾ معنى معطوف على ما قبله أي أنزلناه بالحق وفرقناه قرآناً ، قال في المجمع : معنى فرقناه فصلناه ونزلناه آية آية وسورة سورة ويدل عليه قوله : ﴿على مكث ﴾ والمكث ـ بضم الميم ـ والمكث ـ بفتحها ـ لغتان . انتهى .

فاللفظ بحسب نفسه يعم نـزول المعـارف القـرآنيـة التي هي عنـد الله في قالب الألفاظ والعبارات التي لا تتلقى إلا بالتدريج ولا تتعاطى إلا بالمكث والتؤدة ليسهل على الناس تعقله وحفظه على حد قوله : ﴿إنّا جعلناه قـرآناً عـربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم﴾(١).

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٤ .

ونزول الآيات القرآنية نجوماً مفرقة سورة سورة وآية آية بحسب بلوغ الناس في استعداد تلقي المعارف الأصلية للاعتقاد والأحكام الفرعية للعمل واقتضاء المصالح ذلك ليقارن العلم العمل ولا يجمح عنه طباع الناس بأخذ معارفه وأحكامه واحداً بعد واحد كما لو نزل دفعة وقد نزلت التوراة دفعة فلم يتلقها اليهود بالقبول إلا بعد نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة .

لكن الأوفق بسياق الآيات السابقة وفيها مثل قولهم المحكي : ﴿حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ﴾ الظاهر في اقتراح نزوال القرآن دفعة هو أن يكون المراد بتفريق القرآن إنزاله سورة سورة وآية آية حسب تحقق أسباب النزول تدريجاً وقد تكرر من الناس اقتراح أن ينزّل القرآن جملة واحدة كما في : ﴿وقال الذين كفروا لولا نُزّل عليه القرآن جملة واحدة ﴾ (١) ، وقوله حكاية عن أهل الكتاب : ﴿يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ﴾ (١) .

ويؤيده تذييل الآية نقوله : ﴿وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ فإن التنزيـل وهو إنـزال الشيء تدريجاً أمس بالاعتبار الثاني منه نالأول .

ومع ذلك فالاعتبار الثاني وهو تفصيل القرآن وتفريقه بحسب النزول بإنـزال بعضه بعد بعض من دون أن ينزل جملة واحدة يستلزم الاعتبار الأول وهو تفصيله وتفريقه إلى معارف وأحكام متبوعة مختلفة بعدما كان الجميع مندمجة في حقيقة واحدة منطوية مجتمعة الأعراق في أصل واحد فارد .

ولذلك فصل الله سبحانه كتابه سوراً وآيات بعدما ألبسه لباس اللفظ العربي ليسهل على الناس فهمه كما قال: ﴿لعلكم تعقلون﴾ ثم نوعها أنواعاً ورتبها ترتيباً فنزلها واحدة بعد واحدة عند قيام الحاجة إلى ذلك وعلى حسب حصول استعدادات الناس المختلفة وتمام قابليتهم بكل واحد منها وذلك في تمام ثلاث وعشرين سنة ليشفع التعليم بالتربية ويقرن العلم بالعمل.

وسنعود إلى البحث عن بعض ما يتعلق بالآية والسورة في كلام مستقــل إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿قُلُ آمنُوا بِهِ أُو لا تؤمنُوا﴾ إلى آخر الآيات الثلاث ، المراد بالذين أوتوا العلم من قبله هم الذين تحققوا بالعلم بالله وآياته من قبل نـزول القرآن سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو غيرهم فلا موجب للتخصيص اللهم إلا أن يقال: إن السياق يفيد كون هؤلاء من أهل الحق والدين غير المنسوخ يومئذ هو دين المسيح سننه فهم أهل الحق من علماء النصرانية اللذين لم يزيغوا ولم يبدلوا.

وعلى أي حال المراد من كلونهم أوتوا العلم من قبله أنهم استعدوا لفهم كلمة الحق وقبولها لتجهزهم بالعلم بحقيقة معناه وإيراثه إياهم وصف الخشوع فيزيدهم القرآن المتلوعليهم خشوعاً.

وقوله: ﴿ وَيَحْرُونَ لَلْأَذَقَانَ سَجِداً ﴾ الأَذَقَانَ جَمَع ذَقَنَ وَهُو مَجْمَع اللَّحِينَ مِن الوجه، والخرور للأَذقَانُ السقوط على الأرض على أَذَقَانُهم للسجدة كما يبينه قوله: ﴿ سَجِداً ﴾ وإنما اعتبرت الأذقان لأن الذقن أقرب أجزاء الوجه من الأرض عند الخرور عليها للسجدة، وربما قيل: المراد بالأذقان الوجوه إطلاقاً للجزء على الكل مجازاً.

وقوله: ﴿ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ﴾ أي ينزهونه تعالى عن كل نقص وعن حلف الوعد خاصة ويعطي سياق الأيات السابقة أن المراد بالوعد وعده سبحانه بالبعث وهذا في قبال اصرار المشركين على نقي البعث وإنكار المعاد كما تكرر في الأيات السابقة .

وقوله: ﴿ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً لل تكرار الخرور للأذقان واضافته إلى البكاء لإفادة معنى الخضوع وهو التذلل الذي يكون بالبدن كما أن الجملة الثانية لإفادة معنى الخشوع وهو التذلل الذي يكون بالقلب فمحصل الآية أمهم يحضعون ويخشعون.

وفي الآيات إثبات خاصة المؤمنين لهم وهي التي أشير إليها نقوله سابقاً : ﴿ونَدْرُلُ مِنْ القرآنِ مَا هُو شُفَاء ورحمة للمؤمنين﴾ كما أن في الآية نفي خاصة المشركين عمهم وهي إنكار البعث .

وفي هذه الآيات الثلاث بيان أن القرآن في غنى عن إيمانهم لا لأن إيمانه الذين أوتوا العلم من قبله يسرفع حاجة له إلى إيمان غيرهم بل لأن إيمانهم يه يكشف عن أنه كتاب حق أنزل بالحق لا حاجة له في حقيته ولا افتقار في كماله إلى إيمان مؤمن وتصديق مصدق فإن آمنوا به فلأنفسهم وإن كفروا به فعليها لا له ولا عليه .

فقد ذكر سبحانه إعراضهم عن القرآن وكفرهم به وعدم اعتنائهم بكونه آية واقتراحهم آيات أخرى ثم بين له من نعوت الكمال ودلائل الإعجاز في لفظه ومعناه وغزارة الأثر في النقوس وكيفية نزوله ما استبان به أنه حق لا يعتويه بطلان ولا فساد أصلاً ثم بين في هذه الآيات أنه في غنى عن إيمانهم فهم وما يختارونه من الإيمان والكفر.

قوله تعالى: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسني ﴾ لفظة أو للتسوية والإباحة فالمراد بقوله ﴿الله ﴾ و ﴿الرحمان ﴾ الاسمان الدالان على المسمى دون المسمى ، والمعنى ادعوا باسم الله أو باسم الرحمان فالدعاء دعاؤه .

وقوله: ﴿ أَيَا مَا تَدَعُوا ﴾ شُـرط و ﴿ مَا ﴾ صلة للتأكيد نظير قبوله: ﴿ فَبَمَا رَحْمَةُ مَنَ الله ﴾ (١) . وقوله: ﴿ عَمَا قليل ليصبحن نادمين ﴾ (١) و ﴿ أَيَّا ﴾ شرطية وهي مفعول ﴿ تَدْعُوا ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلله الأسماء الحسنى ﴾ جواب الشرط، وهو من وضع السبب موضع المسبب والمعنى أي اسم من الاسمين قدعوه فهو اسم أحسن له لأن الأسماء الحسنى كلها له فالأسماء الدالة على المسميات منها حسنة تبدل على ما فيه حسن ومنها قبيحة بحلافها ولا سيل للقبيح إليه تعالى ، والأسماء الحسنة منها ما هو أحسن لا شوب نقص وقبع فيه كالغنى الذي لا فقر معه والحياة التي لا موت معها والعزة التي لا ذلة دونها ومنها ما هو حس يغلب عليه الحسن من غير محوضة ولله سبحانه الأسماء الحسنى ، وهي كل اسم هو أحس الأسماء في معناه كما يبدل عليه قبول أثمة الدين : إن الله تعالى عني لا كالأغنياء ، حي لا كالأحياء ، عزيز لا كالأعزة ، عليم لا كالعلماء وهكذا أي له من كل كمال صرفه ومحضه الذي لا يشونه خلافه .

والضمير في قوله: ﴿ أَيا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسْنَى ﴾ عائد إلى الـذات المتعللية من كل اسم ورسم ، وليس بسراحه إلى شيء من الاسمين : الله والرحمان لأن المراد بهما \_ كما تقدم \_ الاسمان دون الذات المتعالية التي هي مسماة بهما ولا معنى لأن يقال : أياً من الاسمين تدعوا فإن لذلك الاسم جميع

<sup>(</sup>١) أل عمران ١٥٩

الأسماء الحسنى أو باقي الأسماء الحسنى بل المعنى أياً من أسمائه تدعوا فلا مانع منه لأنها جميعاً أسماؤه لأنها أسماء حسنى وله الأسماء الحسنى فهي طبرق دعوته ودعوته فإنها أسماؤه والاسم مرآة المسمى وعنوانه فافهم ذلك .

فإن الوثنية ـ على ما تقدم جملة من آرائهم في الجزء العاشر من الكتاب ـ ترى أنه سبحانه ذات متعالية من كل حد ونعت ثم تعينت بأسماء اسماً بعد اسم وتسمي ذلك تولداً ، وترى الملائكة والجن مظاهر عالية لأسمائه فهم أبناؤه المتصرفون في الكون ، وترى أن عبادة العابدين وتوجه المتوجهين لا يتعدى طور الأسماء ولا يتجاوز مرتبة الأبناء الذين هم مظاهر أسمائه فإنا إنما نعبد فيما نعبد الإله أو الحالق أو الرازق أو المحيي أو المميت إلى غير ذلك ، وهذه كلها أسماء مظاهرها الأبناء من الملائكة والجن ، وأما الدات المتعالية فهي أرفع من أن يناله حس أو وهم أو عقل ، وأعلى من أن يتعلق به توجه أو طلب أو عبادة أو نسك .

فعندهم دعوة كل اسم هي عبادة ذلك الاسم أي الملك أو الجن الذي هو مظهر ذلك الاسم ، وهو الإله المعبود بتلك العبادة فيتكثر الألهة بتكثر أنواع المدعوات بأنواع الحاجات ولذلك لما سمع بعض المشركين دعاءه منزة في صلاته : يا الله يا رحمان قال : انظروا إلى هذا الصابىء ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهين .

والأية الكريمة ترد عليهم ذلك وتكشف عن وجه الخطأ في رأيهم بأن هذه الأسماء أسماء حسنى له تعالى فهي مملوكة له محضاً لا تستقل دونه بنعت ولا تنحاز عنه في ذات أو صفة تملكه وتقوم به فليس لها إلا الطريقية المحضة ، ويكون دعاؤها دعاءه والتوجه بها توجها إليه ، وكيف يستقيم أن يحجب الاسم المسمى وليس إلا طريقاً دالاً عليه هادياً إليه ووجها له يتجلى به لغيره ، فدعاء الأسماء الكثيرة لا ينافي توحيد عبادة الذات كما يمتنع أن تقف العبادة على الاسم ولا يتعداه .

 الحقيقة أو التشريف يقتضي نوع مسانخة واشتراك بين الولد والوالد ـ أو الابن والأب ـ في حقيقة الذات أو كمال من كمالاته وساحة كبريائه منزهة من أن يشاركه شيء غيره في ذات أو كمال فإن الذي له هو لنفسه ، والذي لغيره هو له لا لأنفسهم .

وكذا ظهور الخطأ في نسبة التصرف في الكون بأنواعه إليهم فإن هؤلاء الملائكة وكذا الأسماء التي هم مظاهر لها عندهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً ولا يستقلون دونه بشيء بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، وكذا الجن فيما يعملون وبالجملة ما من سبب من الأسباب الفعالة في الكون إلا وهو تعالى الذي ملكه القدرة على ما يعمله ، وهو المالك لما ملكه والقادر على ما عليه أقدره .

وهذا هو الذي تفيده الآية التالية ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن لـه شريـك في الملك ولم يكن له ولي من الـذل﴾ وسنكرر الإشـارة إليه إن شاء الله .

وفي الأية دلالة على أن لفظة الجلالة من الأسماء الحسنى فهو في أصله \_ الإله \_ وصف يفيد معنى المعبودية وإن عرضت عليه العلمية بكثرة الاستعمال كما يدل عليه صحة إجراء الصفات عليه يقال: الله الرحمن الرحيم ولا يقال: الرحمن الله الرحيم وفي كلامه تعالى: ﴿بسم الله الرحم الرحيم ﴾.

قوله تعالى : ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيسلاً الجهر والإخفات وصفان متضائفان ، يتصف بهما الأصوات ، وربما يعتبر بينهما خصلة ثالثة هي بالنسبة إلى الجهر إخفات وبالنسبة إلى الإخفات جهر فيكون الجهر هو المبالغة في رفع الصوت ، والإخفات هو المبالغة في خفضه وما بينهما هو الاعتدال فيكون معنى الآية لا تبالغ في صلاتك في الجهر ولا في الإخفات بل اسلك فيما بينهما سبيلاً وهو الاعتدال وتسميته سبيلاً لأنه سنة يستن بها هو ومن يقتدي به من أمته المؤمنين به .

هذا لوكان المراد بالصلاة في قوله : ﴿بصلاتك﴾ لـلاستغراق والمراد به كل صلاة صلاة ، وأما لـو أريد المجموع ولعله الأظهر كـان المعنى لا تجهر في صلواتك كلها ولا تخافت فيها كلها بل اتخذ سبيلًا وسطاً تجهر في بعض وتخافث في بعض ، وهذا المعنى أسب بالنظر إلى ما ثبت في السنة من الجهر في بعض الفرائض اليومية كالصبح والمغرب والعشاء والإخفات في غيرها .

ولعل هذا الوجه أوفق بالنظر إلى اتصال ذيل الأية بصدرها فالجهر بالصلاة يناسب كونه تعالى علياً متعالياً والإخفات يناسب كونه قريباً أقرب من حبل الوريد فاتخاد الخصلتين جميعاً في الصلوات أداء لحق أسمائه جميعاً .

قوله تعالى: ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً ومعطوف على قوله في الآية السابقة: ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان ويرجع محصل الكلام إلى أن قل لهم إن ما تدعونها من الأسماء وتزعمون أنها آلهة معبودون غيره إنما هي أسماؤه وهي مملوكة له لا تملك أنفسها ولا شيئاً لأنفسها فدعاؤها دعاؤه فهو المعبود على كل حال.

ثم احمده واثن عليه بما يتفرع على إطلاق ملكه فإنه لا يماثله شيء في ذات ولا صفة حتى يكون ولداً له إن اشتق عنه في دات أو صفة كما تقوله الوثنية وأهل الكتاب من النصارى واليهود وقدماء المجوس في الملائكة أو الجن أو المسيح أو عزير والأحبار ، أو يكون شريكاً إن شاركه في الملك من غير اشتقاق كما تقوله الوثنيون والثنويون وغيرهم من عبدة الشيطان أو يكون وليا له إن شاركه في الملك وفاق عليه فأصلح من ملكه بعض ما لم يقدر هو على إصلاحه .

وسوجه آخر لا يجانسه شيء حتى يكون ولداً إن كان دونه أو شريكاً له إن كان مساوياً له في مرتبته أو ولياً له إن كان فائقاً عليه في الملك .

والآية في الحقيقة ثناء عليه تعالى بما لـ من إطلاق الملك الـذي يتفرع عليه نفي الولد والشريك والولي ، ولذلك أمره سمية بالتحميد دون التسبيح مع أن المذكور فيها من نفي الولـد والشريـك والولي صفـات سلبية والـذي يناسبها التسبيح دون التحميد فافهم ذلك .

وختم سبحانه الآية بقوله : ﴿وكبره تكبيراً ﴾ وقد أطلق إطلاقاً بعد التوصيف والتنزيه فهو تكبير من كل وصف ، ولذا فسر الله أكبر، بأنه أكبر من أن يوصف على ما ورد عن الصادق سلك، ولو كان المعنى أنه أكبر من كل شيء لم يخل من إشراك الأشياء به تعالى في معنى الكبر وهو أعز ساحة أن يشاركه شيء في أمر.

ومن لطيف الصنعة في السورة افتتاح أول آية منها بالتسبيح واختتام آخر آية منها بالتكبير مع افتتاحها بالتحميد .

## ( بحث روائي )

في الـدر المنثور أخـرج سعيد بن منصـور وابن المنذر وابن أبي حـاتم عن علي أنـه كان يقـرأ : لقد علمت يعني بـالرفـع قال علي : والله مـا علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم .

أقول : وهي قراءة منسوبة إليه سُلنك.

وفي الكافي عن على بن محمد بإسناده قبال : سئل أبو عبد الله سنك عمن بجبهته علمة لا يقدر على السجود عليها قبال : يضع ذقنه على الأرض إن الله عز وجل يقول ﴿ويخرون للأذقان سجداً﴾ .

أقول : وفي معناه غيره .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: صلى رسول الله على بمكة ذات يوم فدعا الله فقال في دعائه: يا الله يا رحمان فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابىء ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين فأنزل الله : ﴿قُلُ ادعوا الله أو ادعوا الرحمان﴾ الآية.

أقول: وفي سبب نزول الآية روايات أخر تخالف هذه الرواية وتذكر أشياء غير ما ذكرته غير أن هذه الرواية أقربها انطباقاً على مفاد الأية .

وفي التوحيد مسنداً وفي الاحتجاج مرسلاً عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله سنن أسماء الله عز ذكره واشتقاقها فقلت: الله مما هو مشتق ؟ قال يا هشام: الله مشتق من أله وإله يقتضي مألوها ، والاسم غير المسمى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ، ومن عبد السم فذلك التوحيد أهمت يا هشام ؟

 الأسماء وكلها غيره يا هشام الخبز اسم المأكول والماء اسم المشروب والشوب اسم الملبوس والنار اسم المحرق . الحديث .

وفي التوحيد بإسناده عن ابن رئاب عن غير واحد عن أبي عبد الله مشخ قال : من عبد الله بالتوهم فقد كفر ، ومن عبد الاسم ولم يعبد المعنى فقد كفر ، وم عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي يصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لساته في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين وفي حديث آخر : أولئك هم المؤمنون حقاً .

وفي توحيد البحار في باب المغايرة بين الاسم والمعنى عن التوحيد بإسناده عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله سنخ قال: إن الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غير منعوت ، وباللفظ غير منطق ، وبالشخص غير مجسد ، وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ ، منفي عنه الأقطار ، مبعد عنه الحدود ، محجوب عنه حس كل متوهم ، مستتر غير مستور فجعله كلمة تمامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الأخر فأظهر منها ثلاثة أشياء لفاقة الخلق إليها ، وحجب واحداً منها وهو الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الشلائة التي أظهرت .

فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان لكل اسم من هذه أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركناً ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها فهو الرحمان الرحيم الملك القدوس الخالق البارىء المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارىء المنشىء البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحيي المميت الباعث الوارث .

فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاث مائة وستين اسماً فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة ، وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب للاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة ، وذلك قول عز وجل : ﴿قُلُ ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ﴾ .

أقول : والحديث مروي في الكافي أيضاً عنه النه .

وقد تقدم في بحث الأسماء الحسنى في الجزء الثامن من الكتاب أن هــذه

الألفاظ المسماة بأسماء الله إنما هي أسماء الأسماء وأن ما تدل عليه وتشير إليه من المصداق أعني الذات مأخوذة بوصف ما هو الاسم بحسب الحقيقة ، وعلى هذا فبعض الأسماء الحسنى عين الذات وهو المشتمل على صفة ثبوتية كمالية كالحي والعليم والقدير ، وبعضها زائد على الذات خارج منها وهو المشتمل على صفة سلبية أو فعلية كالخالق والرازق لا تأخذه سنة ولا نوم ، هذا في الأسماء وأما أسماء الأسماء وهي الألفاظ الدالة على الذات المأخوذة مع وصف من أوصافها فلا ريب في كونها غير الذات ، وأنها ألفاظ حادثة قائمة بمن يتلفظ بها .

### إلا أن ههنا خلافاً من جهتين :

إحداهما: أن بعض الجهلة من متكلمي السلف خلطوا بين الأسماء وأسماء الأسماء الأسماء فحسبوا أن المراد من عينية الأسماء مع الذات عينية أسماء الأسماء معها فذهبوا إلى أن الاسم هو المسمى ويكون على هذا عبادة الاسم ودعوته هو عين عبادة المسمى ، وقد كان هذا القول سائغاً في أوائل عصر العياسيين ، والروايتان السابقتان أعني روايتي التوحيد في الرد عليه .

والثانية: ما عليه الوثنية وهو أن الله سبحانه لا يتعلق به التوجه العبادي وإنما يتعلق بالأسماء فالأسماء أو مظاهرها من الملائكة والجن والكمل من الإنس هم المدعوون وهم الألهة المعبودون دون الله ، وقد عرفت في البيان المتقدم أن قوله تعالى : ﴿قَلَ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرحمان﴾ الخرد عليه .

والروابة الأخيرة أيضاً تكشف عن وجه انتشاء الأسماء عن الذات المتعالية التي هي أرفع من أن يحيط به علم أو يقيده وصف ونعت أو يحده اسم أو رسم ، وهي بما في صدره وذيله من البيان صريح في أن المراد بالأسماء فيها هي الأسماء دون أسماء الأسماء ، وقد شرحناها يعض الشرح في ديل البحث عن الأسماء الحسى في الجزء الثامن من الكتاب فراجعه إن شئت .

وفي تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى : ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً في قال : كان رسول الله سيماليه إذا كان دمكة جهر بصوته فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه فأنزلت هذه الآية عند ذلك .

أقسول: وروى هذا المعنى في السدر المنشور عن ابن مسردويه عن ابن عباس ، وروى أيضاً عن عائشة أنها نزلت في السدعاء ، ولا بأس به لعدم معارضته ، وروى عنها أيضاً أنها نزلت في التشهد .

وفي الكافي بإسناده عن سماعة قال : سألته عن قبول الله تعالى : ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ قال : المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديداً .

أقول : فيه تأييد المعنى الأول المتقدم في تفسير الآية .

وفيه بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله سننين على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ فقال : ليقرأ وسطاً يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ .

وفي الـدر المنثور أخـرج أحمد والـطبـراني عن معـاذ بن أنس قــال : قــال رسـول الله مِسْدَاتٍ : آية العز ﴿وقل الحمد لله الذي لـم يتخذ ولداً ﴾ الآية كلها .

وفي تفسير القمي في قولـه تعالى : ﴿ولم يكن لـه ولي من الذل﴾ قـال : قال : لم يذل فيحتاج إلى ولي ينصره .

## ( بحث آخر روائي وقرآني )

متعلق بقوله تعالى : ﴿وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث﴾ ثلاثة فصول :

١ - إن للقرآن الكريم أجزاء يعرف بها كالجزء والحزب والعشر وغير ذلك والذي ينتهي اعتباره إلى عناية من نفس الكتاب العزيـز اثنان منهـا وهما السـورة والآيـة فقد كـرر الله سبحانـه ذكرهمـا في كلامـه كقولـه : ﴿ سورة أنـزلناهـا﴾ (١) وقوله : ﴿ قل فأتوا بسورة مثله ﴾ (١) وغير ذلك .

وقد كثر استعماله في لسان النبي ﷺ والصحابة والأئمة كثرة لا تدع ريباً في أن لها حقيقة في القرآن الكريم وهي مجموعة من الكلام الإلهي ممدوة

<sup>(</sup>١) النور : ١

بالبسملة مسوقة لبيان غرض ، وهو معرف للسورة مطرد غير منقوض إلا ببراءة وقد ورد<sup>(۱)</sup> عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إنها آيات من سورة الأنفال ، وإلا بما ورد<sup>(۲)</sup> عنهم عليهم السلام أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وأن الفيل والإيلاف سورة واحدة .

ونظيره القول في الآية فقد تكرر في كلامه تعالى إطلاق الآية على قطعة من الكلام كقوله: ﴿وَإِذَا تَلِيتَ عَلَيْهُم آيَاتُهُ زَادَتُهُم إِيمَانًا ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿وَتَابِ فَصَلَتَ آيَاتُهُ قَرْانًا عَرِبِياً ﴾ (٤) ، وقد روي عن أم سلمة أن النبي مين كان يقف على رؤوس الآي وصح أن سورة الحمد سبع آيات ، وروي عنه مين أن سورة الملك ثلاثون آية إلى غير ذلك مما يدل على وقوع العدد على الآيات في كلام النبي مين قله .

والذي يعطيه التأمل في انقسام الكلام العربي إلى قبطع وفصول بالطبع وخاصة فيما كان من الكلام مسجعاً ثم التدبر فيما ورد عن النبي وآله مسجعاً ثم التدبر فيما ورد عن النبي وآله مستحماً أعداد الآيات أن الأية من القرآن هي قطعة من الكلام من حقها أن تعتمد عليها التلاوة بفصلها عما قبلها وعما بعدها.

ويختلف ذلك باختلاف السياقات وخاصة في السياقات المسجَّعة فربما كانت كلمة واحدة كقوله: ﴿مدهامتان﴾(٥) وربما كانت كلمتين فصاعداً كلاماً أو غير كلام كقوله: ﴿الرحمان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان﴾(١) وقوله: ﴿الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ﴾(١) وربما طالت كآية الدين من سورة البقرة آية: ٢٨٢.

٢ ـ أما عدد السور القرآنية فهي مائة وأربع عشرة سورة على ما جرى عليه
 الرسم في المصحف الدائر بيننا وهو مطابق للمصحف العثماني ، وقد تقدم كلام

 <sup>(</sup>١) نقده بعض ما بدل عبيه من الروايه في دبل قوله ﴿إِنا بحن برك الدكر﴾ الآينة الحجر
 ٨ في الحرء الدبي عشر من الكتاب .

 <sup>(</sup>٢) رواه الشيخ في لنهديب بإسناده عن الشخام عن الصادق عليه السلام ونسبه المحقق في
 الشرائع والطبرسي في مجمع النباب إلى رواية أصحابنا

<sup>(</sup>٣) الأندل: ٢.

 <sup>(</sup>٤) حم السحدة ٣
 (٦) الرحم ١ ـ ٤

<sup>(</sup>٥) الرحمن . ٦٤

<sup>(</sup>V) الحاقة : ١ ـ ٣

أئمة أهل البيت عليهم السلام فيه ، وأنهم لا يعدون براءة سـورة مستقلة ويعدون الضحى وألم نشرح سورة واحدة ويعدون الفيل والإيلاف سورة واحدة .

وأما عدد الآي فلم يرد فيه نص متواتر يعرف الآي ويميز كل آية من غيرها ولا شيء من الآحاد يعتمد عليه ، ومن أوضح المدليل على ذلك اختلاف أهل العدد فيما بينهم وهم المكيون والمدنيون والشاميون والبصريون والكوفيون .

فقد قال بعضهم : إن مجموع القرآن ستة آلاف آية ، وقبال بعضهم : ستة آلاف وماتان وأربع آيات ، وقيل : وأربع عشرة ، وقيل : وتسبع عشرة ، وقيل : وخمس وعشرون ، وقيل : وست وثلاثون .

وقد روى المكيون عددهم عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب ، وللمدنيين عددان ينتهي أحدهما إلى أبي جعفر مرشد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ، والآخر إلى إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وروى أهل الشام عددهم عن أبي الدرداء ، وينتهي عدد أهل البصرة إلى عاصم بن العجاج الجحدري ، ويضاف عدد أهل الكوفة إلى حمزة والكسائي وخلف قال حمزة أخبرنا بهذا العدد ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمان السلمي عن على بن أبى طالب .

وبالجملة لما كانت الأعداد لا تنتهي إلى نص متواتر أو واحد يعبأ بـه ويجوز الركون إليه ويتميز به كل آية عن أختها لا ملزم للأخذ بشيء منها فما كان منها بينا ظاهر الأمر فهو وإلا فللباحث المتدبر أن يختار ما أدى إليه نظره .

والذي روي عن علي السخمن عدد الكوفيين معارض بأن البسملة غير معدودة في شيء من السور ما خلا فاتحة الكتاب من آياتها مع أن المروي عنه الشخوعن غيره من أثمة أهل البيت عليهم السلام أن البسملة آية من القرآن وهي جزء من كل سورة افتتحت بها ولازم ذلك زيادة العدد بعدد البسملات .

وهذا هو الذي صرفنا عن إيراد تفاصيل ما ذكروه من العدد ههنا ، وذكر ما اتفقو! على عدده من السور القرآنية وهي أربعون سورة وما اختلفوا في عدده أو في رؤوس آية من السور وهي أربع وسبعون سورة وكذا ما اتفقوا على كونه آية تامة أو على عدم كونه آية مثل ﴿الر﴾ أينما وقع من القرآن وما اختلف فيه ، وعلى من أراد الاطلاع على تفصيل ذلك أن يراجع مظانه .

٣ - في ترتيب السور نزولاً: نقل في الإتقان عن ابن الضريس في فضائل القرآن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنبأنا عمرو بن هارون ، حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما شاء.

وكان أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك ، ثم ن ، ثم يا أيها المزمل ، ثم يا أيها المدثر ، ثم تبت يدا أبي لهب ، ثم إذا الشمس كورت ، ثم سبح اسم ربك الأعلى ، ثم والليل إذا يغشى ، ثم الفجر ، ثم والضحى ، ثم ألم نشرح ، ثم والعصر ، ثم والعاديات ، ثم إنا أعطيناك ، ثم ألهاكم التكاثر ، ثم أرأيت الذي يكذب ، ثم قل يا أيها الكافرون ، ثم ألم تر كيف فعل ربك ، ثم قل أعود سرب الفلق ، ثم قل أعبوذ برب النباس ، ثم قل هبو الله أحد ، ثم والنجم ، ثم عبس ، ثم إنا أنزلناه في ليلة القدر ، ثم والشمس وضحاها ، ثم والسماء ذات البروج ، ثم التين ، ثم لإيلاف قريش ، ثم القارعة ، ثم لا أقسم بيوم القيامة ، ثم ويل لكل همزة ، ثم والمرسلات ، ثم ق ، ثم لا أقسم بهذا البلد ، ثم والسماء والطارق، ثم اقتربت الساعة، ثم صَ ، ثم الأعراف، ثم قبل أوحي، ثم يس، ثم الفرقان، ثم الملائكة، ثم كهيعض، ثم طه، ثم الواقعة، ثم طسم الشعراء ، ثم طس ، ثم القصص ، ثم بني إسرائيل ، ثم يونس ، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحجر، ثم الأنعام، ثم الصافات، ثم لقمان، ثم سبأ، ثم الزمر، ثم حم المؤمن، ثم حم السجدة، ثم حمعسق، ثم حم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف، ثم الذاريات، ثم الغاشية ، ثم الكهف ، ثم النحل ، ثم إنا أرسلنا نوحاً ، ثم سورة إسراهيم ، ثم الأنبياء ، ثم المؤمنين ، ثم تنزيل السجدة ، ثم الطور ، ثم تبارك الملك ، ثم الحاقة ، ثم سأل ، ثم عم يتساءلون ، ثم النازعـات ، ثم إذا السماء انفـطرت ، ثم إذا السماء انشقت ، ثم الروم ، ثم العنكبوت ، ثم ويل للمطففين فهذا ما أنزل الله بمكة .

ثم أنزل الله بالمدينة سورة البقرة ، ثم الأنفال ، ثم آل عمران ، ثم الأحزاب ، ثم الممتحنة ، ثم النساء ، ثم إذا زلزلت ، ثم الحديد ، ثم القتال ، ثم الرحمان ، ثم الإنسان ، ثم الطلاق ، ثم لم يكن ، ثم الحشر ، ثم إذا جاء نصر الله ، ثم النور ، ثم الحج ، ثم المنافقون ، ثم المجادلة ، ثم

الحجرات ، ثم التحريم ، ثم الجمعة ، ثم التغابن ، ثم الصف ، ثم الفتح ، ثم الفتح ، ثم المائدة ، ثم براءة .

وقد سقطت من الرواية فاتحة الكتـاب وربما قيـل : إنها نـزلت مرتين مـرة بمكة ومرة بالمدينة .

ونقل فيه عن البيهقي في دلائل النبوة أنه روى بإسناده عن عكرمة والحسين بن أبي الحسن قالا: أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك وساقا الحديث نحو حديث عطاء السابق عن ابن عباس إلا أنه قد سقط منه الفاتحة والأعراف وكهيعص مما نزل بمكة.

وأيضاً ذكر فيه حم الدخان قبل حم السجدة ثم إذا السماء انشقت قبـل إذا السماء انفطرت ثم ويل للمطففين قبل البقرة مما نزل بالمدينة ثم آل عمران قبـل الأنفال ثم المائدة قبل الممتحنة .

ثم روى البيهقي بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إن أول ما أنزل الله على نبيه من القرآن اقرأ باسم ربك الحديث . وهو مطابق لحديث عكرمة في الترتيب وقد ذكرت فيه السور التي سقطت من حديث عكرمة فيما نزل مكة .

وفيه عن كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حصار أن المدني باتفاق عشرون سورة ، والمختلف فيه اثنا عشرة سورة وما عدا ذلك مكي باتفاق انتهى .

والذي اتفقوا عليه من المدنيات البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحراب وسورة محمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والمسافقون والجمعة والطلاق والتحريم والنصر .

وما اختلفوا في مكيته ومدنيته سورة الرعد والرحمان والجن والصف والتغابن والمطقفين والقدر والبينة والزلزال والتوحيد والمعودتان .

وللعلم بمكية السور ومدنيتها ثم ترتيب نزولها أثر هام في الأبحاث المتعلقة بالدعوة النبوية وسيرها الروحي والسياسي والمدني في زمنه سيرت وتحليل سيرته الشريفة ، والروايات ـ كما ترى ـ لا تصلح أن تنهض حجة معتمداً عليها في إثبات شيء من ذلك على أن فيما بينها من التعارض ما يسقطها عن الاعتبار .

سورة الإسراء ـ آية ١١١ .... ١١١ ... ٢٣١

فالطريق المتعين لهذا الغرض هو التدبر في سياق الأيات والاستمداد بما يتحصل من القرائن والامارات الداخلية والخارجية ، وعلى ذلك نجري في هذا الكتاب والله المستعان .

\* \* \*



### مكية ، وهي ماثة وعشر آيات

# بِسُمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلْرَّحِيمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عَوْجًا (١) قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ آلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (٢) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (٣) وَيُنْذِرَ آلَّذِينَ قَالُوا آتَّخَذَ آللَّهُ وَلَداً (٤) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم وَلاَ لَابَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَحْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (٥) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُـوْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ فَلَعَلَّلُ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُـوْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً (٢) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً (٨) .

### « بیان »

السورة تتضمن الدعوة إلى الاعتقاد الحق والعمل الصالح بالإنـذار والتبشير كما يلوح إليه ما افتتحت به من الآيتين ومـا اختتمت به من قـوله تعـالى : ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾ . وفيها مع ذلك عناية بالغة بنفي الولد كما يدل على ذلك تخصيص إنذار القائلين بالولد بالذكر ثانياً بعد ذكر مطلق الإنذار أولاً أعني وقوع قوله: ﴿وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولذاً بعد قوله: ﴿لينذر بأساً شديداً من لدنه ﴾ .

فوجه الكلام فيها إلى الـوثنيين القائلين ببنـوة الملائكة والجن والمصلحين من البشر والنصارى القائلين ببنوة المسيح على ولعل اليهـود يشاركـونهم فيه حيث يذكر القرآن عنهم أنهم قالوا: عزير ابن الله .

وغير بعيد أن يُقال إن الغرض من نزول السورة ذكر القصص الثلاث العجيبة التي لم تذكر في القرآن الكريم إلا في هذه السورة وهي قصة أصحاب الكهف وقصة موسى وفتاه في مسيرهما إلى مجمع البحرين وقصة ذي القرنين ثم استفيد منها ما استفرغ في السورة من الكلام في نفي الشريك والحث على تقوى الله سبحانه.

والسورة مكية على ما يستفاد من سياق آياتها وقد استثنى منها قـوك : ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم﴾ الآية وسيجيء ما فيه من الكلام .

قوله تعالى: ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً ﴾ العوج بفتح العين وكسرها الانحراف ، قال في المجمع . العوج بالفتح فيما يرى كالقناة والخشبة وبالكسر فيما لا يرى شخصاً قائماً كالدين والكلام . انتهى .

ولعل المراد بما يرى ومالا يرى ما يسهل رؤيته وما يشكل كما ذكره الراغب في المفردات بقوله: العوج ـ بالفتح ـ يقال فيما يدرك بالنصر سهلا كالخشب المنتصب ونحوه والعوج ـ بالكسر ـ يقال فيما يدرك بالفكر والبصيرة كما يكون في أرض بسيط يعرف تفاوته بالبصيرة وكالدين والمعاش انتهى . فلا يرد عليه ما في قوله تعالى : ﴿لا ترى فيها عوجاً ـ بكسر العين ـ ولا أمتا﴾(١) فافهم .

وقد افتتح تعالى الكلام في السورة بالثناء على نفسه مما نرل على عبده قرآناً لا انحراف فيه عن الحق بوجه وهو قيم على مصالح عباده في حياتهم الدنيا والآخرة فله كل الحمد فيما يترتب على نزوله من الخيرات والبركات من يوم نزل إلى يوم القيامة فلا ينبغي أن يرتاب الباحث الناقد أن ما في المجتمع البشري من

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۰۷ .

الصلاح والسداد من بركات ما بثه الأنبياء الكرام من الدعوة إلى القول الحق والخلق الحسن والعمل الصالح وأن ما يمتاز به عصر القرآن في قرونه الأربعة عشر عما تقدمه من الأعصار من رقي المجتمع البشري وتقدمه في علم نافع أو عمل صالح للقرآن فيه أثره الخاص وللدعوة النبوية فيه أياديها الجميلة فلله في ذلك الحمد كله.

ومن هنا يظهر أن قول معضهم في تفسير الآية : يعني قولوا الحمد لله الذي نزّل «الخ» ليس على ما ينبغي .

وقوله: ﴿ولم يجعل له عوجاً ﴾ الضمير للكتاب والجملة حال عن الكتاب وقوله: ﴿وقيماً ﴾ حال بعد حال على ما يفيده السياق فإنه تعالى في مقام حمد نفسه من جهة تنزيله كتاباً موصوفاً بأنه لا عوج له وأنه قيم على مصالح المجتمع البشري فالعناية متعلقة بالوصفين موزعة بيبهما على السواء وهو مفاد كونهما حاليل من الكتاب.

وقيل إن جملة ﴿ولم يجعل له عوجاً ﴾ معطوفة على الصلة و ﴿قيما ﴾ حال من ضمير ﴿له ﴾ والمعمى والذي لم يجعل للكتاب حال كونه قيماً عوجاً أو أن ﴿قيماً ﴾ منصوب بمقدر ، والمعنى : والذي لم يجعل له عوجاً وجعله قيماً ، ولارم الوجهين انقسام العناية بين أصل النزول وبين كون الكتاب قيماً لا عوج له . وقد عرفت أنه خلاف ما يستفاد من السياق .

وقيل : إن في الأية تقديماً وتأخيراً ، والتقدير نزل الكتاب قيمـاً ولم يجعل له عوجاً وهو أردأ الوجوه .

وقد قدم نفي العوج على إثبات القيمومة لأن الأول كمال الكتاب في نفسه والثاني تكميله لغيره والكمال مقدم طبعاً على التكميل .

ووقوع ﴿عوجاً ﴾ وهو مكرة في سياق النفي يفيد العموم فالقرآن مستقيم في جميع جهاته قصيح في لفظه ، بليع في معناه ، مصيب في هدايته ، حي في ححجه وبراهيمه ، ناصح في أمره ونهيه ، صادق فيما يقصه من قصصه وأخباره ، فاصل فيما يقضي به ، محفوظ من محالطة الشياطين ، لا اختلاف فيه ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

والقيم هنو الذي يقنوم بمصلحة الشيء وتندبيرأمنره كقيم الدار وهنو القائم

بمصالحها ويرجع إليه في امورها ، والكتاب إنما يكون قيماً بما يشتمل عليه من المعاني ، والذي يتضمنه القرآن هو الاعتقاد الحق والعمل الصالح كما قال تعالى : ﴿يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم﴾(١) ، وهذا هو الدين وقد وصف تعالى دينه في مواضع من كتابه بأنه قيم قال : ﴿فأقم وجهك للدين القيم﴾(١) وعلى هذا فتوصيف الكتاب بالقيم لما يتضمنه من الدين القيم على مصالح العالم الإنساني في دنياهم واخراهم .

وربما عكس الأمر فاخذ القيمومة وصفاً للكتاب ثم للدين من جهته كما في قوله تعالى : ﴿وذلك دين القيمة ﴾ (٣) فالطاهر أن معناه دين الكتب القيمة وهسو نوع تجوز .

وقيل: المراد بالقيم المستقيم المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وقيل: القيم المدبر لسائر الكتب السماوية يصدقها ويحفظها وينسخ شرائعها وتعقيب الكلمة بقوله: ﴿ليندر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين﴾ النح يؤيد ما قدمناه.

قوله تعالى : ﴿لِينَدُر بِأُسَا شَدِيداً مِن لَـدَنَه وِيبِشُر الْمُؤْمِنِينِ الذّينِ يعملونِ الصالحات الله أن عند الله كذا قيل والطاهر بقرينة تقييد المؤمنين المبشرين بقوله : ﴿الذّين يعملون الصالحات أن التقدير لينذر الذين لا يعملون الصالحات أعم ممن لا يؤمن أصلاً أو يؤمن ويفسق في عمله .

والجملة على أي حال بيان لتنزيله الكتاب على عبده مستقيماً قيمـاً إذ لولا استقامته في نفسه وقيمومته على غيره لم يستقم إنذار ولا تبشير وهو ظاهر .

والمراد بالأجر الحسن الجنة بقرينة قـوله في الآيـة التاليـة : ﴿مَاكَثُينَ فَيُـهُ أَبِداً﴾ والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ وينذر الدين قالوا اتخذاله ولداً ﴾ وهم عامة الوثنيين القائلين بأن الملائكة أبناء أو بنات له وربما قالوا بذلك في الجن والمصلحين من البشر والنصارى القائليل بأن المسيح ابن الله وقد نسب القرآن إلى اليهود أنهم قالوا : عرير ابن الله

قوله تعالى : ﴿ مَا لَهُم بِهُ مِنْ عَلَمُ وَلَا لَآبِاتُهُم كَبُرِتَ كُلِمَةً تَخْرَجُ مِنْ أَفُواهُهُم ﴾ الخ كانت عامتهم يريدون بقولهم : اتخذ الله ولداً حقيقة التوليد كما يدل عليه قوله : ﴿ أَنِّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ﴾ (١) .

وقد رد سبحانه قولهم عليهم أولاً بأنه قول منهم جهلاً بغير علم وثانياً بقوله في آخر الآية : ﴿إِن يقولون إلا كذباً ﴾ .

وكان قوله: ﴿ مَا لَهُم بِهُ مِنْ عَلَم ﴾ شاملًا لَهُم جميعاً مِن آباء وأبناء لكنهم لما كانوا يحيلون العلم به إلى آبائهم قائلين إن هذه ملة آبائنا وهم أعلم منا وليس لنا إلا أن نتبعهم ونقتدي بهم فرق تعالى بينهم وبين آبائهم فنفى العلم عنهم أولاً وعن آبائهم الذين كانوا يوكنون إليهم ثانياً ليكون إبطالًا لقولهم ولحجتهم جميعاً .

وقوله: ﴿كبرت كلمة تخرج من أفواههم﴾ ذم لهم وإعظام لقولهم: اتخذ الله ولحداً لما فيه من عظيم الاجتراء على الله سبحانه بنسبة الشريك والتجسم والتركب والحاجة إلى المعين والخليفة إليه ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وربما وقع في كلام أوائلهم إطلاق الابن على بعض خلقه بعناية التشريف للدلالة على قربه منه واختصاصه به نظير قول اليهود فيما حكاه القرآن: عزير ابن الله ، وقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه ، وكذا وقع في كلام عدة من قدمائهم إطلاق الابن على بعض الخلق الأول بعناية صدوره منه كما يصدر الابن عن الأب وإطلاق الزوج والصاحبة على وسائط الصدور والإيجاد كما أن زوج الرجل واسطة لصدور الولد منه فاطلق على بعض الملائكة من الخلق الأول الزوج وعلى بعض أخر منهم الابن أو البنت .

وهـذان الإطلاقـان وإن لم يشتملا على مثـل ما اشتمـل عليه الإطـلاق الأول لكونهما من التجوز بعناية التشريف ونحوه لكنهما ممنوعان شــرعاً ، وكفى مـلاكاً لحرمتهما سوقهما وسوق أمثالهما عامة الناس إلى الشقاء الدائم والهلاك الخالد .

قوله تعالى : ﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ﴾ البخوع والبخع القتل والإهلاك والآثار علائم أقدام المارة على الأرض ،

<sup>(</sup>١) الأنعام . ١٠١ .

والأسف شدة الحزن والمراد بهذا الحديث القرآن ـ

والآية واللتان بعدها في مقام تعزية النبي شيئة وتسليته وتطييب نفسه والفاء لتفريع الكلام على كفرهم وجحدهم بآيات الله المفهوم من الأيات السابقة والمعنى يرجى منك أن تهلك نفسك بعد إعراضهم عن القرآن وانصرافهم عنك من شدة الحزن ، وقد دل على إعراضهم وتوليهم بقوله : على أثارهم وهو من الاستعارة .

قول تعالى: ﴿إِنَا جَعَلنا مَا عَلَى الأَرْضُ زَيْنَةَ لَهَا لَبُلُوهُم أَيْهُم أَحْسَنُ عَمِلاً ﴾ إلى آخر الآيتين. الزينة الأمر الجميل الذي ينضم إلى الشيء فيفيده جمالاً يرغب إليه لأجله والصعيد ظهر الأرض والجرز على ما في المجمع الأرض التي لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلاً.

ولقد أتى في الأيتين ببيان عجيب في حقيقة حياة الإنسان الأرضية وهو أن النفوس الإنسانية ـ وهي في أصل جوهرها علوية شريفة ـ ما كانت لتميل إلى الأرض والحياة عليها وقد قدر الله أن يكون كمالها وسعادتها الخالدة بالاعتقاد الحق والعمل الصالح فاحتالت العناية الإلهية إلى توقيفها موقف الاعتقاد والعمل وإيصالها إلى محك التصفية والتطهير وإسكانها الأرض إلى أجل معلوم بالقاء التعلق والارتباط بينها وبين ما على الأرض من أمتعة الحياة من مال وولد وجاه وتحبيبه إلى قلوبهم فكان ما على الأرض وهو جميل عندهم محبوب في أنفسهم ونطمأنت إليها .

فإذا انقضى الأجل الذي أجله الله تعالى لمكثهم في الأرض بتحقق ما أراده من البلاء والامتحان سلب الله ما بينهم وبين ما على الأرض من التعلق ومحى ما له من الجمال والزينة وصار كالصعيد الجرز الذي لا نبت فيه ولا نضارة عليه ونودي فيهم بالرحيل وهم فرادى كما خلقهم الله تعالى أول مرة.

وهذه سنة الله تعالى في خلق الإنسان واسكانه الأرض وتزيينه ما عليها لمه ليمتحنه بذلك ويتميز به أهل السعادة من غيرهم فيأتي سبحانه بالجيل بعد الجيل والفرد بعد الفرد فيزين له ما على وجه الأرض من أمتعة الحياة ثم يخليه واختياره ليختبرهم بذلك ثم إذا تم الاختبار قطع ما بينه وبين زخارف الدنيا المرينة ونقله

من دار العمل إلى دار الجزاء قال تعالى: ﴿ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ﴾ إلى أن قبال ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول موة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ﴾(١).

فمحصل معنى الآية لا تتحرج ولا تأسف عليهم إذا أعرضوا عن دعوتك بالإنذار والتبشير واشتغلوا بالتمتع من أمتعة الحياة فما هم بسابقين ولا معجزين وإنما حقيقة حياتهم هذه نوع تسخير إلهي أسكناهم الأرض ثم جعلنا ماعلى الأرض زينة يفتتن الباظر إليها لتتعلق به نفوسهم فنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون هذا الذي زين لهم بعينه كالصعيد الجرز الذي ليس فيه نبت ولا شيء مما يرغب فيه النفس فالله سبحانه لم يشأ مهم الإيمان جميعاً حتى يكون مغلوباً بكفرهم بالكتاب وتماديهم في الضلال وتبخع أنت نفسك على آثارهم أسفاً وإنما أراد بهم الابتلاء والامتحان وهو سبحانه الغالب فيما شاء وأراد .

وقد ظهر بما تقدم أن قوله: ﴿وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً﴾ من الاستعارة بالكناية ، والمراد به قطع رابطة التعلق بين الإنسان وبين أمتعة الحياة الدنيا مما على الأرص .

وربما قيل : إن المراد به حقيقة معنى الصعيد الجرز ، والمعنى أنا سنعيد ما على الأرض من زينة تراباً مستوياً بالأرض ، ونجعله صعيداً أملس لا نبات فيه ولا شيء عليه .

وقوله: ﴿ما عليها﴾ من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر وكان من طبع الكلام أن يُقال: وإما لجاعلوه، ولعمل النكتة مـزيد العنـاية بـوصف كونـه على الأرض.

## « بحث روائي »

في تفسيس العيباشي عن البرقي رفعه عن أبي بصيبر عن أبي جعفر الله في الله الله في الله والله والله والله والله وال ولينذر بأساً شديداً من لدنه، قال: الباس الشديد علي الله وهو من لهدن رسول

<sup>(</sup>١) الأتعام ٠ ٩٤

الله سِنْتِ قاتل معه عدوه فذلك قوله : ﴿ لَيَهْ رَاسًا شَدِيداً مِن لَدُنه ﴾ .

أقول: ورواه ابن شهر آشوب عن الباقر والصادق عليهما السلام وهـو من التطبيق وليس بتفسير.

وفي تفسيـر القمي في حديث أبي الجـارود عن أبي جعفر سُنخ في قـوله : ﴿فلعلك بـاخع نفسـك﴾ يقول : قـاتل نفسـك على آثـارهم ، وأمـا أسفــاً يقــول حزناً .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابر أبي حاتم وابر مردويه والحاكم في التاريخ عن ابن عمر قال: تلا رسول الله سناه هذه الآية ولنبلوهم أيهم أحسن عملاً فقلت ما معنى ذلك با رسول الله ؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرعكم في طاعة الله .

وفي تفسيم القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قـوك : ﴿صعيداً جرزاً﴾ قال : لا نبات فيها .

\* \* \*

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَآلرَّقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً (٩) إِذْ أَوَى آلْفِتْية إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّى ۚ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً (١٠) فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (١١) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (١١) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَداً (١٢) نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِ إِنَّهُمْ فِتْيَة آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدى (١٣) وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُ آلسَمْوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَها لَقَدْ قُلْنَا إِذا شَطَطا (١٤) هُ وُلَاءِ قَوْمُنَا آتَخذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهةً لَوْ لاَ يَأْتُ وَنَهُ إِلَهُ لَلْهُ مِمَّنِ افْتَرِي عَلَىٰ آللّهِ لَلْهُ لَلْمُ مِمَّنِ افْتَرِي عَلَىٰ آللّهِ لَلَهُ لَلْهُ مِمَّنِ افْتَرِي عَلَىٰ آللّهِ آللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِمَّن افْتَرِي عَلَىٰ آللّهِ آلله اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهِ الللللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهِ اللله

كَذِباً (١٥) وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا آللَهُ فَـأُووا إِلَىٰ الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّيءُ لَكُمْ مِنْ أَمْـرِكُمْ مِرْفَقـاً (١٦) وَتُــرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَــزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُـوَ الْمُهْتَـدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجـدَ لَــهُ وَلِيّــاً مُرْشِداً (١٧) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِين وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ لَو اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَـوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِـرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (١٨) وَكَـذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَـومْاً أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَداً (١٩) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُ وَكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (٢٠) وَكَذٰلِكَ أَعْشَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْـدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَـةَ لَا رَيْبَ فِيهَـا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً(٢١) سَيَقُ وَلُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ دَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِراً وَلَا ، فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (٢٢) وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَاْيِءٍ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ

غَداً (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ آللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هٰ ذَا رَشَداً (٢٤) وَلَبِشُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (٢٥) قُل آللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (٢٥) قُل آللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ آلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (٢٦).

#### «بیان»

الآيات تذكر قصة أصحاب الكهف وهي أحد الأمور الثلاثة التي أشار اليهود على قريش أن تسأل النبي من عنها وتختبر بها صدقه في دعوى النبوة: قصة أصحاب الكهف وقصة موسى وفتاه وقصة ذي القرنين على ما وردت به الرواية غير أن هذه القصة لم تصدر بما يدل على تعلق السؤال بها كما صدرت به قصة ذي القرنين . ﴿ يسألونك عن دي القرنين ﴾ الآية وإن كان في آخرها بعض ما يشعر بذلك كقوله : ﴿ ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غداً ﴾ على ما سيجيء .

وسياق الآيات الثلاث التي افتتحت بها القصة مشعر بأن قصة الكهف كانت معلومة إجمالاً قبل نزول الوحي بذكر القصة وخاصة سياق قوله: ﴿أَم حسبت أَن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ﴾ وأن الذي كشف عه الوحي تفصيل قصتهم الآخذ من قوله: ﴿نحر نقص عليك نبأهم بالحق ﴾ إلى آخر الآيات.

ووجه اتصال آيات القصة بما تقدم أنه يشير بدكر قصتهم ونفي كونهم عجباً من آيات الله أن أمر جعله تعالى ما على ارض زينة لها يتعلق بها الإنسان ويطمئن إليها مكباً عليها منصرفاً غافلا عن غيرها لغرض البلاء والامتحان ثم جعل ما عليها بعد أيام قلائل صعيداً جرزاً لا يظهر للإنسان إلا سدى وسراباً ليس دلك كله إلا آية إلهية هي نظيرة ما جرى على أصحاب الكهف حين سلط الله عليهم النوم في فجوة من الكهف ثلاث مائة سنين شمسية ثم لما بعثهم لم يحسبوا مكثهم ذلك إلا مكث يوم أو بعض يوم .

فمكث كل إنسان في الدنيا واشتغاله بزخارفها وزيناتها وتولهه إليها ذاهاً عما سواها آية تضاهي في معناها آية أصحاب الكهف وسيبعث الله الناس من هذه الرقدة فيسألهم فوكم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم في أنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار (٢) فما آية أصحاب الكهف ببدع عجيب من بين الايات بل هي متكررة جارية ما جرت الأيام والليالي على الإنسان.

فكأنه تعالى لما قال: ﴿ ولعلك باحع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ﴾ إلى تمام ثلاث آيات قال مخاطاً لنبيه: فكأنك ما تنبهت أن اشتغالهم بالدنيا وعدم إيمانهم بهذا الحديث عن تعلقهم بزينة الأرض آية إلهية تشابه آية مكث أصحاب الكهف في كهفهم ثم انبعاثهم ولذلك حزنت وكدت تقتل نفسك أسفاً بل حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا بدعاً عجباً من النوادر في هذا الباب.

وإنما لم يصرح بهذا المعنى صوباً لمقام النبي مُسَرَّتُ عن نسبة الغفلة والذهول إليه ولأن الكناية أبلغ من التصريح .

هذا ما يعطيه التدبر في وجه اتصال القصة وعلى هذا النمط يجري السياق في اتصال ما يتلو هذه القصة من مثل رجليل لأحدهما جنتان وقصة موسى وفتاه وسيجيء بيانه وقد ذكر في اتصال القصة وجوه أخر عيىر وجيهة لا جدوى في نقلها .

قوله تعالى: ﴿ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آباتنا عجباً ﴾ الحسبان هو الظن ، والكهف هو المغارة في الحبل إلا أنه أوسع منها فإذا صغر سمي غاراً ، والرقيم من الرقم وهو الكتابة والخط فهو في الأصل فعيل بمعنى المفعول كالجريح والقتيل بمعنى المجروح والمقتول ، والعجب مصدر بمعنى التعجب أريد به معنى الوصف مبالغة .

وظاهر سياق القصة أن أصحاب الكهف والرقيم جماعة بأعيانهم والقصة قصتهم جميعاً فهم المسمون أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم أما تسميتهم أصحاب الكهف فلدخولهم الكهف ووقوع ما جرى عليهم فيه .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف ٣٥.

وأما تسميتهم أصحاب الرقيم فقد قيل: إن قصتهم كانت منقوشة في لوح منصوب هناك أو محفوظ في خزانة الملوك فبذلك سموا أصحاب الرقيم، وقيل: إن الرقيم اسم الجبل الذي فيه الكهف، أو الوادي الذي فيه الجبل أو البلد الذي خرجوا منه إلى الكهف أو الكلب الذي كان معهم أقوال خمسة، وسيأتي في الكلام على قصتهم ما يؤيد القول الأول.

وقيل : إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف وقصتهم غير قصتهم ذكرهم الله مع أصحاب الكهف ولم يذكر قصتهم وقد رووا لهم قصة سنشير إليها في البحث الروائي الآتي .

وهو بعيد جداً فما كان الله ليشير في بليخ كلامه إلى قصة طائفتين ثم يفصل القول في إحدى القصتين ولا يتعرض للاخرى لا إجمالاً ولا تفصيلاً على أن ما أوردوه من قصة أصحاب الرقيم لا يلائم السياق السابق المستدعي لـذكر قصة أصحاب الكهف.

وقد تبين مما تقدم في وجه اتصال القصة أن معنى الآية : بل ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم ـ وقد أنامهم الله مئات من السنين ثم أيقظهم فحسبوا أنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم ـ كانوا من آياتنا آية عجيبة كل العجب ؟ لا وليسوا بعجب وما يجري على عامة الإنسان من افتتانه بزينة الأرض وغفلته عن أمر المعاد ثم بعثه وهو يستقل اللبث في الدنيا آية جارية تضاهي آية الكهف .

وظاهر السياق - كما تقدمت الإشارة إليه - أن القصة كانت معلومة للنبي يتمال عند نزول القصة وإنما العناية متعلقة بالإخبار عن تفصيلها ، ويؤيد ذلك تعقيب الآية بالأيات الثلاث المتضمنة لإجمال القصة حيث إنها تذكر إجمال القصة المؤدي إلى عدهم آية عجيبة نادرة في بابها .

قوله تعمالى : ﴿إِذْ أُوى الفتية إلى الكهف﴾ إلى آخر الآية الأوي الرجوع ولا كل رجوع بل رجوع الإنسان أو الحيوان إلى محمل يستقر فيـه أو ليستقر فيـه والفتية جمع سماعي لفتى والفتى الشاب ولا تخلو الكلمة من شائبة مدح .

والتهيئة الإعداد قبال البيضاوي : وأصل التهيئة إحمداث هيئة الشيء . انتهى والرشد بفتحتين أو الضم فالسكون الاهتداء إلى المطلوب ، قال الراغب : الرشد والرشد حلاف الغي يستعمل استعمال الهداية . انتهى . وقوله؛ وفقالوا ربشا آتنا من لدنك رحمة تفريع لدعائهم على أويهم كأنهم اضطروا لفقد القوة وانقطاع الحيلة إلى المبادرة إلى المسألة ، ويؤيده قولهم : ومن لدنك فلولا أن المذاهب أعيتهم والأسباب تقطعت بهم واليأس أحاط بهم ما قيدوا الرحمة المسؤولة أن تكون من لدنه تعالى بل قالوا : آتنا رحمة كقول غيرهم وربنا آتنا في الدنيا حسنة (() وربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك (() فالمراد بالرحمة المسؤولة التأييد الإلهي إذ لا مؤيد غيره .

ويمكن أن يكون المراد بالرحمة المسؤولة من لذنه بعض المواهب والنعم المختصة به تعالى كالهداية التي يصرح في مواضع من كلامه بأنها منه خاصة ، ويشعر به التقييد بقوله ﴿من لدنك ويؤيده ورود نظيره في دعاء الراسخين في العلم المنقول في قوله : ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ﴾ (٣) فما سألوا إلا الهداية .

وقوله: ﴿وهيىء لنا من أمرنا رشداً ﴾ المراد من أمرهم الشأن الذي يخصهم وهم عليه وقد هربوا من قوم يتتبعون المؤمنين ويسفكون دماءهم ويكرهونهم على عبادة غير الله ، والتجأوا إلى كهف وهم لا يدرون ماذا سيجري عليهم ؟ ولا يهتدون أي سبيل للنجاة يسلكون ؟ ومن هنا يظهر أن المراد بالرشد الاهتداء إلى ما فيه نجاتهم .

فالجملة أعني قوله: ﴿وهيىء لنا من أمرنا رشداً ﴾ على أول الاحتمالين السابقين في معنى الرحمة عطف تفسير على قوله: ﴿آتنا من للدنك رحمة ﴾ وعلى ثانيهما مسألة بعد مسألة .

قول تعالى: ﴿فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ﴾ قال في الكشاف أي ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع يعني أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات كما ترى المستثقل في نومه يصاح به فلا يسمع ولا يستنبه فحذف المفعول الذي هو الحجاب كما يُقال: بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبة.

وقال في المجمع : ومعنى ضربنا على آدانهم سلطنا عليهم النوم ، وهـو من الكلام البالغ في الفصاحة يُقال : ضـربه الله بـالفالـج إذا ابتلاه الله بـه ، قال قطرب : هو كقول العرب : ضرب الأمير على يـد فلان إذا منعـه من التصرف ، قال الأسود بن يعفر وقد كان ضريراً :

ومن الحوادث لا أبـالــك أنني ضربت على الأرص بالأســداد وقال: هذا من فصيح لغات القـرآن التي لا يمكن أن يترجم بمعنى يــوافق

اللفظ انتهى ، وما ذكره من المعنى أبلغ مما ذكره الزمخشري .

وهنا معنى ثالث وإن لم يذكروه: وهو أن يكون إشارة إلى ما تصنعه النساء عند إنامة الصبي غالباً من الصرب على أذنه بدق الأكف أو الأنامل عليها دقاً ناعماً لتتجمع حاسته عليه فيأحده السوم بذلك فالجملة كناية عن إنامتهم سنين معدودة بشفقة وحنان كما تفعل الأم المرضع بطفلها الرضيع.

وقوله: ﴿ سنين عدداً ﴾ ظرف للضرب، والعدد مصدر كالعد بمعنى المعدود فالمعنى سنين معدودة، وقيل بحذف المضاف والتقدير ذوات عدد.

وقد قال في الكشاف إن توصيف السنين بالعدد يحتمل أن يراد به التكثير أو التقليل لأن الكثير قليل عده كقوله: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ، وقال الزجاج إن الشيء إذا قبل فهم مقدار عدده فلم يحتج أن يعد وإذا كثر احتاج إلى أن يعد . انتهى ملخصاً .

وربما كانت العناية في التوصيف بالعدد هي أن الشيء إذا بلغ في الكثرة عسر عده فلم يعمد عادة وكمان التوصيف بالعدد أمارة كونه قليملاً يقبل العمد بسهولة ، قال تعالى : ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ﴾(١) أي قليلة .

وكون الغرض من التوصيف بالعدد هو التقليل هو المسلائم للسياق على ما مر فإن الكلام مسرود لنفي كون قصتهم عجباً وإنما يناسب تقليل سني لبثهم لا تكثيرها ـ ومعنى الآية ظاهر وقد دل فيها على كونهم نائمين في الكهف طول المدة لا ميتين .

قوله تعالى: ﴿ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبشوا امداً ﴾ المراد بالبعث هو الايقاظ دون الاحياء بقرينة الآية السابقة ، وقال الراغب: الحزب جماعة فيها غلظ . انتهى .

<sup>(</sup>١) يوسف : ۲۰ .

وقال: الأمد والأبد يتقاربان لكن الأبد عبارة عن مدة الزمان التي ليس لها حد محدود ولا يتقيد لا يُقال: أبد كذا ، والأمد مدة لها حد مجهول إذا أطلق ، وقد ينحصر نحو أن يُقال: أمد كذا كما يُقال تزمان كدا . والفرق بين الأمد والزمان أن الأمد يُقال باعتبار الغاية والزمان عام في المبدأ والغاية ، ولذلك قال بعضهم: المدى والأمد يتقاربان . انتهى .

والمراد بالعلم ، العلم الفعلي وهو ظهور الشيء وحضوره بوجوده الخاص عند الله ، وقد كثر ورود العلم بهذا المعنى في القرآن كقوله : ﴿ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب﴾ (١) ، وقوله : ﴿ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم﴾ (٢) وإليه يرجع قول بعضهم في تفسيره : أن المعنى ليظهر معلومنا على ما علمناه .

وقوله: ﴿لنعلم أي الحزبين أحصى ﴾ الخ تعليل للبعث واللام للغاية والمراد بالحزبير الطائفتان من أصحاب الكهف حين سأل بعضهم بعصاً بعد البعث قائلاً: كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم على ما يفيده قوله تعالى في الأيات التالية: ﴿وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ﴾ الخ .

وأما قول القائل: إن المراد بالحزبير الطائفتان من قومهم المؤمنون والكافرون كأنهم اختلفوا في أمد لبثهم في الكهف بين مصيب في إحصائه ومخطى، فبعثهم الله تعالى ليبين ذلك ويظهر، والمعنى أيقظناهم ليظهرأي الطائفتين المختلفتين من المؤمنين والكافرين في أمد لبثهم مصيبة في قولها، فبعيد.

وقوله: ﴿ أحصى لما لبثوا أمداً ﴾ فعل ماض من الإحصاء، و ﴿ أمداً ﴾ مفعول والظاهر أن ﴿ لما لبثوا ﴾ قيد لقوله ﴿ أمداً ﴾ وما مصدرية أي أي الحزبين عد أمد لبثهم وقيل: أحصى اسم تفضيل من الاحصاء بحذف الزوائد كقولهم: هو أحصى للمال وأفلس من ابن المذلق (٢) ، وأمداً منصوب بفعل يدل عليه ﴿ أحصى ﴾ ولا يحلو من تكلف ، وقيل غير ذلك .

ومعنى الآيات الثلاث أعني قوله : ﴿إِذْ أُوى الفتية ﴾ إلى قوله : ﴿أَمَداً ﴾ إذ رجع الشبان إلى الكهف فسألوا عند ذلك ربهم قائلين : ربنا هب لنا من لدنك

(١) الحديد : ٢٥

ما ننجو به مما يهددنا بالتخيير بين عبادة غيرك وبين القتل وأعد لما من أمرنا هدى نهتدي به إلى النجاة فأنمناهم في الكهف سنين معدودة ثم أيقظناهم ليتبين أي الحزبين عد أمداً للبثهم .

والآيات الثلاث ـ كما تر ـ تدكر جمال قصتهم تشير بذلك إلى جهة كونهم من آيات الله وغرابة أمرهم ؛ تشير الآية الأولى إلى دخولهم الكهف ومسألتهم للنجاة ، والثانية إلى نومهم فيه سنين عدداً ، والثالثة إلى تيقظهم وانتباههم واختلافهم في تقدير زمان لبثهم .

فلإجمال القصة أركان ثلاثة تتضمن كل واحدة من الآيات الثلاث واحداً منها وعلى هذا النمط تجري الآيات التالية المتضمنة لتفصيل القصة عير أنها تضيف إلى ذلك بعض ما جرى بعد ظهور أمرهم وتبين حالهم للناس ، وهو الذي يشير إليه قوله : ﴿وكذلك أعثرنا عليهم﴾ إلى آخر آيات القصة .

قوله تعالى : ﴿ نحن نقص عليك نبأهم بالحق ﴾ إلى آخر الآية . شروع في ذكر ما يهم من حصوصيات قصتهم تمصيلاً ، وقوله : ﴿ إنهم فتية آمنوا بربهم ﴾ أي آمنوا إيماناً مرضياً لربهم ولولا ذلك لم ينسبه إليهم قطعاً .

وقوله: ﴿وردناهم هدى﴾ الهدى بعد أصل الإيمان ملازم لارتقاء درجة الإيمان الذي فيه اهتداء الإنسان إلى كل ما ينتهي إلى رضوان الله قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا الله وآمنُوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ﴾ إلى آخر الأيات الثلاث الربط هو الشد، والربط على القلوب كناية عن سلب القلق والاضطراب عنها، والشطط الخسروج عن الحد والتجاوز عن الحق، والسلطان الحجة والبرهان.

والآيات الثلاث تحكي الشطر الأول من محاورتهم حين انتهضوا لمخالفة الوثنية ومخاصمتهم ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبّنا رَبّ السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططاً هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ .

وقد أتوا بكلام مملوء حكمة وفهماً راموا به إبطال ربوبية أرباب الأصنام من

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٨

الملائكة والجن والمصلحين من البشر الذين رامت الفلسفة الوثنية إثبات الموهبتهم وربوبيتهم دون نفس الأصنام التي هي تماثيل وصور لاولئك الأرباب تدعوها عامتهم آلهة وأرباباً ، ومن الشاهد على ذلك قوله : ﴿عليهم حيث أرجع إليهم ضمير «هم» المختص بأولي العقل .

فبدأوا بإثبات توحيده بقولهم : ﴿ رَبُّنَا رَبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاسْنَدُوا ربوبية الكل إلى واحد لا شريك له ، والوثنية تثبت لكل نوع من أنواع الخلقية إلها ورباً كرب السماء ورب الأرض ورب الإنسان .

ثم أكدوا ذلك بقولهم: ﴿ لَن نَدَعُوا مِن دُونِه إِلَها ﴾ ومن فائدته نفي الألهة الذين تثبتهم الوثنية فوق أرباب الأنواع كالعقول الكلية التي تعبده الصابئة وبرهما وسيوا ووشنو الذين تعبدهم البراهمة والبوذية وأكدوه ثانياً بقولهم: ﴿ لقد قلنا إذاً شططا ﴾ فدلوا على أن دعوة غيره من التجاوز عن الحد بالغلو في حق المخلوق برفعه إلى درجة الخالق.

ثم كروا على القوم في عبادتهم غير الله سبحانه باتخاذهم آلهة فقالوا: وهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين و فردوا قولهم بأنهم لا برهان لهم على ما يدعونه يدل عليه دلالة بينة .

وما استدلوا به من قولهم : إن الله سبحانه أجل من أن يحيط به إدراك خلقه فلا يمكن التوجه إليه بالعبادة ولا التقرب إليه بالعبودية فلا يبقى لنا إلا أن نعبد بعض الموجودات الشريفة من عباده المقربين ليقربونا إليه زلفى ! مردود إليهم أما عدم إحاطة الإدراك به تعالى فهو مشترك بيننا معاشر البشر وبين من يعبدونه من العباد المقربين ، والجميع منا ومنهم يعرفونه بأسمائه وصفاته وآثاره كل على قدر طاقته فله أن يتوجه إليه بالعبادة على قدر معرفته .

على أن جميع الصفات الموجبة لاستحقاق العبادة من الخلق والرزق والملك والتدبير له وحده ولا يملك غيره شيئاً من ذلك فله أن يعبد وليس لغيره ذلك .

ثم أردفوا قولهم : ﴿ لَولا يَأْتُـونَ عَلَيْهِم بِسَلْطَانَ بِينَ ﴾ بقولهم ﴿ فَمَنَ أَظُلُّمُ مَمَنَ افْتَرَى عَلَيْ الله كَذَباً ﴾ وهو من تمام الحجة الرادة لقولهم ، ومعناه أن عليهم أن يقيموا برهاناً قاطعاً على قولهم فلو لم يقيموه كنان قولهم من القول بغير علم

في الله وهـو افتراء الكـذب عليه تعـالى ، والافتـراء ظلم والـظلم على الله أعـظم الـفلم . هذا فقـد دلوا بكـلامهم هـذا أنهم كـانـوا علمـاء بـالله أولي بصيـرة في دينهم ، وصدقوا قوله تعالى ﴿وزدناهم هدى﴾ .

وفي الكلام على ما به من الإيجاز قيود تكشف عن تفصيل نهضتهم في بادئها فقوله تعالى: ﴿وربطنا على قلوبهم﴾ يدل على أن قولهم: ﴿وربنا رب السماوات والأرض﴾ النح لم يكن بإسراء النجوى وفي خلاء من عبدة الأوثان بل كان بإعلان القول والإجهار به في ظرف تذوب منه القلوب وترتاع النفوس وتقشعر الجلود في ملاً معاند يسفك الدماء ويعذب ويفتن.

وقوله: ﴿ لَن نَدْعُوا مِن دُونَهُ إِلَها ﴾ بعد قوله ﴿ رَبِنَا رَبِ السماواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وهو جحد وإنكار فيه إشعار وتلويح إلى أنه كان هناك تكليف إجباري بعبادة الأوثان ودعاء غير الله .

وقوله: ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا﴾ النّ يشير إلى أنهم في بادىء قولهم كانوا في مجلس يصدر عنه الأمر بعبادة الأوثان والإجبار عليها والنهي عن عبادة الله والسياسة المنتحلية بالقتل والعذاب كمجلس الملك أو ملأه أو ملأ عام كذلنك فقاموا وأعلنوا مخالفتهم وخرجوا واعتزلوا القوم وهم في خطر عظيم يهددهم ويهجم عليهم من كل جانب كما يدل عليه قولهم: ﴿وَإِذْ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف﴾ .

وهذا يؤيد ما وردت به الرواية \_ وسيجيء الخبر \_ أن ستة منهم كانوا من خواص الملك يستشيرهم في أموره فقاموا من مجلسه وأعلموا التوحيد ونفي الشريك عنه تعالى .

ولا ينافي ذلك ما سيأتي من الروايات أنهم كانوا يسسرون إيمانهم ويعملون بالتقية لجواز أن يكونوا سائرين عليها ثم يفاجؤا القوم بإعلان الإيمان ثم يعتزلوهم من غير مهل فلم تكن تسعهم إدامة التظاهر بالإيمان وإلا قتلوا بلا شك .

وربما احتمل أن يكون المراد بقيامهم قيامهم لله نصرة منهم للحق وقولهم : ﴿ رَبّنَا رَبِ السماوات والأرض ﴾ النح قولًا منهم في أنفسهم وقولهم : ﴿ وَإِذَ اعْتَرْلْتُمُوهُم ﴾ النح قولًا منهم بعد ما خرجوا من المدينة ، أو يكول المراد قيامهم لله ، وجميع ما نقل من أقوالهم إنما قالوها فيما بين أنفسهم بعد ما خرحوا

من المدينة وتنحوا عن القوم وعلى الوجهين يكون المراد بالربط على قلوبهم أنهم لم يخافوا عاقبة الخروج والهرب من المدينة وهجرة القوم لكن الأظهر هو الوجه الأول .

قوله تعالى : ﴿وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلاّ الله فأووا إلى الكهف﴾ إلى آخر الأية الاعتزال والتعزل التنحي عن أمر ، والنشر البسط ، والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس وبفتحهما المعاملة بلطف .

هذا هو الشطر الثاني من محاورتهم جرت بينهم بعد خروجهم من بين الناس واعتزالهم إياهم وما يعبدون من دون الله وتنحيهم عن الجميع يشير به بعضهم عليهم أن يدخلوا الكهف ويتستروا فيه من أعداء الدين .

وقد تفرسوا بهدي إلهي أنهم لو فعلوا ذلك عاملهم الله من لطفه ورحمته بما فيه نجاتهم من تحكم القوم وظلمهم والدليل على ذلك قولهم بالجزم: فوأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته النخ ولم يقولوا: عسى أن ينشر أو لعل .

وهـذان اللذان تفرسـوا بهما من نشـر الرحمـة وتهيئـة المـرفق همـا اللذان سألوهما بعد دخول الكهف إذ قالوا ـ كما حكى الله ـ فورينا آتنا من لـدنك رحمـة وهيء لنا من أمرما رشداً .

والاستثناء في قوله: ﴿وما يعبدون إلا الله ﴾ استثناء منقطع فإن الوثنيين لم يكونوا يعبدون الله مع سائر آلهتهم حتى يفيد الاستثناء إخراج بعض ما دخل أولا في المستثنى منه فيكون متصلاً فقول بعضهم: إنهم يعبدون الله ويعبدون الأصنام كسائر المشركين. وكذا قول بعض آخر: يجوز انه كان فيهم من يعبد الله مع عبادة الأصنام فيكون الاستثناء متصلاً في غير محله، إذ لم يعهد من الوثنيين عبادة الله سبحانه مع عبادة الأصنام، وفلسفتهم لا تجيز ذلك، وقد أشرنا إلى ححتهم في ذلك آنفاً.

قوله تعالى: ﴿وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ﴾ إلى آخر الأيتين التزاور هو التمايل مأحوذ من الزور بمعنى الميل والقرض القطع ، والفحوة المتسع من الأرص وساحة الدار والمراد بذات اليمين وذات الشمال الجهة التي تلي اليمين أو الشمال أو الجهة ذات اسم

اليمين أو الشمال وهما جهتا اليمين والشمال .

وهاتان الآيتان تمثلان الكهف ومستقرهم منه ومنظرهم وما يتقلب عليهم من الحال أيام لبثهم فيه وهم رقود والخطاب للنبي منتفرة بما أنه سامع لا بما أنه هو ، وهذا شائع في الكلام ، والخطاب على هذا النمط يعم كل سامع من غير أن يختص بمخاطب خاص .

فقوله : ﴿وتسرى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ﴿ يصف موقع الكهف وموقعهم فيه وهم نائمون وأما إنامتهم فيه بعد الأويّ إليه ومدة لبثهم فيه فقد اكتفى في ذلك بما أشير إليه في الأيات السابقة من إنامتهم ولبثهم وما سيأتي من قوله : ﴿ولبثوا في كهفهم ﴿ والح ﴾ إيثاراً للإيجاز .

والمعنى: وترى أنت وكل راء يفرض اطلاعه عليهم وهم في الكهف يرى الشمس إذا طلعت تتراور وتتمايل عن كهفهم جانب اليمين فيقع نورها عليه ، وإذا غربت تقطع جانب الشمال فيقع شعاعها عليه وهم في متسع من الكهف لا تناله الشمس .

وقد أشار سبحانه بذلك إلى أن الكهف لم يكن شرقياً ولا غربياً لا يقع عليه شعاع الشمس إلا في أحد الوقتين بل كان قطياً يحاذي ببابه القطب فيقع شعاع الشمس على أحد جابيه من داخل طلوعاً وغروباً ، ولا يقع عليهم لأنهم كانوا في متسع منه فوقاهم الله بدلك من أن يؤذيهم حر الشمس أو بغير ألوانهم أو يبلي ثيابهم بل كانوا مرتاحين في نومتهم مستفيدين من روح الهواء المتحول عليهم سالشروق والغروب وهم في فجوة منه ، ولعل تنكير فحوة للدلالة على وصف محذوف والتقدير وهم في فحوة منه لا يصيبهم فيه شعاعها .

وقد ذكر المفسرون أن الكهف كان بابه مقابلاً للقطب الشمالي يسامت بات النعش ، والجانب الأيمن منه ما يلي المغرب ويقع عليه شعاع الشمس عند طلوعها والجانب الأيسر منه ما يلي المشرق وتناله الشمس عند غروبها ، وهذا مبني على أحذ جهتي اليمين والشمال للكهف باعتبار الداخل فيه ، وكأن ذلك منهم تعويلاً على ما هو المشهور أن هذا الكهف واقع في بلدة إفسوس من بلاد الروم الشرقي فإن الكهف الدي هناك قطبي يقابل بابه القطب الشمالي متمايلاً قليلاً إلى المشرق على ما يقال .

والمعمول في اعتبار اليمين واليسار لمثل الكهف والبيت والفسطاط وكل ما له باب أن يؤخذ باعتبار الخارج منه دون الداخل فيه فإن الإنسان أول ما أحس الحاجة إلى اعتبار الجهات أخذها لنفسه فسمى ما يلي رأسه وقدمه علواً وسفلا وفوق وتحت ، وسمى ما يلي وجهه قدام وما يقابله خلف ، وسمى الجانب القوي منه وهو الذي فيه يده القوية يميناً ، والذي يخالفه شمالاً ويساراً ثم إذا مست الحاجة إلى اعتبار الجهات في شيء فرض الإنسان نفسه مكانه فما كان من أطراف ذلك الشيء ينطبق عليه الوجه وهو الطرف الذي يستقبل به الشيء غيره تعين به قدامه وبما يقاطره خلفه ، وبما ينطبق عليه يمين الإنسان من أطرافه يمينه وكذا بيسار الإنسان يساره .

وإذ كان الوجه في مثل البيت والدار والفسطاط وكل مما له باب طرفه الـذي فيه الباب كان تعين يمينه ويساره باعتبار الخارج من البـاب دون الداخـل منه ، وعلى هذا يكون الكهف الذي وصفته الآية بما وصفت جنوبياً يقابل بـانه القـطب الجنوبي لا كما ذكروه ، وللكلام تتمة ستوافيك إن شاء الله .

وعلى أي حال كان وضعهم هذا من عناية الله ولطفه بهم ليستبقيهم بذلك حتى يبلغ الكتاب أجله ، وإليه الإشارة بقوله عقيبه : ﴿ ذَلَكُ مَنَ آياتَ الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجدله ولياً مرشداً ﴾ .

وقوله: ﴿وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود﴾ الأيقاظ جمع يقظ ويقظان والـرقود جمع راقد وهو النائم، وفي الكـلام تلويح إلى أنهم كـانوا مفتـوحي الأعين حال نومهم كالأيقاظ.

وقوله: ﴿ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال﴾ أي ونقلبهم جهة اليمين وجهة الله الشمال ، والمراد نقلبهم تارة من اليمين إلى الشمال وتارة من الشمال إلى اليمين لئلا تأكلهم الأرض ، ولا تبلى ثيابهم ، ولا تبطل قواهم البدنية بالركود والخمود طول المكث .

وقوله: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾ الوصيد فناء البيت وقيل: عتبة الدار والمعمى كانوا على ما وصف من الحال والحال أن كلبهم مفترش بذراعيه باسط لهما بفناء الكهف وفيه إخبار بأنهم كان لهم كلب يلازمهم وكان ماكثاً معهم طول مكثهم في الكهف.

وقوله: ﴿ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً ﴾ بيان أنهم وحالهم هذا الحال كان لهم منظر موحش هائل لو أشرف عليهم الإنسان فر منهم خوفاً من خطرهم تبعداً من المكروه المتوقع من ناحيتهم وملاً قلبه الروع والفزع رعباً وسرى إلى جميع الجوارح فملاً الجميع رعباً ، والكلام في الخطاب الذي في قوله: ﴿ ولوليت ﴾ وقوله: ﴿ ولملئت ﴾ كالكلام في الخطاب الذي في قوله: ﴿ ووترى الشمس ﴾ .

وقد بان بما تقدم من التوضيح أولاً : الوجه في قوله : ﴿ولملئت منهم رعباً ﴾ ولم يقل : ولملئ ولمئت منهم

وثانياً: الوجه في ترتيب الجملتين: ﴿لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً ﴿ وَذَلَكُ أَنَّ الْفُرَارِ وَهُو النّبِعَدُ مِنَ الْمُكُرُوهُ مَعْلُولُ لِتُوقِعُ وَصُولُ الْمُكُرُوهُ تَحْدُراً مِنْهُ ، وليس بمعلول للرعب الذي هو الخشية وتأثر القلب ، والمكروه المترقب يجب أنْ يتحذر منه سواء كان هناك رعب أو لم يكن .

فتقديم الفرار على الرعب ليس من قبيل تقديم المسبب على سببه بل من تقديم حكم الخوف على الرعب وهما حالان متغايران قلبيان ، ولوكان بدل الخوف من الرعب لكان من حق الكلام تقديم الجملة الثانية وتأخير الأولى وأما بناء على ما ذكرناه فتقديم حكم الخوف على حصول الرعب وهما جميعاً أثران للاطلاع على منظرهم الهائل الموحش أحسن وأبلغ لأن الفرار أظهر دلالة على ذلك من الامتلاء بالرعب .

قوله تعالى : ﴿وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم﴾ إلى آخر الأيتين التساؤل سؤال بعض القوم بعضاً ، والورق بالفتح فالكسر : الدراهم ، وقيل هو الفضة مضروبة كانت أو غيرها ، وقوله : إن يظهروا عليكم أي إن يطلعوا عليكم أو إن يظفروا بكم .

والإشسارة بقوله: ﴿وكذلك بعثناهم﴾ إلى إنامتهم بالصورة التي مثلتها الأيات السابقة أي كما أنمناهم في الكهف دهراً طويلًا على هذا الوضع العجيب المدهش الذي كان آية من أياتنا كذلك بعثناهم وأيقظناهم ليتساءلوا بينهم .

وهذا التشبيه وجعل التساؤل غاية للبعث مع ما تقدم من دعائهم لـ دى ورود الكهف وإنامتهم إثر ذلك يدل على أنهم إنما بعثوا من نــومتهم ليتساءلــوا فيظهــر

لهم حقيقة الأمر ، وإنما انيموا ولبثوا في نومتهم دهراً ليبعثوا ، وقد نومهم الله إثر دعائهم ومسألتهم رحمة من عند الله واهتداء مهيأ من أمرهم فقد كان أزعجهم استيلاء الكفر على مجتمعهم وظهور الباطل وإحاطة القهر والجبر وهجم عليهم اليأس والقنوط من ظهور كلمة الحق وحرية أهل الدين في دينهم فاستطالوا لبث الباطل في الأرض وظهوره على الحق كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أبي يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه .

وبالجملة لما غلبت عليهم هذه المزعمة واستياسوا من زوال غلبة الباطل أنامهم الله سنين عدداً ثم بعثهم ليتساءلوا فيجيبوا بيوم أو بعض يوم ثم ينكشف لهم تحول الأحوال ومرور مئات من السنين عند غيرهم وهي بنظرة احرى كيوم أو بعض يوم فيعلموا أن طول الزمان وقصره ليس بذاك الذي يميت حقاً أو يحي باطلا، وإنما هو الله سبحانه جعل ما على الأرض زينة لها وجذب إليها الإنسان وأجرى فيها الدهور والأيام ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليس للدنيا إلا أن تغر بزينتها طالبيها ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه.

وهذه حقيقة لاتزال لائحة للإنسان كلما انعطف على ما مرت عليه من أيامه السالفة وما جرت عليه من الحوادث حلوها ومرها وجدها كطائف في نومة أو سنة في مثل يوم غير أن سكر الهوى والتلهي بلهو الدنيا لا يدعه أن يتبه للحق فيتبعه لكن لله سبحانه على الإنسان يوم لا يشغله عن مشاهدة هده الحقيقة شاغل من زينة الدنيا وزخرفها وهو يوم الموت كما عن على سند: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» ويوم آخر وهو يوم يطوى فيه بساط الدنيا وزينتها ويقضي على العالم الإنساني بالبيد والانقراض.

وقد ظهر بما تقدم أن قوله تعالى : ﴿ليتساءلوا بينهم﴾ غايـة لبعثهم واللام لتعليل الغاية ، وتنطبق على ما مر من الغـاية في قـوله : ﴿ثم بعثنـاهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ﴾ .

وذكر بعضهم : أنه بعض الغاية وضع موضعها لاستتباعـه لسائـر آثار البعث كـأنه قيـل ليتساءلـوا بينهم وينجر ذلـك إلى ظهور أمـرهم وانكشاف الآيـة وظهور القدرة وهذا مع عدم شاهد عليه من جهة اللفظ تكلف ظاهر .

وذكر آخرون : أن اللام في قوله : ﴿ليتساءلوا﴾ للعاقبة دون الغاية استبعاداً

لأن يكون التساؤل وهو أمر هين غاية للبعث وهو آية عظيمة ، وفيه أن جعل اللام للعاقبة لا يجدي نفعاً في دفع ما استبعده إذ كما لا ينبغي أن يجعل أمر هين للغاية مطلوبة لأمر خطير وآية عظيمة كذلك لا يحسن ذكر شيء يسير عاقبة لأمر ذي بال وآية عجيبة مدهشة على أنك عرفت صحة كون التساؤل علة غائية للبعث آنفاً.

وقوله: ﴿قال قائل منهم كم لبثتم﴾ دليل على أن السائل عن لبثهم كان واحداً منهم خاطب الباقين وسألهم عن مدة لبثهم في الكهف نائمين وكأن السائل استشعر طولاً في لبثهم مما وجده من لوثة النوم الثقيل بعد التيقظ فقال: كم لبثتم ؟ .

وقوله: ﴿قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم﴾ ترددوا في جوابهم بين اليوم وبعض اليوم وكأنهم بنوا الجواب على ما شاهدوا من تغير محل وقوع الشمس كأن اخذوا في النوم أوائل النهار وانتبهوا في أواسطه أو أواخره ثم شكوا في مرور الليل عليهم فيكون مكثهم يوماً وعدم مروره فيكون بعض يوم فأجابوا بالترديد بين يوم وبعض يوم وهو على أي حال جواب واحد .

وقول بعضهم: إن الترديد على هدا يجب أن يكون بين بعض يوم ويسوم وبعض لا بين يــوم وبعض يوم فــالوجــه أن يكــون ﴿أُو﴾ للتفصيــل لا للتــرديــد، والمعنى قال بعضهم: لبثنا يوم وقال بعض آخر: لبثنا بعض اليوم.

لا يلتفت إليه أما أولاً فلأن هذا المعنى لا يتلقى من سياق مثل قوله: ﴿لَبَتُنَا يُوماً أَوْ بَعْض يُوم ﴾ البتة وقد أجاب بمثله شخص واحد بعينه قـال تعالى: ﴿قـال كم لَبَّتُ قَالَ : لَبِثْتَ يُوماً أَوْ بَعْض يُوم ﴾(١) .

وأما ثانياً فلأن قولهم: ﴿لبثنا يوماً ﴾ إنما أخذوه عما استدلوا به من الأمور المشهودة لهم لجلالة قدرهم عن التحكم والتهوس والمجازفة والأمور الخارجية التي يستدل بها الإنسان وخاصة من نام ثم انتبه من شمس وظل ونور وظلمة ونحو ذلك لا تشخص مقدار اليوم التام من غير زيادة ونقيصة سواء في ذلك الترديد والتفصيل فالمراد باليوم على أي حال ما يزيد على ليلة بنهارها بعض الزيادة وهو استعمال شائع.

<sup>(</sup>١) النقرة ٢٥٩

وقوله تعالى : ﴿قالوا ربكم أعلم بما لبثتم﴾ أي قال بعض آخر منهم ردأ على القائلين : ﴿لبثنا يوماً أو بعض يوم﴾ : ﴿ربكم أعلم بما لبثتم﴾ ولو لم يكن رداً لقالوا ربنا أعلم بما لبثنا .

وبذلك يظهر أن إحالة العلم إلى الله تعالى في قولهم: ﴿ ربكم أعلم ﴾ ليس لمجرد مراعاة حسن الأدب كما قبل بل لبيان حقيقة من حقائق معارف التوحيد وهي أن العلم بحقيقة معنى الكلمة ليس إلا لله سبحانه فإن الإنسان محجوب عما وراء نفسه لا يملك بإذن الله إلا نفسه ولا يحيط إلا بها وإنما يحصل له من العلم بما هو خارج عن نفسه ما دلت عليه الأمارات الخارجية وبمقدار ما ينكشف بها وأما الإحاطة بعين الأشياء ونفس الحوادث وهنو العلم حقيقة فإنما هو لله سبحانه المحيط بكل شيء الشهيد على كل شيء والأيات المدالة على هذه الحقيقة لا تحصى .

فليس للموحد العارف بمقام ربه إلا أن يسلم الأمر له وينسب العلم إليه ولا يسند إلى نفسه شيئاً من الكمال كالعلم والقدرة إلا ما اضطر إليه فيبدأ بربه فينسب إليه حقيقة الكمال ثم لنفسه ما ملكه الله إياه وأذن له فيه كما قال: ﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾ (١) وقال: ﴿قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾ (١) إلى أيات أخرى كثيرة.

ويظهر بذلك أن القائلين منهم: ﴿ ربكم أعلم بما لبثتم ﴾ كانوا أعلى كعباً في مقام المعرفة من القائلين: ﴿ لبثنا يوماً أو بعض يوم ﴾ ولم يريدوا بقولهم هذا مجرد إظهار الأدب وإلا لقالوا: « وبنا أعلم بما لبثنا » ولم يكونوا أحد الحزبين اللذين أشار سبحانه إليهما بقوله فيما سبق: ﴿ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ﴾ فإن إظهار الأدب لا يسمى قولاً وإحصاء ولا الآتي به ذا قول وإحصاء.

والظاهر أن القائلين منهم : ﴿ ربكم أعلم بما لبثتم ﴾ غير القائلين : ﴿ لبثنا يوماً أو بعض يوم ﴾ فإن السياق سياق المحاورة والمجاوية كما قيل ولازمه كون المتكلمين ثانياً غير المتكلمين أولاً ولو كانوا هم الأولين بأعيانهم لكان من حق الكلام أن يُقال : ثم قالوا ربنا أعلم بما لبثنا بدل قوله : ﴿ ربكم أعلم ﴾ النح .

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۳۲ .

ومن هنا يستفاد أن القوم كانوا سبعة أو أزيد إذ قد وقع في حكاية محاورتهم ﴿قال﴾ مرة و ﴿قالوا﴾ مرتين وأقل الجمع ثلاثة فقد كانوا لا يقل عددهم من سبعة .

وقوله تعالى : ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه ﴾ من تتمة المحاورة وفيه أمر أو عرض لهم أن يرسلوا رسولاً منهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاماً يتغذون به والضمير في وأيها واجع إلى المدينة والمراد بها أهلها من الكسبة استخداماً .

وزكاء الطعام كونه طيباً وقيل : كونه حلالاً وقيل : كونه طاهراً ووروده بصيغة أفعل التفضيل ﴿أزكى طعاماً﴾ لا يخلو من إشعار بالمعنى الأول .

والضمير في ﴿منه ﴾ للطعام المفهوم من الكلام وقيل: للأزكى طعاماً و «من» للابتداء أو التبعيض أي ليأتكم من ذلك الطعام الأزكى برزق ترتزقون به ، وقيل الضمير للورق و«من» للبداية وهو بعيد لإحواجه إلى تقدير ضمير آخر يرجع إلى الجملة السابقة وكونه ضمير التذكير وقد أشير إلى الورق بلفظ التأنيث من قبل.

قوله تعالى : ﴿وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً ﴾ التلطف إعمال اللطف والروق وإظهاره فقوله : ﴿ولا يشعرن بكم أحداً ﴾ عطف تفسيري لـه والمراد على ما يعطيه السياق : ليتكلف اللطف مع أهل المدينة في ذهابه ومجيئه ومعاملته لهم كي لا يقع خصومة أو منازعة لتؤدي إلى معرفتهم بحالكم وإشعارهم بكم ، وقيل المعنى ليتكلف اللطف في المعاملة وإطلاق الكلام يدفعه .

وقوله تعالى : ﴿إِنهُم إِنْ يَظْهُـرُوا عَلَيْكُمْ يُرْجِمُـوكُمْ أُو يُعَيِدُوكُمْ فَي مُلْتُهُمْ وَلَى تَقْلُحُوا إِذًا أَبِداً ﴾ تعليل للأمر بالتلطف وبيان لمصلحته .

ظهر على الشيء بمعنى اطلع عليه وعلم به وبمعنى ظفر به وقد فسرت الآية بكل من المعنيين والكلمة على ما ذكره الراغب مأخوذة من الظهر بمعنى المجارحة مقابل البطى فكان هو الأصل ثم استعير للأرض فقيل: ظهر الأرض مقابل بطنها ثم أخذ منه الظهور بمعنى الانكشاف مقابل البطون للملازمة بين الكون على وجه الأرض وبين الرؤية والاطلاع وكذا بينه وبين الظفر وكدا بينه وبين الظفر وكدا بينه وبين الظفر فله أو غلبه وبين الغلبة عادة فقيل: ظهر عليه أي اطلع عليه وعلم بمكانه أو ظفر به أو غلبه

ثم اتسعوا في الاشتقاق فقالوا: أظهر وظاهر وتظاهر واستظهر إلى غير ذلك .

وظاهر السياق أن يكون ﴿يظهروا عليكم﴾ بمعنى يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم فإنه أجمع المعاني لأن القوم كانوا ذوي أيد وقوة وقد هربوا واستخفوا منهم فلو اطلعوا عليهم ظفروا بهم وغلبوهم على ما أرادوا .

وقوله: ﴿ يرجموكم ﴾ أي يقتلوكم بالحجارة وهـو شر القتـل ويتضمن معنى النفرة والطرد، وفي اختيـار الرجم على غيـره من أصناف القتـل إشعار بـأن أهل المدينة عامة كانوا يعـادونهم لدينهم فلو ظهـروا عليهم بادروا إليهم وتشـاركوا في قتلهم والقتل الذي هذا شأنه يكون بالرجم عادة.

وقوله : ﴿ أُو يعيدوكم في ملتهم ﴾ الظاهر أن الإعادة مضمن معنى الإدخال ولذا عدي بفي دون إلى .

وكان لآزم دخولهم في ملتهم عادة وقد تجاهروا برفضها وسموها شططاً من القول وافتراء على الله بالكذب - أن لا يقنع القوم بمجرد اعترافهم بحقية الملة صورة دون أن يثقوا بصدقهم في الاعتراف ويراقبوهم في أعمالهم فيشاركوا الناس في عبادة الأوثان والإتيان بجميع الوظائف الدينية التي لهم والحرمان عن العمل بشيء من شرائع الدين الإلهي والتقوه بكلمة الحق .

وهذا كله لا مأس به على من اضطر على الإقامة في بلاد الكفر والانحصار بين أهله كالأسير المستضعف بحكم العقل والنقل وقد قال تعالى : ﴿ إِلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ إِلا أن تتقوا منهم تقاة ﴾ (٢) فله أن يؤمن بقلبه وينكره بلسانه وأما من كان بنجوة منهم وهو حر في اعتقاده وعمله ثم ألقى بنفسه في مهلكة الضلال وتسبّب إلى الانحصار في مجتمع الكفر فلم يستطع التفوه بكلمة الحق وحرم التلبس بالوظائف الدينية الإنسانية فقد حرم على نفسه السعادة ولن يفلح أبداً قال تعالى : ﴿ إِن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم حهنم وساءت مصيرا ﴾ (٢)

وبهذا يظهر وجه تـرتب قولـه : ﴿ولن تفلحوا إذاً أبـداً على قولـه : ﴿أُو يعيدوكم في ملتهم﴾ ويندفع ما قيل : إن إظهار الكفـر بالاكـراه مع إسطان الإيمان

<sup>(</sup>۲) ال عمران ۲۸۰ . (۳) الساء ۹۷

<sup>(</sup>١) البحل: ١٠٦.

معفو عنه في جميع الأزمان فكيف رتب على العود في ملتهم عدم الفلاح أبداً مع أن الظاهر من حالهم الكره هذا فانهم لو عرضوا بأنفسهم عليهم أو دلوهم بوجه على مكانهم فأعادوهم في ملتهم ولو على كره كان ذلك منهم تسبباً اختيارياً إلى ذلك ولم يعذروا البتة .

وقد أجابوا عن الإشكال بوجوه أخر غير مقنعة :

منها: أن الإكراه على الكفر قد يكون سبباً لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه وفيه أن لازم هذا الوجه أن يُقال: ويخاف عليكم أن لا تفلحوا أبداً إلا أن يقضى بعدم الفلاح قطعاً.

ومنها: أنه يجوز أن يكون أراد يعيدوكم إلى دينهم بالاستدعاء دون الإكراه وأنت خبير بأن سياق القصة لا يساعد عليه .

ومنها : أنه يجوز أن يكون في ذلك الوقت كان لا يجوز التقية بإظهار الكفر مطلقاً وفيه عدم الدليل على ذلك .

وسياق ما حكي من محاورتهم أعني قوله: ولبثتم إلى تمام الآيتين سياق عجيب دال على كمال تحابهم في الله ومواخاتهم في الدين وأخذهم بالمساواة بين أنفسهم ونصح بعضهم لبعض وإشفاق بعضهم على بعض فقد تقدم أن قول القائلين: وربكم أعلم بما لبثتم تنبيه ودلالة على موقع من التوحيد أعلى وأرفع درجة مما يدل عليه قول الآخرين ولبثنا يوماً أو بعض يوم .

ثم قول القائل: ﴿فابعثوا﴾ حيث عرض بعث الرسول على الحميع ولم يستبد بقول: ليذهب أحدكم وقوله: ﴿أحدكم ولم يقل اذهب يا فلان أو ابعثوا فلاناً وقوله: ﴿بورقكم هذه ﴾ فأضاف الورق إلى الجميع كل ذلك دليل المواخاة والمساواة.

ثم قوله: ﴿فلينظر أيها أزكى طعاماً﴾ النح وقوله: ﴿وليتلطف﴾ النح نصح وقوله: ﴿وليتلطف﴾ النح نصح وقوله: ﴿إِنهُم إِن يظهروا عليكم﴾ النح نصح لهم وإشفاق على نفوسهم بما هم مؤمنون على دينهم.

وقوله تعالى : ﴿بورقكم هذه ﴾ على ما فيه من الإضافة والإشارة المعنية لشخص الورق مشعر بعناية خاصة بـذكرهـا فإن سيـاق استدعـاء أن يبعثوا أحـداً لاشتراء طعام لهم لا يستوجب بالطبع ذكر الورق التي يشترى بها الطعام والإشارة إليها بشخصها ولعلها إنما ذكرت في الآية مع خصوصية الإشارة لأنها كانت هي السبب لظهور أمرهم وانكشاف حالهم لأنها حين أخرجها رسومها ليدفعها ثمنا للطعام كانت من مسكوكات عهد مرت عليها ثلاثة قرون وليس في آيات القصة ما يشعر بسبب ظهور أمرهم وانكشاف حالهم إلا هذه اللفظة .

قوله تعالى : ﴿وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم في قال في المفردات : عثر الرجل يعثر عثراً وعثوراً إذا سقط ويتجوز به فيمن يطلع على أمر من غير طلبه قال تعالى : فإن عثر على أنهما استحقا إثماً . يُقال عثرت على كذا قال : ﴿وكذلك أعشرنا علىهم في وقفناهم عليهم من غير أن طلبوا . انتهى .

والتشبيه في قوله : ﴿وكذلك أعثرنا عليهم ﴾ كنظيره في قوله : ﴿وكذلك بعثناهم ﴾ أي وكما أنساهم دهراً ثم بعثناهم لكذا وكذا كذلك أعشرنا عليهم ومفعول أعثرنا هو الناس المدلول عليه بالسياق كما يشهد به ذيل الآية وقوله : ﴿ليعلموا أن وعد الله حق ﴾ ضمير الجمع للناس والمراد بوعد الله على ما يعطيه السياق البعث ويكون قوله : ﴿وأن الساعة لا ريب فيها ﴾ عطفاً تفسيرياً لسابقه .

وقوله: ﴿إِذْ يَتَنَازَعُونَ بِينَهُمُ أَمْرُهُمُ ﴿ طُرِفُ لَقُولُهُ : ﴿أَعْشُرِنَا ﴾ أَوْ لَقُولُهُ ﴿لِيعَلَمُوا ﴾ والتنازع التخاصم قيل : أصل التنازع التجاذب ويعبر به عن التخاصم وهو باعتبار أصل معناه يتعدى بنفسه ، وباعتبار التخاصم يتعدى بفي كقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعَتُم فِي شَيَّ ﴾ انتهى .

والمراد بتنازع النباس بينهم أمرهم تنبازعهم في أصر البعث وإنما اضيف إليهم إشعاراً باهتمامهم واعتنائهم بشأنه فهذه حال الآية من جهة مفرداتها بشهادة بعضها على بعض .

والمعنى على ما مر : وكما أنمناهم ثم بعثناهم لكذا وكذا أطلعنا النـاس عليهم في زمـان يتنازعـون أي النـاس بينهم في أمـر البعث ليعلمـوا أن وعـد الله بالبعث حق وأن الساعة لا ريب فيها .

أو المعنى أعثرنا عليهم ليعلم الناس مقارناً لزمان يتنازعون فيه بينهم في أمر البعث أن وعد الله بالبعث حق . وأما دلالة بعثهم عن النوم على أن البعث يوم القيامة حق فإنما هو من جهة أن انتزاع أرواحهم عن أجسادهم ذاك المدهر الطويل وتعطيل شعورهم وركود حواسهم عن أعمالها وسقوط آثار القوى البدنية كالنشو والنماء ونبات الشعر والظفر وتغير الشكل وظهور الشيب وغير ذلك وسلامة ظاهر أبدانهم وثيابهم عن المدثور والبلى ثم رجوعهم إلى حالهم يوم دخلوا الكهف بعينها يماثل انتزاع الأرواح عن الأجساد بالموت ثم رجوعها إلى ما كانت عليها ، وهما معاً من خوارق العادة لا يدفعهما إلا الاستبعاد من غير دليل .

وقد حدث هذا الأمر في زمان ظهر التنازع بين طائفتين من الناس موحد يرى مفارقة الأرواح والأجساد عند الموت ثم رجوعها إليها في البعث ومشرك(١) يرى مغايرة البروح البدن ومفارقتها له عند الموت لكنه لا يسرى البعث وربما رأى التناسخ .

فحدوث مثل هذه الحادثة في مثل تلك الحال لا يدع ريباً لأولئك الناس أنها آية إلهية قصد بها إزالة الشك عن قلوبهم في أمر البعث بالدلالة بالمماثل على المماثل ورفع الاستبعاد بالوقوع .

ويقوى هذا الحدس منهم ويشتد بموتهم بعيد الانبعاث فلم يعيشوا بعده إلا سويعات لم تسع أزيد من اطلاع الناس على حالهم واجتماعهم عليهم واستخبارهم عن قصتهم وإخبارهم بها .

ومن هنا يظهر وجه آخر لقوله تعالى : ﴿إِذَ يَتَنَازَعُونَ بِينَهُمُ أَمْرُهُمُ ۗ وَهُو رَجْوَعُ الضّميرين الأولين إلى النّاس والثالث إلى أصحاب الكهف وكون ﴿إِذَ ﴾ ظرفاً لقوله ﴿ليعلموا ﴾ ويؤيده قوله بعده : ﴿ربهم أعلم بهم ﴾ على ما سيجيء .

والاعتراض على هذا الوجه أولاً: بأنه يستدعي كون التنازع بعد الإعشار وليس كذلك، وثنانياً بأن التنازع كان قبل العلم وارتفع به فكيف يكون وقته وقته، مدفوع بأن التنازع على هذا الوجه في الآبة هو تنازع الناس في أمر أصحاب الكهف وقد كان بعد الإعثار ومقارناً للعلم زماناً، والذي كان قبل الإعثار وقبل العلم هو تنازعهم في أمر البعث وليس بمراد على هذا الوجه.

 <sup>(</sup>١) وهذا مذهب عامة الـوثنيس فهم لا يرون بـطلان الإنسان بـالموت وإنمـا يرون نفي الـعـث
 وإثبات التناسخ .

وقوله تعالى : ﴿فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم﴾ القائلون هم المشركون من القوم بدليل قوله بعده : ﴿قال الذين غلبوا على أمرهم ﴾ والمراد ببناء البنيان عليهم على ما قيل أن يضرب عليهم ما يجعلون به وراءه ويسترون عن الناس فلا يطلع عليهم مطلع منهم كما يقال : بنى عليه جداراً إذا حوطه وجعله وراءه .

وهذا الشطر من الكلام بانضمامه إلى ما قبله من قوله: ﴿وكذلك بعثناهم﴾ ﴿وكذلك أعثرنا عليهم﴾ يلوح إلى تمام القصة كأنه قيل: ولما أن جاء رسولهم إلى المدينة وقد تغيرت الأحوال وتبدلت الأوضاع بمرور ثلاثة قرون على دخولهم في الكهف وانقضت سلطة الشرك وألقي زمام المجتمع إلى التوحيد وهو لا يدري لم يلبث دون أن ظهر أمره وشاع خبره فاجتمع عليه الناس ثم هجموا وازد حموا على باب الكهف فاستنبؤوهم قصتهم وحصلت الدلالة الإلهية ثم إن الله قبضهم إليه فلم يلبثوا أحياء بعد انبعاثهم إلا سويعات ارتفعت بها عن الناس شبهتهم في أمر البعث وعندئذ قال المشركون ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم .

وفي قوله: ﴿ ربهم أعلم بهم ﴾ إشسارة إلى وقوع خلاف بين الناس المجتمعين عليهم أمرهم ، فإنه كلام آيس من العلم بهم واستكشاف حقيقة أمرهم يلوح منه أن القوم تنازعوا في شيء مما يرجع إليهم فتبصر فيه بعضهم ولم يسكن الأخرون إلى شيء ولم يرتضوا رأي مخالفيهم فقالوا: ابنوا لهم بنياناً ربهم أعلم بهم .

فمعنى الجملة أعني قسوله: ﴿ وربهم أعلم بهم ﴾ يتفاوت بالنظر إلى الوجهين المتقدمين في قوله: ﴿ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بِينهم أمرهم ﴾ إِذْ للجملة على أي حال نوع تفوع على تنازع بينهم كما عرفت آنفاً فإن كان التنازع المدلول عليه بقوله: ﴿ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بِينهم المرهم ﴾ هو التنازع في أمر البعث بالإقرار والإنكار لكون ضمير ﴿ أمرهم ﴾ للناس كان المعنى أنهم تنازعوا في أمر البعث فأعثرناهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها لكن المشركين لم ينتهوا بما ظهرت لهم من الأية فقالوا ابنوا على أصحاب الكهف بنياناً واتركوهم على حالهم ينقطع عنهم الناس فلم يظهر لنا من أمرهم شيء ولم نظفر فيهم على يقين ربهم أعلم بهم ، وقال الموحدون أمرهم ظاهر وآيتهم بينة ولنتخذن عليهم مسجداً يعبد فيه الله ويبقى ببقائه ذكرهم .

وإن كان التنازع هو التنازع في أصحاب الكهف وضمير وأمرهم والجعا إليهم كان المعنى أنا أعثرنا الناس عليهم بعد بعثهم عن نومتهم ليعلم الناس أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها عندما توفاهم الله بعد اعثار الناس عليهم وحصول الغرض وهم أي الناس يتنازعون بينهم في أمرهم أي أمر أصحاب الكهف كأنهم اختلفوا: أنيام القوم أم أموات ؟ وهل من الواجب أن يدفنوا ويقبروا أو يتركوا على هيئتهم في فجوة الكهف فقال المشركون: ابنوا عليهم بنياناً واتركوهم على حالهم ربهم أعلم بهم أنيام أم أموات ؟ قال الموحدون: ولنتخذن عليهم مسجداً وليهم مسجداً وليهم مسجداً وليهم مسجداً والتركوهم على مسجداً والتركوهم على مسجداً والله والتركوهم على مسجداً والتركوهم على مسجداً والله والتركوهم على مسجداً والتركوهم على عليهم أنيام أم أموات ؟ والتركوهم على مسجداً والتركوهم على عليهم أنيام أم أموات التركوه والتركوهم على عليه والتركوهم على عليهم أنيام أنيام أم أموات ؟ قال الموحدون : التركوهم على عليه والتركوهم على عليهم أنيام أنيام أنيام أموات ؟ قال الموحدون : التركوه والتركوه والترك

لكن السياق يؤيد المعنى الأول لأن ظاهره كون قول الموحدين : ولنتخذن عليهم مسجداً وداً منهم لقول المشركين : وابنوا لهم بنياناً والنع والقولان من الطائفتين إنما يتنافيان على المعنى الأول ، وكذا قولهم : وربهم أعلم بهم وخاصة حيث قالوا : وربهم ولم يقولوا : ربنا أنسب بالمعنى الأول .

وقوله: ﴿قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً هؤلاء القائلون هم الموحدون ومن الشاهد عليه التعبير عما اتخذوه بالمسجد دون المعبد فإن المسجد في عرف القرآن هو المحل المتخذ لذكر الله والسجود له قال تعالى: ﴿ومساجد يذكر فيها اسم الله ﴾(١).

وقد جاء الكلام بالفصل من غير عطف لكونه بمنزلة جواب عن سؤال مقدر كأن قائلاً يقول فماذا قال غير المشركين؟ فقيل: قال الذين غلبوا الخ، وأما المراد بغلبتهم على أمرهم فإن كان المراد بأمرهم هو الأمر المذكور في قوله: ﴿إِذْ يَتْنَازَعُونَ بِينِهُم أَمْرِهُم ﴾ والضمير للناس فالمراد بالغلبة غلبة الموحدين بنجاحهم بالأية التي قامت على حقية البعث، وإن كان الضمير للفتية فالغلبة من حيث التصدي لامرهم والغالبون هم الموحدون وقيل: الملك وأعوانه، وقيل: أولياؤهم من أقاربهم وهو أسخف الأقوال.

وإن كان المراد بأمرهم غير الأمر السابق والضمير للناس فالغلبة أخذ زمام أمور المجتمع بالملك وولاية الأمور، والغالبون هم الموحدون أو الملك وأعوانه وإن كان الضمير عائداً إلى الموصول فالغالبون هم الولاة والمراد بغلبتهم على

<sup>(</sup>١) الحج: ١٠) .

أمبورهم أنهم غالبون على ما أرادوه من الأمبور قادرون هبذا ، وأحسن البوجبوه أولها .

والأية من معارك آراء المفسرين ولهم في مفرداتها وفي ضمائر الجمع التي فيها وفي جملها اختلاف عجيب والاحتمالات التي ابدوها في معاني مفرداتها ومراجع ضمائرها واحوال جملها إذا ضربت بعضها في بعض بلغت الألوف، وقد أشرنا منها إلى ما يلائم السياق وعلى الطالب لازيد من ذلك أن يراجع المطولات.

قوله تعالى : ﴿ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ﴾ إلى قوله ﴿ وثامنهم كلبهم ﴾ يذكر تعالى اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف وأقوالهم فيه ، وهي على ما ذكره تعالى \_ وقوله الحق\_ ثلاثة مترتبة متصاعدة أحدها أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم والثاني أنهم خمسة وسادسهم كلبهم وقد عقبه بقوله : ﴿ رجماً بالغيب ﴾ أي قولاً بغير علم .

وهذا التوصيف راجع إلى القولين جميعاً : ولو اختص بالثاني فقط كان من حق الكلام أن يقدم القول الثاني ويؤخر الأول ويذكر مع الشالث الذي لم يـذكر معه ما يدل على عدم ارتضائه .

والقول الثالث أنهم سبعة وثامنهم كلبهم ، وقد ذكره الله سبحانه ولم يعقبه بشيء يدل على تزييفه ، ولا يخلو ذلك من اشعار بأنه القول الحق ، وقد تقدم في الكلام على محاورتهم المحكية بقوله تعالى : ﴿قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أنه مشعر بل دال على أن عددهم لم يكن بأقل من سبعة .

ومن لطيف صنع الآية في عد الأقوال نظمها العدد من ثـالاثة إلى ثمـانية نظماً متوالياً ففيها ثلاثة رابعها خمسة سادسها سبعة وثامنها .

وأما قوله : ﴿ رَجِماً بِالغيبِ مَهِ تَمْيَةُ يَصَفَ القَّولِينَ بَانَهُمَا مِن القَّولُ بَغْيَرُ عَلَم والرَّجِم هُو الرَّمِي بالحجارة وكأن المراد بالغيب الغائب وهو القول الذي معناه غائب عن العلم لا يدرى قائله أهو صدق أم كذب ؟ فشبه الذي يلقي كلاماً ما هذا شأنه بمن يريد الرجم بالحجارة فيرمي ما لا يدري أحجر هو يصيب غرضه أم لا ؟ ولعله المراد بقول بعضهم : رجماً بالغيب أي قذفاً بالظن لأن المظنون

غائب عن الظان لا علم له به .

وقيل : معنى ﴿رجماً بالغيب﴾ ظناً بالغيب وهو بعيد .

وقد قال تعالى : ﴿ثلاثة رابعهم كلهم﴾ وقال : ﴿خمسة سادسهم كلبهم﴾ فلم يأت بواو قال في الكشاف : فلم يأت بواو ثم قال : ﴿سبعة وثامنهم كلبهم﴾ فأتى بواو قال في الكشاف : وثلاثة خبر مبتدأ محذوف أي هم ثلاثة ، وكذلك خمسة وسبعة ، رابعهم كلبهم جملة من مبتدأ وخبر واقعة صفة لثلاثة ، وكذلك سادسهم كلبهم وثامنهم كلبهم .

فإن قلت : فما هذه الواو الـداخلة على الجملة الثالثة ؟ ولم دخلت عليها دون الأوليين ؟

قلت : هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك : جاءني رجل ومعه آخر ومررت بزيد وبيده سيف ، ومنه قوله تعالى : ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾ وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر .

وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا: سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم، والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله: رجماً بالغيب، وأتبع القول الثالث قوله: ما يعلمهم إلا قليل، وقال ابن عباس: حين وقعت الواو انقطعت العدة أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثبات انتهى.

وقال في المجمع في ذيل ما لخص به كلام أبي على الفارسي : وأما من قال : هذه الواو واو الثمانية واستدل بقوله : ﴿حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها﴾ لأن للجنة ثمانية أبواب فشيء لا يعرفه النحويون انتهى .

قوله تعالى : ﴿قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل إلى آخر الآية أمر للنبي سِنْسُهُ أن يقضي في عدتهم حق القضاء وهو أن الله أعلم بها وقد لـوح في كلامه السابق إلى القول وهذا نظير ما حكي عن الفتية في محاورتهم وارتضاء

إذ قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يـوم . قالـوا: رىكم أعلم بما لبثتم .

ومع ذلك ففي الكلام دلالة على أن بعض المخاطبين بخطاب النبي سني المخاطبين بخطاب النبي سني ولم ولم إعلم بعدتهم النبي علمهم ولم يعلمهم النبي علمهم ولم يقل : لا يعلمهم يفيد نفي الحال فالاستثناء منه بقوله : وإلا قليل يفيد الإثبات في الحال واللائح منه على الذهن أنهم من أهل الكتاب .

وبالجملة مفاد الكلام أن الأقوال الثلاثة كانت محققة في عهد النبي سنرائه وعلى هذا فقوله: فوسيقولون ثلاثة المغيد للاستقبال، وكذا قوله: فويقولون خمسة النح الخ ، وقوله: فويقولون سبعة النح إن كانا معطوفين على مدخول السين في فرسيقولون تفيد الاستقبال القريب بالنسبة إلى زمن نزول الآيات أو زمن وقوع الحادثة فأفهم ذلك.

وقوله تعالى : ﴿ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ﴾ قال الراغب : المرية التردد في الأمر وهو أخص من الشك ، قال : والامتراء والمماراة المحاجة فيما فيه مرية قال : وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب . انتهى . فتسمية الجدال مماراة لما فيه من اصرار المماري بالبحث ليصرغ خصمه كل ما عنده من الكلام فينتهي عنه .

والمراد بكون المراء ظاهراً أن لا يتعمق فيه بالاقتصار على ما قصه القرآن من غير تجهيل لهم ولا رد كما قيل ، وقيل : المراء الظاهر ما يذهب بحجة الخصم يقال : ظهر إذا ذهب ، قال الشاعر :

## وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

والمعنى : وإذا كان ربك أعلم وقد أنبأك نبأهم فلا تحاجهم في الفتية إلا محاجة ظاهرة غير متعمق فيها ـ أو محاجة ذاهبة لحجتهم ـ ولا تطلب الفتيا في الفتية من أحد منهم فربك حسبك .

قوله تعالى : ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله الآية الكريمة سواء كان الخطاب فيها للنبي ﴿مُنْفَاتُهُ خَاصَة أو لَـه ولغيره متعرضة للأمر الذي يراه الإنسان فعلاً لنفسه ويخبر بوقوعه منه في مستقبل الزمان .

والذي يراه القرآن في تعليمه الإلهي أن ما في الوجود من شيء ذاتاً كان أو

فعلاً واثراً فإنما هو مملوك لله وحده له أن يفعل فيه ما يشاء ويحكم فيه ما يريد لا معقب لحكمه ، وليس لغيره أن يملك شيئاً إلا ما ملكه الله تعالى منه واقدره عليه وهو المالك لما ملكه والقادر على ما عليه اقدره والآيات القرآنية الدالة على هذه الحقيقة كثيرة جداً لا حاجة إلى ايرادها .

فما في الكون من شيء لـه فعل أو أثـر ـ وهذه هي التي نسميها فـواعـل وأسباباً وعللاً فعّالة ـ غير مستقل في سببيته ولا مستغن عنه تعالى في فعله وتأثيره لا يفعـل ولا يؤثر إلا مـا شاء الله أن يفعله ويؤثـره أي أقدره عليـه ولم يسلب عنه القدرة عليه بإرادة خلافه .

وبتعبير آخر كل سبب من الأسباب الكونية ليس سبباً من تلقاء نفسه وباقتضاء من ذاته بل بإقداره تعالى على الفعل والتأثير وعدم إرادته خلافه ، وإن شئت فقل بإذنه تعالى شئت فقل : بتسهيله تعالى له سبيل الوصول إليه ، وإن شئت فقل بإذنه تعالى فالإذن هو الإقدار ورفع المانع وقد تكاثرت الأيات الدالة على أن كل عمل من كل عامل موقوف على اذنه تعالى قال تعالى : ﴿ما قبطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ﴾(١) وقال : ﴿ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ﴾(١) وقال : ﴿وما كان لنفس أن تموت وقال : ﴿وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ﴾(١) وقال : ﴿وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ﴾(١) وقال : ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ﴾(١) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة .

فعلى الإنسان العارف بمقام ربه المسلم له أن لا يرى نفسه سبباً مستقلاً لفعله مستغنياً فيه عن غيره بل مالكاً له بتمليك الله قادراً عليه بإقداره وأن القوة لله جميعاً وإذا عزم على فعل أن يعزم متوكلاً على الله قال تعالى : ﴿فَإِذَا عَزَمَتُ فَعَلَى الله عَلَى الله وَإِذَا عَزَمَتُ فَعَلَى الله ﴾ وإذا وعد بشيء أو أخبر عما سيفعله أن يقيده بإذن الله أو بعدم مشيئته خلافه .

وهذا المعنى هو الذي يسبق إلى الذهن المسبوق بهذه الحقيقة القرآنية إذا قرع بابه قوله تعالى : ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ﴾ وخاصة بعدما تقدم في آيات القصة من بيان توحده تعالى في ألوهيته وربوبيته وما تقدم قبل آيات القصة من كون ما على الأرض زينة لها سيجعله الله صعيداً

<sup>(</sup>۱) الحشر: ٥٠ (٣) الأعراف ، ٨٥ . (٥) يونس ، ١٠٠

<sup>(</sup>٢) التعابن : ١١ . (٤) أل عمران . ١٤٥ (٦) النساء : ٦٤ .

جرزاً . ومن جملة ما على الأرض أفعـال الإنسان التي هي زينـة جالبـة للإنسـان يمتحن بها وهو يراها مملوكة لنفسه .

وذلك أن قوله: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً ﴾ نهي عن نسبته فعله إلى نفسه ، ولا بأس بهذه النسبة قطعاً فإنه سبحانه كثيراً ما ينسب في كلامه الأفعال إلى نبيه وإلى غيره من الناس وربما يأمره أن ينسب أفعالاً إلى نفسه قال تعالى : ﴿فقل لي عملي ولكم عملكم ﴾ (١) ، وقال : ﴿لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ﴾ (٢) .

فأصل نسبة الفعل إلى فاعله مما لا ينكره القرآن الكريم وإنما ينكر دعوى الاستقلال في الفعل والاستغناء عن مشيئته وإذنه تعالى فهو الذي يصلحه الاستثناء أعنى قوله: ﴿ إِلا أَن يِشَاء الله ﴾ .

ومن هنا يظهر أن الكلام على تقدير باء الملابسة وهو استثناء مفرغ عن جميع الأحوال أو جميع الأزمان ، وتقديره : ولا تقولن لشيء ـ أي لأجل شيء تعزم عليه ـ إني فاعل ذلك غداً في حال من الأحوال أو زمان من الأزمنة إلا في حال أو في زمان يلابس قولك المشيئة بأن تقول : إني فاعل ذلك غداً إن شاء الله أن أفعله أو إلا أن يشاء الله أن لا أفعله ، والمعنى على أي حال : إن أذن الله في فعله .

هذا ما يعطيه التدبر في معنى الآية ويؤيده ذيلها وللمفسرين فيها توجيهات أخرى .

منها أن المعنى هو المعنى السابق إلا أن الكلام بتقدير القول في الاستثناء وتقدير الكلام: إلا أن تقول إن شاء الله ، ولما حذف و تقول » نقل و إن شاء الله » إلى لفظ الاستقبال ، فيكون هذا تأديباً من الله للعباد وتعليماً لهم أن يعلقوا ما يخبرون به بهذه اللفظة حتى يخرج عن حد القطع فلا يلزمهم كذب أو حنث إذا لم يفعلوه لمانع والوجه منسوب إلى الأخفش .

وفيه أنه تكلف من غير موجب . على أن التبديل المذكور يغير المعنى وهو ظاهر .

ومنها أن الكلام على ظاهره غير أن المصدر المؤوّل إليه ﴿أَنْ يَشَاءُ اللهِ ﴾ بمعنى المفعول ، والمعنى لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا ما يشاؤه الله

ويريده ، وإذ كان الله لا يشاء إلا الطاعات فكأنه قيـل : ولا تقولن في شيء إني سأفعله إلا الطاعات ، والنهي للتنزيه لا للتحريم حتى يعتـرض عليه بجـواز العزم على المباحات والإخبار عنه .

وفيه أنه مبني على حمل المشيئة على الإرادة التشريعية ولا دليل عليه ولم يستعمل المشيئة في كلامه تعالى بهذا المعنى قط، وقد استعمل استثناء المشيئة التكوينية في مواضع من كلامه كما حكى من قول موسى للخضر: وستجدني إن شاء الله من إن شاء الله من الصابراً (۱)، وقول شعيب لموسى: وستجدني إن شاء الله من الصالحين (۲)، وقول اسماعيل لأبيه: وستجدني إن شاء الله من الصابرين (۱)، وقوله تعالى: ولتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين (٤) إلى غير ذلك من الآيات.

والوجه مبني على أصول الاعتزال وعند المعتزلة أن لا مشيئة لله سبحانه في أعمال العباد إلا الإرادة التشريعية المتعلقة بالطاعات ، وهـو مدفـوع بـالعقـل والنقل .

ومنها أن الاستثناء من الفعل دون القول من غير حاجة إلى تقدير ، والمعنى ولا تقولن لشيء هكذا وهو أن تقول : إني فاعل ذلك غداً باستقلالي إلا أن يشاء الله خلافه بإبداء مانع على ما تقوله المعتزلة إن العبد فاعل مستقل للفعل إلا أن يبدىء الله مانعاً دونه أقوى منه ، ومآل المعنى أن لا تقل في الفعل مقول المعتزلة .

وفيه أن يتعلق الاستثناء بالفعل دون القول بما مر من البيان أتم فلا وجه للنهي عن تعليق الاستثناء على الفعل ، وقد وقع تعليقه على الفعل في مواضع من كلامه من غير أن يرده كقوله حكاية عن إبراهيم : ﴿ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً﴾(٥) وقوله حكاية عن شعيب : ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ﴾(٢) ، وقوله : ﴿وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ﴾(٢) إلى غير ذلك من الآيات . فلتحمل الآية التي تحن فيها على ما يوافقها .

ومنها : أن الاستثناء من أعم الأوقات إلا أن مفعول ﴿يشاء ﴾ هـ و القـ ول

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) القصص . ٧٧ . (٤) الفتح : ٣٧ . (٦) الأعراف : ٨٩

<sup>(</sup>٣) الصافات : ١٠٢ . (٥) الأنعام : ٨٠ (٧) الأنعام : ١١١ .

والمعنى ولا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقوله ، والمراد بــالمشيئة الاذن أي لا تقل ذلك إلا أن يؤذن لك فيه بالاعلام .

وفيه أنه مبني على تقدير شيء لا دليل عليه من جهة اللفظ وهو الإعلام ولو لم يقدر لكان تكليفاً بالمجهول .

ومنها: أن الاستثناء للتأبيد نظير قوله: ﴿خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ﴾ (١) والمعنى: لا تقولن ذلك أبداً.

وفيه أنه مناف للآيات الكثيرة المنفولة آنفاً التي تنسب إلى النبي ممنية وإلى سائر الناس أعمالهم ماضية ومستقبلة بل تأمر النبي مسنية أن ينسب أعماله إلى نفسه كقوله: ﴿ فقل لي عملي ولكم عملكم ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ قل سأتلو عليكم منه ذكراً ﴾ (٢) .

قوله تعالى: ﴿واذكر ربك إذا نسبت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً واتصال الآية واشتراكها مع ما قبلها في سياق التكليف يقضي أن يكون المراد من النسبان نسبان الاستثناء، وعليه يكون المراد من ذكر ربه ذكره بمقامه الذي كان الالتفات إليه هو الموجب للاستثناء وهو أنه القائم على كل نفس بما كسبت الذي ملكه الفعل وأقدره عليه وهو المالك لما ملكه والقادر على ما عليه أقدره.

والمعنى : إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت أنك نسيته فاذكر ربك متى كان ذلك بما لو كنت ذاكراً لذكرته بـــه وهو تسليم الملك والقــدرة إليه وتقييـــد الأفعال بــإذنه ومشيئته .

وإذ كان الأمر بالذكر مطلقاً لم يتعين في لفظ خاص فالمندوب إليه هو ذكره تعالى بشأنه الخاص سواء كان بلفظ الاستثناء بأن يلحقه بالكلام ، إن ذكره ولما يتم الكلام أو يعيد الكلام ويستثني أو يضمر الكلام ثم يستثني إن كان فصل قصير أو طويل كما ورد في بعض(٤) الروايات أنه لما نزلت الآيات قال النبي مسنس إن شاء الله أو كان الذكر باستغفار ونحوه .

<sup>(</sup>۱) هود ۱۰۸ .

<sup>(</sup>Y) يوس : 13 .

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه السيوطي في الدر المشور عن ابن المندر عن مجاهد

ويظهر مما مر أن ما ذكره بعضهم أن الآية مستقلة عما قبلها وأن المراد بالنسيان نسيانه تعالى أو مطلق النسيان ، والمعنى : واذكر ربك إذا نسيته ثم ذكرته أو واذكر ربك إذا نسيت شيئاً من الأشياء ، وكذا ما ذكره بعضهم بناء على الوجه السابق أن المراد مذكره تعالى خصوص الاستثناء وإن طال الفصل أو خصوص الاستغفار أو الندم على التفريط ، كل ذلك وحوه غير سديدة .

وقوله: ﴿ وَقَولَ عَسَى أَن يَهِدِينَ رَبِي لأَقَرِبُ مِن هَذَا رَسَداً ﴾ حديث الاتصال والاشتراك في سياق التكليف بين جمل الآية يقضي هنا أيصا أن تكون الإشارة بقوله: ﴿ هذا ﴾ إلى الذكر بعد النسيان ، والمعنى وارج أن يهديك ربك إلى أمر هو أقرب رشداً من النسيان ثم الذكر وهو الذكر الدائم من غير نسيان فيكون من قبيل الآيات الداعية له ﴿ مَنْ الله عَلَى دوام الذكر كقوله تعالى: ﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولاتكن من الغافلين ﴾ (١) وذكر الشيء كلما نسي ثم ذكر والتحفظ عليه كرة بعد كرة من أسباب دوام ذكره .

ومن العجيب أن المفسرين أخذوا قوله: ﴿هذا﴾ في الآية إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف وذكروا أن معنى الآية : قل عسى أن يعطيني ربي من الآيات الدالة على نبوتي ما هو أقرب إرشاداً للناس من نبأ أصحاب الكهف، وهو كما ترى .

وأعجب منه ما عن بعض أن هذا إشارة إلى المنسي وأن معنى الآية : ادع الله إذا نسيت شيئاً أن يذكرك إياه وقل إن لم يذكرك ما نسيته : عسى أن يهديني ربي لشيء هو أقرب خيراً ومنفعة من المنسي .

وأعجب منه ما عن بعض آخر أن قوله : ﴿وفل عسى أن يهدين﴾ الخ عطف تفسيري لقوله : ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ والمعنى إذا وقع منك النسيان فتب إلى ربك وتوبتك أن تقول : عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً ، ويمكن أن يجعل الوجهان الثاني والثالث وجهاً واحداً وبناؤهما على أي حال على كون المراد بقوله : ﴿إذا نسيت﴾ مطلق النسيان ، وقد عرفت ما فيه .

قوله تعالى : ﴿ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً ﴾ بيان

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٠٥.

لمدة لبثهم في الكهف على حال النوم فإن هذا اللبث هو متعلق العناية في آيات القصة وقد أشير إلى أجمال مدة اللبث بقوله في أول الآيات : ﴿ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ﴾ .

ويؤيده تعقيبه بقوله في الآية التالية : ﴿قل الله أعلم بما لبثوا﴾ ثم قوله : ﴿وَاتِلْ مَا أُوحِي إِلَيْكُ ﴾ النح ثم قوله : ﴿وقل الحق من ربكم ﴾ ولم يذكر عدداً غير هذا فقوله : ﴿قل الله أعلم بما لبثوا ﴾ بعد ذكر مدة اللبث كقوله : ﴿قل ربي أعلم بعدتهم ﴾ يلوح إلى صحة العدد المذكور .

فلا يصغى إلى قول القائل إن قوله: ﴿ولبنوا في كهفهم﴾ النح محكي قول أهل الكتاب وقوله: ﴿قل الله أعلم بما لبنوا﴾ رد له ، وكذا قول القائل إن قوله: ﴿ولبنوا﴾ النح قول الله تعالى وقوله: ﴿وازدادوا تسعاً ﴾ إشارة إلى قول أهل الكتاب والضمير لهم والمعنى أن أهل الكتاب زادوا على العدد الواقعي تسع سنين ثم قوله: ﴿قل الله أعلم بما لبنوا ﴾ رد له . على أن المنقول عنهم أنهم قالوا بلبنهم مائتى سنة أو أقل لا ثلاثمائة وتسعة ولا ثلاثمائة .

وقوله: ﴿سنين﴾ ليس بمميز للعدد وإلا لقيل: ثلاثمائة سنة بل هو بدل من ثلاثمائة كما قالوا، وفي الكلام مضاهاة لقوله فيما أجمل في صدر الآيات: ﴿سنين عدداً﴾ .

ولعل النكتة في تبديل ﴿ سنة ﴾ من ﴿ سنين ﴾ استكثار مدة اللبث ، وعلى هذا فقوله : ﴿ وَازدادوا تسعا ﴾ لا يخلو من معنى الإضراب كأنه قيل : ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة سنة هذه السنين المتمادية والدهر الطويل بل ازدادوا تسعا ، ولا ينافي هذا ما تقدم في قوله : ﴿ سنين عدداً ﴾ أن هذا لاستقلال عدد السنين واستحقاره لأن المقامين مختلفان بحسب الغرض فإن الغرض هناك كان متعلقاً بنفي العجب من آية الكهف بقياسها إلى آية جعل ما على ارض زينة لها فالأنسب به استحقار المدة ، والغرض هنهنا بيان كون اللبث آية من آياته وحجة على منكري البعث والأنسب به استكثار المدة ، والمدة بالنسبتين تحتمل الوصفين فهي بالنسبة إنب تعالى شيء هين وبالنسبة إلينا دهر طويل .

وإضافة تسع سنين إلى ثلاثمائة سنة مدة اللبث تعطي أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة شمسية فإن التفاوت في ثلاثمائة سنة إذا أخذت تارة شمسية وأخـرى قمرية بالغ هذا المقدار تقريباً ولا ينبغي الارتياب في أن المراد بالسنين في الآية السنون القمرية لأن السنة في عرف القرآن هي القمرية المؤلفة من الشهور الهلالية وهي المعتبرة في الشريعة الإسلامية .

وفي التفسير الكبير شدد النكير على ذلك لعدم تطابق العددين تحقيضاً وناقش في ما روي عن على ملتك في هذا المعنى مع أن الفرق بين العددين الثلاث مائة شمسية والثلاث مائة وتسع سنين قمرية أقل من ثلائة أشهر والتقريب في أمثال هذه النسب ذائع في الكلام بلاكلام .

قـوله تعـالى : ﴿قل الله أعلم بما لبثوا لـه غيب السماوات والأرض﴾ إلى آخر الأية مضي في حديث أصحاب الكهف بالإشارة إلى خلاف الناس في ذلـك وأن ما قصه الله تعالى من قصتهم هو الحق الذي لا ريب فيه .

فقوله: ﴿قل الله أعلم بما لبشوا﴾ مشعر بأن مدة لبثهم المذكورة في الآية السابقة لم تكن مسلمة عند الناس فأمر النبي المناس أن يحتج في ذلك بعلم الله وأنه أعلم بهم من غيره.

وقوله: ﴿له غيب السماوات والأرض﴾ تعليل لكونه تعالى أعلم بما لبشوا ، واللام للاختصاص الملكي والمراد أنه تعالى وحده يملك ما في السماوات والأرض من غيب غير مشهود فلا يفوته شيء وإن فات السماوات والأرض ، وإذ كان ملكاً للغيب بحقيقة معنى الملك وله كمال البصر والسمع فهو أعلم بلبثهم الذي هو من الغيب .

وعلى هذا فقوله: ﴿أبصر به واسمع ﴾ \_ وهما من صيغ التعجب معناهما كمال بصره وسمعه \_ لتتميم التعليل كأنه قيل: وكيف لا يكون أعلم بلبثهم وهو يملكهم على كونهم من الغيب وقد رأى حالهم وسمع مقالهم.

ومن هنا يظهر أن قول بعضهم : إن اللام في ﴿له غيب﴾ النح للاختصاص العلمي أي له تعالى ذلك علماً ، ويلزم منه ثبوت علمه لسائر المخلوقات لأن من علم الخفي علم غيره بطريق أولى . انتهى ، غير سديد لأن ظاهر قوله : ﴿أبصر به واسمع ﴾ أنه للتأسيس دون التأكيد ، وكذا ظاهر اللام مطلق الملك دون الملك العلمي .

وقوله : ﴿مَا لَهُمْ مَنْ دُونَهُ مِنْ وَلِي﴾ البخ المراد بالجملة الأولى منه نفي

ولاية غير الله لهم مستقلًا بالولاية دون الله ، وبالثانية نفي ولاية غيره بمشاركته إياه فيها أي ليس لهم ولي غير الله لا مستقلًا بالولاية ولا غير مستقل .

ولا يبعد أن يستفاد من النظم - بالنظر إلى التعبير في الجملة الثانية ﴿ولا يشرك في حكمه أحداً ﴾ بالفعل دون الوصف وتعليق نفي الإشراك بالحكم دون الولاية - أن الحملة الأولى تنفي ولاية غيره تعالى لهم سواء كانت بالاستقلال فيستقل بتدبير أمرهم دون الله أو بالشركة بأن يلي بعض أمورهم دون الله ، والجملة الثانية تنفي شركة غيره تعالى في الحكم والقضاء في الحكم بأن تكون ولايتهم لله تعالى لكنه وكل عليهم غيره وفوض إليه أمرهم والحكم فيهم كما يفعله الولاة في نصب الحكام والعمال في الشعب المختلفة من أمورهم فيباشر الحكام والعمال من الأحكام ما لا علم به من الولاة .

ويؤول المعنى إلى أنه كيف لا يكون تعالى أعلم بلبثهم وهو تعالى وحده وليهم المباشر للحكم الجاري فيهم وعليهم .

والضمير في قوله : ﴿ لهم ﴾ لاصحاب الكهف أو لجميع ما في السماوات والأرض المفهوم من الجملة السابقة بتغليب جانب أولي العقل أو لمن في السماوات والأرض والوجوه الثلاثة مترتبة جودة وأجودها أولها .

وعليه فالأية تتضمن حجتين على أن الله أعلم بما لبشوا إحداهما: حجة عامة لهم ولغيرهم وهي قوله: وله غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع فهو أعلم بجميع الأشياء ومنها لبث أصحاب الكهف، وثانيتهما حجة خاصة بهم وهي قوله: ومالهم إلى آخر الآية فهو تعالى وليهم المباشر للقضاء الجاري عليهم فكيف لا يكون أعلم بهم من غيره ؟ ولمكان العلية في الجملتين جيء بهما مفصولتين من غير عطف.

## ( بحث روائي )

وي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿أَمْ حَسَبَتَ أَنْ أَصَحَابِ الْكَهَفَ﴾ الآية قال : يقول · قد أتيناك من الآيات ما هو أعجب منه ، وهم فتية كانوا في الفترة بين عيسى ابن مريم ومحمد مهينية ، وأما الرقيم فهما لوحان من نحاس موقوم أي مكتوب فيهما أمر الفتية وأمر إسلامهم وما أراد منهم دقيانوس الملك وكيف كان أمرهم وحالهم .

وفيه حدثنا أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله سين أبي عبد الله سين أبي عبد الله سين قال : كان سبب نزول سورة الكهف أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر إلى نجران : النضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل السهمي ليتعلموا من اليهود مسائل يسألونها رسول الله مسلين .

فخرجوا إلى نجران إلى علماء اليهود فسألوهم فقالوا: اسألوه عن ثلاث مسائل فإن أجابكم فيها على ما عندنا فهو صادق ثم اسألوه عن مسألة واحدة فإن ادعى علمها فهو كاذب.

قالوا: وما هذا المسائل؟ قالوا: سلوه عن فتية كانوا في الزمن الأول فخرجوا وغابوا وناموا، كما بقوا في نومهم حتى انتبهوا؟ وكم كان عددهم؟ وأي شيء كان معهم من غيرهم؟ وما كان قصتهم؟ وسلوه عن موسى حين أمره الله أن يتبع العالم ويتعلم منه من هو؟ وكيف تبعه؟ وما كان قصته معه؟ وسلوه عن طائف طاف مغرب الشمس ومطلعها حتى بلغ سد يأجوج ومأجوج من هو؟ وكيف كان قصته ؟ ثم أملوا عليهم أخبار هذه المسائل الثلاث وقالوا لهم: إن أجابكم بما قداً مليناعليكم فهو صادق، وإن أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدقوه.

قالوا : فما المسألة الرابعة ؟ قالـوا : سلوه متى تقوم السـاعة ! فـإن ادعى علمها فهو كاذب فإن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى .

فرجعوا إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم أن خبر السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل فإن أجابنا عنها علمنا أنه صادق وإن لم يخبرنا علمنا أنه كاذب فقال أبو طالب: سلوه عما بدا لكم فسألوه عن الثلاث المسائل.

فقال رسول الله سيست غداً أخبركم ولم يستثن ، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوماً حتى اغتم النبي سيست وشك أصحابه الذين كانوا آمنوا به ، وفرحت قريش واستهزؤا وآذوا ، وحزن أبو طالب .

فلما كان بعد أربعين يوماً نزل عليه سورة الكهف فقال رسول الله سنيات : يا جبرئيل لقد أبطأت فقال : إنا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله فـأنزل الله تعـالى : أم حسبت ينا محمد أن أصحباب الكهف والرقيم كنانوا من آيناتنا عجبناً ثم قص قصتهم فقال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً.

قال: فقال الصادق والمنظم: إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا في زمن ملك جبار عات ، وكان يدعو أهل مملكته إلى عبادة الأصنام فمن لم يجبه قتله ، وكان هؤلاء قوماً مؤمنين يعبدون الله عزّ وجل ، ووكل الملك بباب المدينة ولم يدع أحداً يخرج حتى يسجد للاصنام فخرجوا هؤلاء بعلة الصيد وذلك أنهم مروا براع في طريقهم فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم وكان مع الراعي كلب فأجابهم الكلب وخرج معهم .

قال سلك : فخرج أصحاب الكهف من المدينة بعلة الصيد هرباً من دين ذلك الملك فلما أمسوا دخلوا إلى ذلك الكهف والكلب معهم فألقى الله عليهم النعاس كما قال الله : ﴿فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً فناموا حتى أهلك الله ذلك الملك وأهل المدينة وذهب ذلك الزمان وجاء زمان آخر وقوم أخرون .

ثم انتبهوا فقال بعضهم لبعض: كم نمنا ههنا؟ فنظروا إلى الشمس قد ارتفعت فقالوا: نمنا يوماً أو بعض يوم ثم قالوا لـواحد منهم: خـذ هذه الـورق وادخل المدينة متنكراً لا يعرفونك فاشتر لنا طعاماً فـإنهم إن علموا بنا وعرفونا قتلونا أو ردونا في دينهم.

فجاء ذلك الرجل فرأى مدينة بخلاف التي عهدها ورأى قوماً بخلاف أولئك لم يعرفهم ولم يعرفوا لغته ولم يعرف لغتهم فقالوا له: من أنت ، ومن أين جئت ؟ فأخبرهم فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه والرجل معهم حتى وقفوا على باب الكهف وأقبلوا يتطلعون فيه فقال بعضهم: هؤلاء ثلاثة رابعهم كلبهم ، وقال بعضهم: سبعة وثامنهم كلبهم ، وقال بعضهم: سبعة وثامنهم كلبهم .

وحجبهم الله بحجاب من الرعب فلم يكن يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهم فإنه لما دخل عليهم وجدهم خائفين أن يكونوا أصحاب دقيانوس شعروا بهم فأخبرهم صاحبهم أنهم كانوا نائمين هذا الزمن الطويل ، وأنهم آية للناس فبكوا وسألوا الله أن يعيدهم إلى مضاجعهم نائمين كما كانوا .

ثم قال الملك: ينبغي أن نبني ههنا مسجداً نزوره فإن هؤلاء قدوم مؤمنون. فلهم في كل سنة تقلبان ينامون سنة أشهر على جنوبهم (١) اليمني وسنة أشهر على جنوبهم (٢) اليسرى والكلب معهم باسط ذراعيه بفناء الكهف وذلك قوله تعالى: ﴿ نحن نقص عليك نبأهم بالحق ﴾ إلى آخر الأيات.

أقول: والرواية من أوضح روايات القصة متناً وأسلمها من التشوش وهي مع ذلك تتضمن أن الذين اختلفوا في عددهم فقالوا: ثلاثة أو خمسة أو سبعة هم أهل المدينة الذين اجتمعوا على باب الكهف بعد انتباه الفتية وهو خلاف ظاهر الأية ، وتتضمن أن أصحاب الكهف لم يموتوا ثانياً على عادوا إلى مومتهم وكذلك كلبهم باسطا ذراعيه بالوصيد وأن لهم في كل سنة تقلبين من اليمين إلى اليسار وبالعكس وأنهم بعد على هيئتهم . ولا كهف معهوداً على وجه الأرض وفيه قوم نيام على هذه الصفة .

على أن في ذيل هذه الرواية . وقد تركنا نقله ههنا لاحتمال أن يكون من كلام القمي أو رواية أخرى ـ أن قول تعالى : ﴿ولبشوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعاً ﴾ من كلام أهل الكتاب ، وأن قوله بعده : ﴿قل الله أعلم بما لبثوا ﴾ رد له ، وقد عرفت في البيان المتقدم أن السياق يدفعه والنظم البليغ لا بقله .

وقد تكاثـرت الروايـات في بيان القصـة من طرق الفـريقين لكنها متهـافتة مختلفة لا يكاد يوجد منها خبران متوافقا المضمون من حميع الجهات .

فمن الاختلاف ما في بعض الروايات كالرواية المتقدمة أن سؤالهم كان عن أربعة نبأ أصحاب الكهف ونبأ موسى والعالم ونبأ ذي القرنين وعن الساعة متى تقوم ؟ وفي بعضها أن السؤال كان عن خبر أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح وقد ذكروا أن آية صدق النبي ومن أن لا يجيب آخر الأسئلة فأجاب عن نبأ أصحاب الكهف ونبأ ذي القرنين ، ونزل ﴿قل الروح من أمر ربي ﴾ الآية فلم يجب عنها ، وقد عرفت في بيان آية الروح أن الكلام مسوق سوق الجواب وليس بتجاف .

<sup>(1)</sup> حبهم الأيمن خ.

<sup>(</sup>٢) جنبهم الأيسرخ.

ومن ذلك ما في أكثر الروايات أنهم جماعة واحدة سموا أصحاب الكهف والرقيم ، وفي بعضها أن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف ، وأن الله سبحانه أشار في كلامه إليهما معاً لكه قص قصة أصحاب الكهف وأعرض عن قصة أصحاب المرقيم ، وذكروا لهم قصة وهي أن قوماً وهم ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء فأووا إلى كهف وانحطت صحرة من أعلى الجبل وسدت بابه .

فقال بعضهم لبعض: ليذكر كل منا شيئاً من عمله الصالح وليدع الله به لعله يفرج عنا فذكر واحد منهم منه عمله لوجه الله ودعا الله به فتنحت الصخرة قدر ما دخل عليهم الضوء ثم الثاني فتنحت حتى تعارفوا ثم الثالث ففرج الله عنهم فخرجوا ؟ رواه (١) النعمان بن بشير مرفوعاً عن النبي من النبي النبي من النبي

والمستأنس بأسلوب الذكر الحكيم يأبي أن يظن به أن يشير في دعـوته إلى فصتين ثم يفصل القول في إحداهما وينسى الأخرى من أصلها .

ومن ذلك ما تذكره الروايات أن الملك الذي هرب منه الفتية هو دقيانوس (ديوكليس ٢٨٥ م ـ ٣٠٥ م) ملك الروم وفي بعضها كان يدعي الألوهية ، وفي بعض أنه كان دقيوس (دسيوس ٢٤٩ ـ ٢٥٤ م) ملك الروم وبينهما عشرات من السنين وكان الملك يدعو إلى عبادة الأصنام ويقتل أهل التوحيد ، وفي بعض الروايات كان مجوسياً يدعو إلى دين المحوس ، ولم يذكر التاريخ شيوع المحوسية هذا الشيوع في ملاد الروم ، وفي بعض الروايات أنهم كانوا قبل عيسى على الدين المحوسة هذا الشيوع في ملاد الروم ، وفي بعض الروايات أنهم كانوا قبل عيسى على الله الروايات أنهم كانوا قبل عيسى على المحوسة هذا الشيوع في ملاد الروم ، وفي بعض الروايات أنهم كانوا قبل عيسى على الله الروايات أنهم كانوا قبل عيسى الله الروايات أنهم كانوا قبل عيسى الله المحوسة هذا الشيوع في ملاد الروم ، وفي بعض الروايات أنهم كانوا قبل عيسى الله الروايات أنهم كانوا قبل عيسى الله المحوسة المحوسة الله المحوسة الله المحوسة الله المحوسة الله المحوسة المحوسة الله المحوسة المحوسة المحوسة الله المحوسة المحوسة

ومن ذلك أن بعض الروايات تذكر أن الرقيم اسم البلد الذي خرجوا منه وفي بعضها اسم الوادي ، وفي بعضها اسم الجبل الذي فيه الكهف ، وفي بعضها اسم كلبهم ، وفي بعضها هو لوح من حجر ، وفي بعضها من رصاص ، وفي بعضها من نحاس وفي بعضها من ذهب رقم فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم وقصتهم ووضع على باب الكهف وفي بعضها داخله ، وفي بعضها كان معلقاً على باب المدينة ، وفي بعضها في بعض خزائن الملوك ، وفي بعضها هما لوحال .

ومن ذلك ما في بعض الـروايات أن الفتيـة كانـوا من أولاد الملوك ، وفي

<sup>(</sup>١) الدر المبثور

بعضها من أولاد الأشراف ، وفي بعصهم من أولاد العلماء ، وفي بعضها أنهم سبعة سابعهم كان راعي غنم لحق بهم هو وكلبه في الطريق ، وفي حديث (١) وهب بن منبه أنهم كانوا حماميين يعملون في بعض حمامات المدينة وساق لهم قصة دعوة الملك إلى عبادة الأصنام وفي بعضها أنهم كانسوا من وزراء الملك يستشيرهم في أموره

ومن ذلك ما في بعض الروايات أنهم أظهروا المخالفة وعلم بها الملك قبل الخروج وفي بعضها أنه لم يعلم إلا بعد خروجهم وفي بعضها أنهم تواطؤوا على الخروج فخرجوا وفي بعضها أنهم خرجوا على غير معرفة من بعضهم لحال بعض وعلى غير ميعاد ثم تعارفوا واتفقوا في الصحراء وفي بعضها أن راعي غنم لحق بهم وهو سابعهم وفي بعضها أنه لم يتبعهم وتبعهم كلبه وسار معهم .

ومن ذلك ما في بعض الروايات أنهم لما هربوا واطلع الملك على أمرهم افتقدهم ولم يحصل منهم على أثر ، وفي بعضها أنه فحص عنهم فوجدهم بياماً في كهفهم فأمر أن يبنى على باب الكهف بنيان ليحتبسوا فيموتوا جوعاً وعطشاً جزاء لعصيانهم فبقوا على هذه الحال حتى إذا أراد الله أن ينبههم بعث راعي غنم فخرب البنيان ليتخذ حظيرة لغنمه وعند ذلك بعثهم الله أيقاظاً وكان أمرهم ما قصه الله .

ومن ذلك ما في بعض الروايات أنه لما ظهر أمرهم أتاهم الملك ومعه الناس فدخل عليهم الكهف فكلمهم فبينا هو يكلمهم ويكلمونه إذ ودعوه وسلموا عليه وقضوا نحبهم ، وفي بعضها أنهم ماتوا أو ناموا قبل أن يدخل الملك عليهم وسند باب الكهف وغاب عن أبصارهم فلم يهتدوا للدخول فبنوا هناك مسجداً يصلون فيه .

ومن دلك ما في بعض الروايات أنهم قبضت أرواحهم ، وفي بعصها أن الله أرقدهم ثانياً فهم نيام إلى يوم القيامة ، ويقلبهم كل عـام مرتير من اليمين إلى الشمال وبالعكس .

ومن ذلك اختلاف الـروايات في مـدة لبثهم ففي أكثرها أن الثـلائة مـائـة وتسع سنين المذكور في الآية قول الله تعالى ، وفي بعضهـا أنه محكي قــول أهل

<sup>(</sup>١) الدر المشور وقد أورده اس الأثير في الكامل .

الكتـاب ، وقول عـالى : ﴿قـل الله أعلم بمـا لبـُـوا﴾ رد لـه ، وفي بعضهـا أن الثلاثمائة قوله سبحانه وزيادة التسع قول أهل الكتاب .

إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف بين الروايات ، وقد جمعت أكثرها من طرق أهل السنة في الدر المنثور ، ومن طرق الشيعة في البحار وتفسيري البرهان ونور الثقلين من أراد الاطلاع عليها فليراجعها ، والذي يمكن أن تعد الروايات متفقة أو كالمتفقة عليه أنهم كانوا قوماً موحدين هربوا من ملك جبار كان يجبر الناس على الشرك فأووا إلى الكهف فناموا إلى آخر ما قصه الله تعالى .

وفي تفسير العياشي عن سليمان بن جعفر الهمداني قبال: قبال لي جعفر بن محمد طائعت الله الفتى عندنا جعفر بن محمد طائعت الله الفتى عندنا الشاب. قال لي: أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كلهم كهولاً فسماهم الله فتية بإيمانهم يا سليمان من آمن بالله واتقى فهو الفتى.

أقبول : وروي ما في معناه في الكافي عن القمي مرفوعاً عن الصادق شعر ، وقد روي عن (١) ابن عباس أنهم كانوا شباناً .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر قال : كـان أصحاب الكهف صيارفة .

أقول: وروى القمي أيضاً بإسناده عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر بين قال : كان أصحاب الكهف صيارفة لكن في تفسير العياشي عن درست عن أبي عبد الله بين أنه ذكر أصحاب الكهف فقال : كانوا صيارفة كلام ولم يكونوا صيارفة دراهم .

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله علين قال : إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الكفر فآجرهم الله مرتين .

أقول: وروي في الكافي ما في معناه عن هشام بن سالم عنه بالنف وروى ما في معناه عن هشام بن سالم عنه بالنف وروى ما في معناه العياشي عن الكاهلي عنه بالنف، وعن درست في خبرين عنه بالنف وفي أحد الخبرين: أنهم كانوا ليشدون الزنانير ويشهدون الأعياد.

ولا يرد عليه أن ظاهر قوله تعالى حكاية عنهم : ﴿إذْ قامـوا فقالـوا ربنا رب

<sup>(</sup>١) الدر المشور في قوله تعالى : ﴿ بحن نقص عليك مبأهم ﴾ الآية .

السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً الآية أنهم كانوا لا يرون التقية كما احتمله المفسرون في تفسير قوله تعالى حكاية عنهم : ﴿أُويعيدُوكُم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً الآية وقد تقدم .

وذلك لأنك عرفت أن خروجهم من المدينة كان هجرة من دار الشرك التي كانت تحرمهم إظهار كلمة الحق والتدين بدين التوحيد غير أن تواطيهم على المخروج وهم ستة من المعاريف وأهل الشرف وإعراضهم عن الأهل والمال والوطن لم يكن لذلك عنوان إلا المخالفة لدين الوثنية فقد كانوا على خطر عظيم لو ظهر عليهم القوم ولم ينته أمرهم إلا إلى أحد أمرين الرجم أو الدخول في ملة القوم.

وبذلك يظهر أن قيامهم أول مرة وقولهم: ﴿ ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ﴾ لم يكن بتظاهر منهم على المخالفة وتجاهر على ذم ملة القوم ورمي طريقتهم فما كانت الأوضاع العامة تجيز لهم ذلك ، وإنما كان ذلك منهم قياماً لله وتصميماً على الثبات على كلمة التوحيد ولو سلم دلالة قوله: ﴿إِذَ قَامُوا فَقَالُوا ربنا رب السماوات والأرض ﴾ على التظاهر ورفض التقية فقد كان في أخر أيام مكتهم بين القوم وكانوا قبل ذلك سائرين على التقية لا محالة ، فقد بان أن سياق شيء من الآيتين لا ينافي كون الفتية سائرين على التقية ما داموا بين القوم وفي المدينة .

وفي تفسير العياشي أيضاً عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عشر قال : خرج أصحاب الكهف على غير معرفة ولا ميعاد فلما صاروا في الصحراء أخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق فأخذ هذا على هذا وهذا على هذا ثم قالوا : أظهروا أمركم فأظهروه فإذا هم على أمر واحد .

**أقول** · وفي معناه ما عن ابن عباس في الخبر الآتي .

في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذي دكر الله في القرآن فقال معاوية لوكشف لما عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال له ابن عباس : ليس ذلك لمك قد منع الله ذلك عمن هو خير منك فقال : ﴿لُو اطلعت عليهم لوليت منهم وراراً ولملئت منهم رعباً ﴾ فقال

معاوية : لا انتهي حتى أعلم علمهم فبعث رجالًا فقال : اذهبوا فادخلوا الكهف فانظروا فذهبوا فلما دخلوا الكهف الله عليهم ريحاً فأخرجتهم فبلغ ذلك ابن عباس فأنشأ يحدث عنهم .

فقال: إنهم كانوا في مملكة ملك من الجبابرة فجعلوا يعبدون حتى عبدوا الأوثان وهؤلاء الفتية في المدينة فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة فجمعهم الله على غير ميعاد فجعل بعضهم يقول لبعض: أين تريدون؟ أين تذهبون؟ فجعل بعضهم يخفي على بعض لأنه لا يدري هذا على ما خرج هذا ولا يدري هذا فأخذوا العهود والمواثيق أن يخبر بعصهم بعضاً فإن اجتمعوا على شيء وإلا كتم بعضهم بعضاً فاجتمعوا على شيء والاكتم بعضهم بعضاً فاجتمعوا على كلمة واحدة فقالوا: ﴿وربنا رب السماوات والأرض﴾ إلى قوله ﴿مرفقاً﴾ .

قال: فقعدوا فجاء أهلهم يطلبونهم لا يدرون أين ذهبوا؟ فرفع أمرهم إلى الملك فقال: ليكونس لهؤلاء القوم بعد اليوم شأن، ناس خرجوا لا يدرى أين دهبوا في غير خيانة ولا شيء يعرف؟ قدعا بلوح من رصاص فكتب فيه اسماءهم ثم طرح في خزانته فذلك قول الله: ﴿ إم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ﴾ والسرقيم هو اللوح الذي كتبوا، فانطلقوا حتى دخلوا الكهف فضرب الله على أذانهم فناموا فلو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم، ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض، وذلك قول الله: ﴿ وترى الشمس ﴾ الأية.

قال: ثم إن ذلك الملك ذهب وجاء ملك آخر فعبد الله وترك تلك الأوثان وعدل في الساس فبعثهم الله لما يريد فقال قائل منهم: كم لبثتم؟ فقال بعضهم: يوماً وقال بعضهم: يومين وقال بعضهم: أكثر من ذلك فقال كبيرهم: لا تختلفوا فإسه لم يختلف قوم قط إلا هلكوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة.

قرأى شارة (١) أمكرها ورأى بنياناً أنكره ثم دنا إلى خباز فرمى إليه بدرهم وكانت دراهمهم كخفاف الربع يعني ولد الناقة فأنكر الخباز الدرهم فقال من أين لك هذا الدرهم ؟ لقد وجدت كنزاً لتدلمي عليه أو لأرفعنك إلى الأمير فقال : أو تخوفني بالأمير ؟ وأتى الدهقان الأمير قال : من أبوك ؟ قال : فلان فلم يعرفه

<sup>(</sup>١) الشارة لهيئه والريبة والمنصر واللباس

قـال : فمن الملك ؟ قال : فـلان فلم يعرف فاجتمع عليهم النـاس فـرفـع إلى عالمهم فسأله فأخبره فقال : على بـاللوح فجيء به فسمى أصحـابه فـلاناً وفـلاناً وهـم مكتوبون في اللوح فقال للناس : إن الله قد دلكم على إخوانكم .

وانطلقوا وركبوا حتى أتوا إلى الكهف فلما دنوا من الكهف قبال الفتى : مكانكم أنتم حتى أدخل أنا على أصحابي ، ولا تهجموا فيفزعون منكم وهم لا يعلمون أن الله قد أقبل بكم وتاب عليكم فقالوا : لتخرجن علينا ؟ قال : نعم إن شاء الله فدخل فلم يدروا أين ذهب ؟ وعمي عليهم فطلبوا وحرضوا فلم يقدروا على الدخول عليهم فقالوا : لنتخذن عليهم مسجداً فاتخذوا عليهم مسجداً بصلون عليهم ويستغفرون لهم .

أقول: والرواية مشهورة أوردها المقسرون في تفاسيرهم وتلقوها بالقبول وهي بعد غير خالية عن أشياء منها أن ظاهرها أنهم بعد على هيئة النيام لا يمكن الاطلاع عليهم بصرف إلهي ، والكهف الذي في المضيق وهو كهف إفسوس المعروف اليوم ليس على هدا النعت .

والآية التي تمسك بها ابن عباس إنما تمثل حالهم وهم رقود قبل البعث لا بعده وقد وردت عن ابن عباس رواية أخرى تخالف هذه الرواية وهي ما في الدر المنثور عن عبد الرزاق وابل أبي حاتم عن عكرمة وقد ذكرت فيها القصة وفي آخرها : فركب الملك وركب معه الناس حتى انتهى إلى الكهف فقال الفتى : دعوني أدخل إلى أصحابي فلما أبصروه وأبصرهم ضرب على آذانهم فلما استبطؤوه دخل الملك ودخل الناس معه فإذا أجساد لا يبلى منها شيء غير أنها لا أرواح فيها فقال الملك : هذه آية بعثها الله لكم .

وتزيد هذه الرواية إشكالًا أن قوله : ذهبت عظامهم «الخ» يؤدي إلى وقوع القصة في أوائل التباريخ الميلادي أو قبله فتخالف حينتذ عامة الروايبات إلا ما تقول إنهم كانوا قبل المسيح .

ومنها ما في قوله : «فقال بعضهم : يوماً وقال بعضهم : يومين» الخ

والذي وقع في القرآن: ﴿قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم﴾ وهو المعقول الموافق للاعتبار من قوم ناموا ثم انتبهوا وتكلموا في مدة لبثهم أخذاً بشواهد الحال وأما احتمال اليومين وأزيد فمما لا سبيل إليه ولا شاهد يشهد عليه عادة على أن اختلافهم في تشخيص منة اللبث لم يكن من الاختلاف المذموم الذي هو الاختلاف في العمل في شيء حتى يؤدي إلى الهلاك فينهي عنه وإنما هو اختلاف في النظر ولا مناص.

ومنها ما في آخرها أنه دخل فلم يهدروا أين ذهب؟ وعمي عليهم «الخ» كأن المراد به ما في بعض الروايات أن باب الكهف غاب عن أنظارهم بأن مسحه الله وعفاه ، ولا يلائم ذلك ما في صدر الرواية أنه كان ظاهراً معروفاً في تلك الديار فهل مسحه الله لذلك الملك وأصحابه ثم أظهره للناس ؟

وما في صدر الرواية من قول ابن عباس: «إن الرقيم لوح من رصاص مكتوب فيه أسماؤهم» روى ما في معناه العياشي في تفسيره عن أحمد بن علي عن أبي عبد الله سنن وقد روي في روايات أخرى عن ابن عباس إنكاره كما في الدر المنثور عن سعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والزجاجي في أماليه وابن مردويه عن ابن عباس قال: لا أدري ما الرقيم ؟ وسألت كعباً فقال: اسم القرية التي خرجوا منها.

وفيه أيضاً عن عبد الرزاق عن ابن عباس قال : كل القرآن أعلمه إلا أربعاً : غسلير(١) وحناناً وأواه ورقيم .

وفي تفسيسر القمي : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفسر بالمنصفي قنوله تعالى : ﴿ لَوْ نَدْعُو مِنْ دُونُهُ إِلَهَا لَقَدُ قَلْنَا إِذَا شَطَطاً ﴾ يعني جوراً على الله إن قلنا له شريك .

وفي تفسير العياشي عن محمد بن سنان عن البطيخي عن أبي جعفر سنن في قول الله : ﴿ لُو اطلعت عليهم لـوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً ﴾ قال : إن ذلك لم يعن به النبي سما إنما عنى به المؤمنون بعضهم لبعض لكنه حالهم التي هم عليها .

وفي تفسير روح المعاني أسماؤهم على ما صح عن ابن عباس : مكسلمينا (١) احتلاف اعراب الكلمات من جهة حكاية لفط القران ويمليخا ومرطولس وثبيونس ودردونس وكفاشيطيطوس ومنطنواسيس وهو الراعي والكلب اسمه قطمير.

قال : وروي عن علي كرم الله وجهه أن أسماءهم : يمليخا ومكسلينيا ومسلينيا وهؤلاء أصحاب يمين الملك ، ومرنوش ودبرنوش وشاذنوش ، وهؤلاء أصحاب يساره ، وكان يستشير السنة والسابع الراعي ولم يذكر في هذه الرواية اسمه وذكر فيها أن اسم كلبهم قطمير .

قال: وفي صحة نسبة هذه الرواية لعلي كرم الله وجهه مقال وذكر العلامة السيوطي في حواشي البيضاوي أن الطبراني روى ذلك عن ابن عباس في معجمه الأوسط بإسناده صحيح ، والذي في المدر المنثور ، رواية الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح ما قدمناه عن ابن عباس .

قال: وقد سموا في بعض الروايات بغير هذه الأسماء ، وذكر الحافظ ابن حجر في شرح المخاري أن في النطق بأسمائهم اختلافاً كثيراً ولا يقع الوثوق من ضبطها ، وفي البحر أن أسماء أصحاب الكهف أعجمية لا تنصبط بشكل ولا نقط والسند في معرفتها ضعيف انتهى كلامه (١) .

 <sup>(</sup>١) البروايات في قصة أصحاب الكهف على ما لحصه بعص علم، العرب أربع وهي مشتركة في أصل القصة محتلفه في خصوصياتها

۱ ـ الرواية السرياسية وأقدم ما نوجد منها ما دكره James of Sarug المتسوفي سنة ۵۲۱ م

Y ـ الروايه اليوبانية وتنتهي إلى الفرد العناشر الميلادي عن Symeon Meta Phrastos

٣ ـ الرواية اللاتيمية وهي مأحودة من السريانية عن Gregory of tours

٤ ـ الرواية الإسلاميه وتنتهى إلى السريانية .

وهماك روايات واردة في المتنون القسطية والحشية والأرمية وتنتهي حميعاً إلى السريانية . وأسماء أصحاب الكهف في الروايات الإسلامية مأحبودة من روايات عيبوهم . وقد دكر Gregory أن نعض هذه الأسماء كانت أسماءهم قبل النبصر والتعميد .

وهذه أساميهم باليونانية والسريانية :

<sup>1 -</sup> Maximilianos

مكس منيانوس

<sup>2 -</sup> lamblichos

امليخوس ـ مليحا

<sup>= 3 -</sup> Martinos - (Martelos)

مرتیانوس ـ مرطلوس ـ مرطولس

والـروايـة التي نسبهـا إلى علي علي علي التي رواهـا الثعلبي في العـرائس والديلمي في كتابه مرفوعة وفيها أعاجيب .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله الله الله عن أصحاب الكهف أعوان المهدي .

وفي البرهان عن ابن الفارسي قال الصادق سين يخرج للقائم سين منظم الكعبة سبعة وعشرين رجلًا من قوم موسى الدين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون وسبعة من أهل الكهف ، ويسوشع بن سون ، وأبو دجانة الأنصاري ، ومقداد بن الأسود ، ومالك الأشتر فيكونون بين يديه أنصاراً وحكاماً .

| •                   | شود ، ومانك الأستر فيحونون بين يديه الطهارا ومحصلا |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 4 - Dionysios       | دوانيوس ـ دوانيوانس ـ دنياسيوس                     |
| 5 - Joannes         | يىيوس ـ يوانيس ـ نواسيس                            |
| 6 - Exakoustodianos | اكساكد ثودنيانوس _ كسقسططيوس _ اكسقوسطط كشعوطط     |
| 7 - Antonios        | الطولس (افطولس) ـ الدوليوس ـ الطينوس               |
| 8 - Koimeterion     | قطمير                                              |
|                     | وأسماؤهم باللاتيبية                                |
| 1 - Maximianus      | مكس ميانوس                                         |
| 2 - Malchus         | مليحوس                                             |
| 3 - Martinianus     | مرتيانوس                                           |
| 4 - Dionysius       | <b>د</b> يووانيوس                                  |
| 5 - Johannes        | يئيوس                                              |
| 6 - Constantinus    | قسطىطيوس                                           |
| 7 - Serapion        | سارينوس ـ سارينون                                  |
|                     | ودكر Gregory أن أسماءهم قبل التبصر هي              |
| 1 - Achilles        | ارشىيدس ـ ١٠ حليدس                                 |
| 2 - Diomedes        | ديوماديوس                                          |
| 3 - Eugenius        | اوحانيوس                                           |
| 4 - Stephanus       | استفانوس ـ اساطونس                                 |
| 5 - Probatius       | ابروفاديوس                                         |
| 6 - Sabbatius       | صاميديوس                                           |

ويرى بعصهم أن الأسماء العربية مأحودة عن الفيطية المأحودة عن السريانية

كيرياكوس

7 - Kyriakos

وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله للجذعن أبيه علي بن أبي طالب الله قال: إذا حلف رجل بالله فله ثنياها إلى أربعين يوماً وذلك أن قوماً من اليهود سألوا النبي وسيت عن شيء فقال: ائتوني غداً ولم يستثن حتى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل أربعين يوماً ثم أتاه وقال: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ﴾.

أقول: الثنيا بالضم فالسكون مقصوراً اسم الاستثناء وفي هذا المعنى روايات أخر عن الصادقين عليهما السلام والظهر من بعصها أن المراد بالحلف بت الكلام وتأكيده كما يلوح إليه استشهاده سين في هذه الرواية بقول النبي بين من وأما البحث في تقييد اليمين به بعد انعقاده ووقع الحنث معه وعدمه فموكول إلى الفقه.

## (كلام حول قصة أصحاب الكهف في فصول)

١ ـ وردت قصة الكهف مفصلة كاملة في عدة روايات عن الصحابة والتابعير وأئمة أهل البيت عليهم السلام كرواية القمي ورواية ابن عباس ورواية عكرمة ورواية مجاهد وقد أوردها في الدر المنثور ورواية ابن اسحاق في العرائس وقد أوردها في البرهان ورواية وهب بن منبه وقد أوردها في الدر المنثور وفي الكامل من غير نسبة ورواية النعمان بن بشير في أصحاب الرقيم وقد أوردها في الدر المنثور.

وهذه الروايات - وقد أوردنا في البحث الروائي السابق بعضها وأشرنا إلى بعضها الأخر - من الاختلاف في متونها بحيث لا تكاد تتفق في جهة بارزة من جهات القصة ، وأما الروايات الواردة في بعض جهات القصة كالمتعرضة لرمان قيامهم والملك الذي قاموا في عهده ونسبهم وسمتهم وأسمائهم ووحه تسميتهم بأصحاب الرقيم إلى غير ذلك من جزئيات القصة فالاختلاف فيها أشد والحصول فيها على ما تطمئن إليه النفس أصعب .

والسبب العمدة في اختلاف هذه الأحاديث مضافاً إلى مــا تطرق إلى أمثــال هذه الروايات من الوضع والدس أمران .

أحدهما: أن القصة مما اعتنت به أهل الكتاب كما يستفاد من رواياتها أن

قريشاً تلقتها عنهم وسألوا النبي مسلم عنها بل يستفاد من التماثيل وقد ذكرها أهل التاريخ عن النصارى ومن الصور الموجودة في كهوف شتى في بقاع الأرض المختلفة من آسيا وأوروبا وأفريقيا أن القصة اكتسبت بعداً وشهرة عالمية ، ومن شأن القصص التي كذلك أن تتجلى لكل قوم في صورة تلائم ما عندهم من الأراء والعقائد وتختلف رواياتها .

ثم إن المسلمين بالغوا في أخذ الرواية وضبطها وتوسعوا فيه وأخذوا ما عند غيرهم كما أخذوا ما عند أنفسهم وخاصة وقد اختلط بهم قوم من علماء أهل الكتاب دخلوا في الإسلام كوهب بن منبه وكعب الأحبار وأخذ عنهم الصحابة والتابعون كثيراً من أخبار السابقين ثم أخذ الخلف عن السلف وعاملوا مع رواياتهم معاملة الأخبار الموقوفة عن النبي عملية فكانت بلوى .

وثانيهما: أن دأب كلامه تعالى فيما يورده من القصص أن يقتصر على مختارات من نكاتها المهمة المؤثرة في إيفاء الغرض من غير أن يبسط القول بذكر متنها بالاستيفاء والتعرض لجميع جهاتها والأوضاع والأحوال المقارنة لها فما كتاب الله بكتاب تاريخ وإنما هو كتاب هدى .

وهذا من أوضح ما يعثر عليه المتدبر في القصص المذكورة في كلاصه تعالى كالذي ورد فيه من قصة أصحاب الكهف والرقيم فقد أورد أولاً شطراً من محاورتهم يشير إلى معنى قيامهم لله وثباتهم على كلمة الحق واعتزالهم الناس إثر ذلك ودخولهم الكهف ورقودهم فيه وكلبهم معهم دهراً طوبلاً ثم يذكر بعثهم من الرقدة ومحاورة ثانية لهم هي المؤدية إلى انكشاف حالهم وظهور أمرهم للناس . ثم يذكر إعثار الناس عليهم بما يشير إلى توفيهم ثانياً بعد حصول الغرض الإلهي وما صنع بعد ذلك من اتخاذ مسجد عليهم هذا هو الذي جرى عليه كلامه تعالى .

وقد أضرب عن ذكر أسمائهم وأنسابهم وموالدهم وكيفية نشأتهم وما التخذوه لأنفسهم من المشاغل وموقعهم من مجتمعهم وزمان قيامهم واعتزالهم واسم الملك الذي هربوا منه والمدينة التي خرجوا منها والقوم الذين كانوا فيهم واسم الكلب الدي لازمهم وهل كان كلب صيد لهم أو كلب غنم للراعي ؟ وما لونه؟ - وقد أمعنت فيه الروايات - إلى غير ذلك من الأمور التي لا يتوقف غرض الهداية على العلم بشيء منها كما يتوقف عليه غرض البحث التاريخي .

ثم إن المفسرين من السلف لما أخذوا في البحث عن آيات القصص راموا بيان الصال الآيات بضم المتروك من أطراف القصص إلى المختار المأخوذ منها لتصاغ بذلك قصة كاملة الأجزاء مستوفاة الأطراف فأدى اختلاف أنظارهم إلى اختلاف يشابه اختلاف النقل فآل الأمر إلى ما نشاهده.

٢ - قصة أصحاب الكهف في القرآن: وقد قال تعالى مخاطباً لنبيه منسبة ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً كانت أصحاب الكهف والرقيم فتية نشأوا في مجتمع مشرك لا يرى إلا عبادة الأوثان فتسرب في المجتمع دين التوحيد فآمن بالله قوم منهم فأنكروا عليهم ذلك وقابلوهم بالتشديد والتضييق والفتنة والعذاب ، وأجبروهم على عبادة الأوثان ورفض دين التوحيد فمن عاد إلى ملتهم تركوه ومن أصر على المخالفة قتلوه شر قتلة .

وكانت الفتية ممن آمن بالله إيماناً على بصيرة فزادهم الله هدى على هداهم وأفاض عليهم المعرفة والحكمة وكشف بما آتاهم من النور عما يهمهم من الأمسر وربط على قلوبهم فلم يخشوا إلا الله ولا أوحشهم ما يستقبلهم من الحوادث والمكاره فعلموا أنهم لو أداموا المكث في مجتمعهم الجاهل المتحكم لم يسعهم دون أن يسيروا بسيرتهم فلا يتفوهوا بكلمة الحق ولا يتشرعوا بشريعة الحق ، وعلموا أن سبيلهم أن يقوموا على التوحيد ورفض الشرك ثم اعتزال القوم ، وعلموا أن لو اعتزلوهم ودخلوا الكهف أنجاهم الله مما هم فيه من البلاء

فقاموا وقالوا رداً على القوم في اقتراحهم وتحكمهم: ﴿ رَبُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططاً هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذياً.

ثم قالوا: ﴿وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من أمركم مرفقاً ﴾ .

ثم دخلوا الكهف واستقروا على فجوة منه وكلمهم باسط ذراعيه بالـوصيد فدعوا ربهم بما تفرسوا من قبل أنه سيفعل بهم ذلك فقالوا : ربنا آتنـا من لدنـك رحمة وهيء لنا من أمـرنا رشـداً فضرب الله على آذانهم في الكهف سنين ولبثـوا في كهفهم - وكلبهم معهم - ثلاث مائة سنة وازدادوا تسعاً وترى الشمس إذا طلعت تزاور على كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ويقلبهم الله ذات اليميل وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو أطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً.

ثم إن الله بعثهم بعد هذا الدهر الطويل وهو ثلاثمائة وتسع سنين من يوم دخلوا الكهف ليريهم كيف تجاهم من قومهم فاستيقظوا جميعاً ووجدوا أن الشمس تغير موقعها وفيهم شيء من لوثة نومهم الثقيل قال قائل منهم: كم لبثتم ؟ قال قوم منهم: لبثنا يوماً أو بعض يوم لما وجدوا من تغير موقع الشعاع وترددوا هل مرت عليهم ليلة أو لا ؟ وقال آخرون منهم: بل ربكم أعلم بما لبثتم ثم قال: فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه فإنكم جياع وليتلطف الذاهب منكم إلى المدينة في مسيره إليها وشرائه الطعام ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً.

وهذا أوان أن يعثر الله سبحانه الناس عليهم فإن القوم الذين اعتزلوهم وفارقوهم يوم دخلوا الكهف قد انقرضوا وذهب الله بهم وبملكهم وملتهم وجاء بقوم أخرين الغلبة فيهم لأهل التوحيد والسلطان وقد اختلفوا أعبي أهل التوحيد وغيرهم في أهر المعاد فأراد الله سبحانه أن يظهر لهم آية في ذلك فأعثرهم على أصحاب الكهف.

فحرج المبعوث من الفتية وأتى المدينة وهو ينظن أنها التي فارقها البارحة لكنه وجد المدينة قد تعيرت مما لا يعهد مثله في يوم ولا في عمر والناس عير الناس والأوضاع والأحوال غير ما كان يشاهده بالأمس فلم يرل على حيرة من الأمر حتى أراد أن يشتري طعاماً بما عنده من الورق وهي يومئذ من الورق الرائجة قبل ثلاثة قرون فأخدت المشاجرة فيها ولم تلبث دون أن كشفت عن أمر عجيب وهو أن الفتى ممل كانوا يعيشون هناك قبل ذلك بثلاثة قرون ، وهو أحد الفتية كانوا في مجتمع مشرك طالم فهجروا الوطل واعترلوا الناس صوناً لإيمانهم ودخلوا الكهف فأنامهم الله هذا الدهر الطويل ثم بعثهم ، وهاهم الان في الكهف في انتظار هذا الذي بعثوه إلى المدينة ليشتري لهم طعماً يتغدون به .

فشاع الخبر في المدينة لساعته واجتمع جم غفير من أهلها فساروا إلى الكهف ومعهم الفتى المبعوث من أصحاب الكهف فشاهدوا ما فيه تصديق الفتى فيما أخبرهم من نبأ رفقته وظهرت لهم الآية الإلهية في أمر المعاد .

ولم يلبث أصحاب الكهف بعد بعثهم كثيراً دون أن توفاهم الله سبحانه وعند ذلك اختلف المجتمعون على باب الكهف من أهل المدينة ثانياً فقال المشركون منهم: ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم وهم الموحدون لنتخذن عليهم مسجداً.

٣- القصة عند غير المسلمين: معظم أهل الرواية والتاريخ على أن القصة وقعت في الفترة بين النبي عشرية وبين المسيح على ولذلك لم يرد ذكرها في كتب العهدين ولم يعتوره اليهود وإن اشتملت عدة من الروايات على أن قريشاً تلقت القصة من اليهود، وإنما اهتم بها النصارى واعتوروها قديماً وحديثاً، وما نقل عنهم في القصة قريب مما أورده ابن إسحاق في العرائس عن ابن عباس غير أن رواياتهم تختلف عن روايات المسلمين في أمور:

أحدها: أن المصادر السريانية تذكر عدد أصحاب الكهف ثمانية في حين يذكره المسلمون وكذا المصادر اليونانية والغربية سبعة .

ثانيها : أن قصتهم خالية من ذكر كلب أصحاب الكهف .

وثالثها: أنهم ذكروا أن مدة لبث أصحاب الكهف فيه مائتا سنة أو أقل والمسلمون يذكر معظمهم أنه ثلاثمائة وتسع سبين على ما هو ظاهر القرآن الكريم والسبب في تحديدهم ذلك أنهم ذكروا أن الطاغية الذي كان يجبر الناس على عبادة الأصنام وقد هرب منه الفتية هو دقيوس الملك 28 - 201 وقد استيقظ أهل الكهف على ما ذكروا سنة 273 م أو سنة 27٧ م أو سنة 27٧ م فلا يبقى للبثهم في الكهف إلا مائتا سنة أو أقل وأول من ذكره من مؤرخيهم على ما يذكر هو «جيمس» الساروغي السرياني الذي ولد سنة 201 م ومات سنة 201 م ثم أخذ عنه الأخرون وللكلام تتمة ستوافيك .

٤ - أين كهف أصحاب الكهف؟ عثر في مختلف بقاع الأرض على عدة من الكهوف والغيران وعلى جدرانها تماثيل رجال ثلاثة أو خمسة أو سبعة ومعهم كلب وفي بعضها بين أيديهم قربان يقربونه ، ويتمثل عنـد الإنسان المـطلع عليها

قصص أصحاب الكهف ويقرب من الظن أن هذه النقوش والتماثيل إشارة إلى قصم أصحاب الكهف ويقرب من الظن أن هذه النقوش والتماثيل إشارة إلى قصة الفتية وأنها انتشرت وذاعت بعد وقوعها في الأقطار فأخذت ذكرى يتذكر بها الرهبان والمتجردون للعبادة في هذه الكهوف .

وأما الكهف الذي التجـأ إليه واستخفى فيـه أهل الكهف فجـرى عليهم ما جرى فالناس فيه في اختلاف وقد ادعي ذلك في عدة مواضع :

أحدها: كهف إفسوس وإفسوس (١) هذا مدينة خربة أثرية واقعة في تركيا على مسافة ٧٣ كيلو متراً من بلدة إزمير ، والكهف على مسافة كيلو متـر واحد أو أقل من إفسوس بقرب قرية «اياصولوك» بسفح جبل «ينايرداغ» .

وهو كهف وسيع فيه على ما يُقال مآت من القبور مبنية من الطوب وهو في سفح الجبل وبابه متجه نحو الجهة الشمالية الشرقية وليس عنده أثر من مسجد أو صومعة أو كنيسة ، وهذا الكهف هو الأعرف عند النصارى ، وقد ورد ذكره في عدة من روايات المسلمين .

وهذا الكهف على الرغم من شهرته البالغة - لا ينطبق عليه ما ورد في الكتاب العزيز من المشخصات .

أما أولاً: فقد قال تعالى: ﴿وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهو صريح في أن الشمس يقع شعاعها عند الطلوع على جهة اليمين من الكهف وعند الغروب على الجانب الشمالي منه ، ويلزمه أن يواجه باب الكهف جهة الجنوب ، وباب الكهف الذي في إفسوس متجه نحو الشمال الشرقي .

وهذا الأمر أعني كون باب كهف إفسوس متجهاً نحو الشمال وما ورد من مشخص إصابة الشمس منه طلوعاً وغروباً هو الذي دعا المفسرين إلى أن يعتبروا يمين الكهف ويساره بالنسبة إلى الداخل فيه لا الخارج منه مع أنه المعروف المعمول ـ كما تقدم في تفسير الأية ـ قال البيضاوي في تفسيره : إن باب الكهف في مقابلة بنات النعش ، وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب ، وتغرب محاذية لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على

 <sup>(</sup>١) بكسر الهمزة والفاء وقد صبطه في مراصد الاطلاع بالصم فالسكون ولعله سهو .

جانبه ويحلل عفونته ويعدل هواءه ولا يقع عليهم فيؤذي أجسادهم ويبلي ثيابهم . انتهى ونحو منه ما ذكره غيره .

على أن مقابلة الباب للشمال الشرقي لا للقطب الشمالي وبنات النعش كما ذكره تستلزم عدم انطباق الوصف حتى على الاعتبار الدي اعتبروه فإن شعاع الشمس حينئذ يقع على الجانب الغربي المذي يلي الباب عند طلوعها وأما عند الغروب فالباب وما حوله مغمور تحت الظل وقد زال الشعاع بعيد زوال الشمس وانبسط الظل.

اللهم إلا أن يدعى أن المراد بقوله : ﴿وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال﴾ عدم وقوع الشعاع أو وقوعه خلفهم لا على يسارهم هدا .

وأما ثانياً: فلأن قوله تعالى: ﴿وهِم في فَجُوةَ مِنْهُ أَي في مُرتَفِعُ مِنْهُ وَلاَ فَجُوةً مِنْهُ وَلاَ فَجُوةً بِمُعْمَى فَجُوةً فِي كَوْنُ الْفَجُوةُ بِمُعْمَى الْمُرتَفَعُ وهُو غَيْرُ مُسَلِمٌ وقد تقدم أنها بمعنى الساحة .

وأما ثالثاً: فلأن قوله تعالى: ﴿قال الدين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ﴾ فلاهر في أنهم بنوا على الكهف مسجداً ، ولا أثر عند كهف إفسوس من مسجد أو صومعة أو نحوهما ، وأقرب ما هناك كنيسة على مسافة ثلاث كيلو مترات تقريباً ولا جهة تربطها بالكهف أصلاً .

على أنه ليس هناك شيء من رقيم أو كتابة أو أمر آخر يشهـد ولـو بعض الشهـادة على كون بعض هـاتيك القبـور وهي مآت هي قبـور أصحاب الكهف أو أنهم لبثوا هناك صفة من الدهر راقدين ثم معثهم الله ثم توفاهم

الكهف الشاني: كهف رجيب وهذا الكهف واقع على مسافة ثمانية كيلو مترات من مدينة عمان عاصمة الأردن بالقرب من قرية تسمى رجيب والكهف في جبل محفوراً على الصخرة في السفح الجنوبي منه، وأطرافه من الجانبين الشرقي والغربي مفتوحة يقع عليه شعاع الشمس منها، وباب الكهف يقابل جهة الجنوب وفي داخل الكهف صفة صغيرة تقرب من ثلاث أمتار في مترين ونصف على جانب من سطح الكهف المعادل لثلاثة في ثلاثة تقريباً وفي الغار عدة قبور على هيئة النواويس البيزنطية كأنها ثمانية أو سبعة.

وعلى الجدران نقوش وخطوط باليبوناني القديم والثمودي منمحية لا تقرأ، وأيضاً صورة كلب مصبوغة بالحمرة وزخارف وتزويقات أخرى .

وفوق العار آثار صومعة بيزنطية تدل النقود والاثار الأخرى المكتشفة فيها على كونها مبنية في زمان الملك جوستينوس الأول ٤١٨ ـ ٤٧٧ وآثار أخرى على أن الصومعة بدلت ثانياً بعد استيلاء المسلمين على الأرص مسجداً إسلامياً مشتملاً على المحراب والمأدنة والميضاة ، وفي الساحة المقابلة لباب الكهف آثار مسجد آحر بناه المسلمون في صدر الإسلام ثم عمروها وشيدوها مرة بعد موة ، وهو مبني على أنقاض كنيسة بيزنطية كما أن المسجد الذي فوق الكهف كذلك .

وكان هدا الكهف على الرغم من اهتمام الناس بشأنه وعنايتهم بأمره كما تكشف عنه الأثار متروكاً منسياً وممرور الزمان خربة وردماً متهدماً حتى اهتمت دائرة الأثار الاردنية أخيراً (١) بالحفر والتنقيب فيه فاكتشفته فظهر ثانياً بعد خفائه

(۱) وقد وقع هذا الحقر والاكتشاف سنة ١٩٦٣ م المطابقة ١٣٤٢ هـ ش وألف في دلك متصديه الأثري لقاصل الرقبق وقا الدخاني اكتبابا سلماه الكنشاف كهف أهل الكهفاء للسره سنة ١٩٦٤ م نفصل القول فيه في مساعي الدائرة وما عاساه في المحت والسفيات ويصف فيه حصوصيات حصل عليها في هذا الكهف ، والاثار التي اكتشفت مما تؤسد كنول هذا الكهف هو كهف صحاب الكهف الذي ورد دكره في الكتباب العربير ، ويدكر الإمارات المدكورة فيه وسائر العلائم لتي وحدب هناك على هذا الكهف دول كهف افسوس والدي في دمشق أو الشراء و سكامدافيه

وقد استقرب فيه أن الطاعية الذي هرب منه أصحب الكهف فيدخلوا الكهف هو الصراحات الكلف فيدخلوا الكهف هو الصراحات الملك ٩٨ ـ ٢٥١ م لذي ذكره لمسيحيون وبعض لمسلمين ولادقيانوس الملك ٢٨٥ ـ ٣٠٥ الذي ذكره بعض حر من المسلمين في روائهم

وسندن عدم مأن جملك الصالح البدي بعث الله أصحب لكهف في رماسه هو الشودوسيوس، المملك ١٠٨ ما ١٠٠٤ بإحماع مؤرخي المسيحيين والمستمين وإدا طرحت رمان الفرة الدي ذكره الفران لبوم اهل الكهف وهي ٣٠٩ سين من متوسط حكم هد لمنك لصالح وهو ٤٢١ عي ١١٢ سنه وصدف رمان حكم طراحان المنك وقد أصدر طراحان في هذه السنة مرسوماً يقضي أن كل عيسنوي يرفض عبادة الألهة يحاكم كحائل للدولة ويعرض للموت

قروناً ، وقامت عدة من الأمارات والشواهد الأثرية على كونه هو كهف أصحاب الكهف المذكورين في القرآن .

وقد ورد كول كهف أصحاب الكهف بعمان في بعض روايات المسلميل كما أشرنا إليه فيما تقدم وذكره ياقوت في معجم البلدان وأن الرقيم اسم قرية بالقرب من عمال كان فيها قصر ليزيد بن عد الملك وقصر آخر في قرية أخرى قريبة منها تسمى الموقر وإليهما يشير الشاعر بقوله:

بزرن على تنانب يزيدا بأكناف الموقر والرقيم

و وسهد، الوحه بندف عاعتراص بعض مؤرجي المسيحيين كحيسون في كتاب المحطاط وسقوط الامراطورية الرومية على رمان لبث الفتية ٣٠٩ سنين المدكورة في القران بأنه لا يوافق ما صبطه وأثبته التاريخ أنهم بعثوا في رمن حكم الملك الصالح ثنودوسيوس ١٥١ ـ ١٥١ م وقد دخلوا الكهف في رمن حكم دقيبوس ٢٤٩ ـ ٢٥١ م والفصل بين الحكمين مائنا سنة أو أقل وهدا منه شكر الله سعية استبدلال وحية بيد أنه يسوحه عيسه أمور

منها . طرحه ٣٠٩ سبس المدكورة في القران وهي سنون قمريه على الطاهر وكان يشعى أن يعتسرها ٣٠٠ سنة لتكنون شمسينة فبطرحها من ٤٣٠ متوسط سني حكم الملك الصالح .

ومه: أنه دكر إجماع المؤرجين من المسلمين والمستحيين على ظهور أمر الفتية في رمن حكم ثنودوسيوس ولا إحماع هناك مع سكوت أكثر رواناتهم عن تسميه هذا الملك لصالح ولم يدكره باسمه إلا قبيل منهم ولعلهم أحدوا دلك من مؤرجي المسيحيين ولعل دلك حدس منهم عما يسب إلى حيمس الساروعي ٢٥٢ - ٢٦٥ م أنه دكر لقصة في كتاب له ألفه سنة ٤٧٤ فيطيقوا الملك على ثنودوسيوس على أن مثل هذا الإحماع إجماعهم المركب على أن طعينهم إما دقيوس أو د قيانوس قامه ينفي على أي حال كونه هو اطراحان»

ومنها أنه ذكر أن الصومعة التي على الكهف تدل البينات الأثرية على كونها مسة في رص حسنيلوس الأول ١٨٥ - ٥ ٢٧ م والارم ذلك أن يكون بناؤها بعد مائة سنة نفريت من صهور أمر الفتية وظاهر الكتاب العريز أن بناءها مفارل لزمان إعتار الناس عليهم ، وعلى هد ينبعي أن يعتقد أن بناءها بناء محدد ما هو بالساء الأولي عند طهور أمرهم

وبعد هذا كله فالمشخصات التي وردت في القرآن الكريم للكهف أوضح انظماف على كهف الرحيب من غيره

وبلدة عمان أيضاً مبنية في موضع مدينة وفيلادلفيا، التي كانت من أشهر مدن عصرها وأجملها قبل ظهورة الدعوة الإسلامية وكانت هي وما والاها تحت استيلاء الروم منذ أوائل القرن الثاني الميلادي حتى فتح المسلمون الأرض المقدسة.

والحق أن مشخصات كهف أهل الكهف أوضح انطباقاً على هـذا الكهف من غيره .

والكهف الثالث: كهف بجبل قاسيون بالقرب من الصالحية بـدمشق الشام ينسب إلى أصحاب الكهف.

والكهف الرابع: كهف بالبتراء من بلاد فلسطين ينسبونه إلى أصحاب الكهف.

والكهف الخمامس: كهف اكتشف على ما قيل في شبه جمزيه و اسكاندنافية من الأوربة الشمالية عثروا فيه على سبع جثث غير بالية على هيئة الرومانيين يظن أنهم الفتية أصحاب الكهف.

وربما يذكر بعض كهوف أخر منسوب إلى أصحاب الكهف كما يـذكر أن مالقرب من بلدة نخجوان من بلاد قفقاز كهفاً يعتقـد أهل تلك النـواحي أنه كهف أصحاب الكهف وكان الناس يقصدونه ويزورونه .

ولا شاهد يشهد على كون شيء من هذه الكهوف هو الكهف المذكور في القرآن الكريم . على أن المصادر التاريخية تكذب الأخيرين إذ القصة على أي حال قصة رومانية ، وسلطتهم حتى في أيام مجدهم وسؤددهم لم تبلغ هذه النواحي نواحي أوروبة الشمالية وقفقاز .

\* \* \*

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (٢٧) وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيوٰةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَهُولِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (٢٨) وَقُلِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَشْغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوة بِئْسَ الشَّرَابُ يَشْغِي الْوُجُوة بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ اجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣٠) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ أَجْدِ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣٠) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحِتْهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا لَحُضْراً مِنْ شُنُولًا مَنْ أَسْاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا لَحُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَىٰ الْأَرَائِكِ نِعْمَ الْتُوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقاً (٣٠) .

## (بیان)

رجوع وانعطاف على ما انتهى إليه الكلام قبل القصة من بلوغ النبي المهرية المرابقة على عدم إيمانهم بالكتاب النازل عليه وردّهم دعوته الحقة ثم تسليته بأن الدار دار البلاء والامتحان وما عليها زينة لها سيحعله الله صعيداً جرزاً فليس ينبغي له سنوية أن يتحرج لأجلهم إن لم يستجيبوا دعوته ولم يؤمنوا بكتابه .

بل الذي عليه أن يصبر نفسه مع أولئك الفقراء من المؤمنين الذين لا يزالون يدعون ربهم ولا يلتفت إلى هؤلاء الكفار المترفين الذين يباهون بما عندهم من زينة الحياة الدنيا التي ستعود صعيداً جرزا بل يدعوهم إلى ربهم ولا يزيد على ذلك فمن شاء منهم أمن به ومن شاء كفر ولا عليه شيء ، وأما الذي يجب أن يواجهوا به إن كفروا أو آمنوا فليس هو أن يتأسف أو يسر ، بل ما أعده الله للفريقين من عقاب أو ثواب .

قوله تعالى : ﴿واتل ما أُوحي إليك﴾ إلى آحر الآية في المجمع : لحد إليه والتحد أي مال انتهى فالملتحد اسم مكان من الالتحاد بمعنى الميل والمراد

بكتاب ربك القرآن أو اللوح المحفوظ ، وكان الثاني أنسب بقوله : ﴿لا مبدل لكلماته﴾ .

وفي الكلام على ما عرفت أنفاً رجوع إلى ما قبل القصة وعليه فالأنسب أن يكون قوله: ﴿وَاتِلَ ﴾ الخ عطفاً على قوله: ﴿إِنَا جَعِلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ ﴾ الخ والمعنى لا تهلك نفسك على آثارهم أسفاً واتل ما أُوحي إليك من كتاب ربك لأنه لا مغير لكلماته فهي حقة ثابتة ولأنك لا تجد من دونه ملتحداً تميل إليه.

وبذلك ظهر أن كلا من قبوله: ﴿لا مبدل لكلماته ﴾ وقوله ﴿لن تحد من دونه ملتحداً ﴾ وي مقام التعليل فهما حجتان على الأمر في قوله: ﴿واتل ﴾ ولعله لذلك خص الخطاب في قوله: ﴿ولن تجد ﴾ الح بالبي المست مع أن الحكم عام ولن يوجد من دونه ملتحد لأحد.

يمكن أن يكون المراد: ولن تحد أنت ملتحداً من دونه لأنك رسول ولا ملجأ للرسول من حيث إنه رسول إلا مرسله، والأنسب على هذا أن يكون قوله: ولا مبدل لكلماته وحجة واحدة مفادها: واتل عليهم هذه الآيات المشتملة على الأمر الإلهي بالتبليغ لأنه كلمة إلهية ولا تتغير كلماته وأنت رسول ليس لك إلا أن تميل إلى مرسلك وتؤدي رسالته، ويؤيد هذا المعنى قوله في موضع آخر وقل إلى لن يجيري من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من رسالاته والى .

قوله تعالى : ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ إلى آخر الآية قال الراغب : الصبر الإمساك في ضيق يقال : صرت الدابة حبستها بلا علم ، وصبرت فلاناً خلفته حلفة لا خروج له مها ، والصر حس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه . التهى مورد الحاحة

ووجه الشيء ما يواجهك ويستقبلك مه ، والأصل في معناه الوجه معنى الجارحة ، ووحهه تعالى أسماؤه الحسى وصفاته العليا التي بها يتوجه إليه المتوجهون ويدعوه الداعون ويعبده العامدون قال تعالى : ﴿ولله الأسماء الحسلى فدعوه مها ﴿ (١) ، وأما الذات المتعالية فلا سبيل إليها ، وإمما يقصده القاصدون

ويريده المريدون لأنه إله رب علي عظيم ذو رحمة ورضوان إلى غير ذلك من اسمائه وصفاته .

والداعي لله المريد وجهه إن أراد صفاته تعالى الفعلية كرحمته ورضاه وإنعامه وفضله فإنما يريد أن تشمله وتغمره فيتلبس بها نوع تلبس فيكون مرحوماً ومرضياً عنه ومنعماً بنعمته ، وإن أراد صفاته غير الفعلية كعلمه وقدرته وكبريائه وعظمته فإنما يريد أن يتقرب إليه تعالى بهذه الصفات العليا ، وإن شئت فقل : يريد أن يضع نفسه موضعاً تقتضيه الصفة الإلهية كأن يقف موقف الذلة والحقارة قبال عزته وكبريائه وعظمته تعالى ، ويقف موقف الجاهل العاجز الضعيف تجاه علمه وقدرته وقوته تعالى وهكذا فافهم ذلك .

وبذلك يظهر ما في قول بعضهم: إن المراد بالوجه هو الرضى والطاعة المرضية مجازاً لأن من رضي عن شخص أقبل عليه ومن عضب يعرض عنه ، وكذا قول بعضهم: المراد بالوجه الذات والكلام على حدف مصاف ، وكذا قول بعضهم: المراد بالوجه والمعنى يريدون التوجه إليه والزلفى لديه هذا .

والمراد بدعائهم ربهم بالغداة والعشي الاستمرار على الدعاء والجري عليه دائماً لأن الدوام يتحقق بتكرر غداة بعد عشي وعشي بعد غداة على الحس فالكلام جار على الكناية . وقيل : المراد بدعاء الغداة والعشي صلاة طرفي النهار وقيل : الفرائض اليومية وهو كما ترى .

وقوله تعالى : ﴿ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا﴾ أصل معنى العدو كما صرح به الراغب التجاوز وهو المعنى الساري في جميع مشتقاته وموارد استعمالاته قال في القاموس : يُقال : عدا الأمر وعنه جاوزه وتركه انتهى فمعنى ﴿لا تعد عيناك عنهم﴾ لا تجاوزهم ولا تتركهم عيناك والحال أنك تريد زينة الحياة الدنيا .

لكن ذكر بعضهم أن المجاوزة لا تتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو ، ولذا قال الزمخشري في الكشاف : إن قوله : ﴿لا تعد عيناك عنهم﴾ بتضمين عدا معنى نبا وعلا في قولك تنبت عنه عينه وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به ، ولولا ذلك لكان من الواجب أن يُقال : ولا تعدهم عيناك .

وقوله تعالى : ﴿ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ المراد باغفال قلبه

تسليط الغفلة عليه وإنسائه ذكر الله سبحانه على سبيل المجازاة حيث أنهم عاندوا الحق فأضلهم الله باغفالهم عن ذكره فإن كلامه تعالى في قوم هذه حالهم نظير ما سيأتي في ذيل الآيات من قوله: ﴿إِنَا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا ﴾.

فلا مساغ لقول من قال : إن الأية من أدلة جبره تعالى على الكفر والمعصية وذلك لأن الإلجاء مجازاة لا يناقي الاختيار والذي ينافيه هو الإلجاء ابتداء ومورد الآية من القبيل الأول .

ولا حاجة إلى تكلف التأويل كقول من قال: إن المراد بقوله: ﴿أغفلنا قلبه ﴾ عرضناه للغفلة أو إن المعنى صادفناه غافلاً أو أريد به نسبناه إلى الغفلة أو أن الإغفال بمعنى جعله غفلاً لا سمة له ولا علامة والمراد جعلنا قلبه غفلاً لم نسمه بسمة قلوب المؤمنين ولم نعلم فيه علامة المؤمنين لتعرفه الملائكة بتلك السمة . فالجميع كما ترى .

وقوله تعالى : ﴿واتبع هواه وكان أمره فرطاً ﴾ قال في المجمع : الفرط التجاوز للحق والحروج عنه من قولهم : أفرط إفراطاً إذا أسرف انتهى ، واتباع الهوى والإفراط من آثار غفلة القلب ، ولذلك كان عطف الجملتين على قوله : ﴿أغفلنا ﴾ بمنزلة عطف التفسير .

قوله تعالى : ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ عطف على ما عطف عليه قوله : ﴿ واتل ما أوحي إليك ﴾ وقوله : ﴿ واصبر نفسك ﴾ والسياق سياق تعداد وظائف النبي سينه قبال كفرهم بما أنزل إليه وإصرارهم عليه والمعنى لا تأسف عليهم واتل ما أوحي إليك واصبر نفسك مع هؤلاء المؤمنين من الفقراء ، وقل للكفار : الحق من ربكم ولا تزد على ذلك فمن شاء منهم أن يكفر فليكفر فليس ينفعنا فمن شاء منهم أن يكفر وثواب أو تعة عذاب إيمانهم ولا يصرنا كفرهم بل ما في ذلك من نفع أو ضرر وثواب أو تعة عذاب عائد إليهم أنفسهم فليحتاروا ما شاؤا فقد اعتدنا للظالمين كذا وكذا وللصالحين من المؤمنين كذا .

ومن هما يظهر أن قوله: ﴿ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤَمَنَ وَمَن شَاءَ فَلَيْكُفُر ﴾ من كلامه تعالى يخاطب به نبيه ﷺ وليس داخلًا في مقول القول فلا يعبأ بما ذكره بعضهم أن الجملة من تمام القول المأمور به . ويظهر أيضاً أن قوله: ﴿إنا اعتدنا للظالمين ناراً ﴾ النح في مقام التعليل لتخييرهم بين الإيمان والكفر الذي هو تخيير صورة وتهديد معنى ، والمعنى أنا إنما نهيناك عن الأسف وأمرناك أن تكتفي بالتبليغ فقط وتقنع بقولك: ﴿الحق من ربكم ﴾ فحسب ولم نتوسل إلى إصرار وإلحاح لأنا هيأنا لهم تبعات هذه الدعوة رداً وقبولاً وكفى بما هيأناه محرضاً ورادعاً ولا حاجة إلى أزيد من ذلك وعليهم أن يختاروا لأنفسهم أي المنزلتين شاؤوا .

قول تعالى: ﴿إِنَا اعتدنا للظالمين ناراً ﴾ إلى آخر الآية ، قال في المجمع : السرادق الفسطاط المحيط بما فيه ، ويقال : السرادق ثوب يدار حول الفسطاط ، وقال : المهل خثارة الزيت ، وقيل : هو النحاس الذائب ، وقال : المرتفق المتكأ من المرفق يُقال : ارتفق إذا اتكا على مرفقه انتهى والشيء النضج يقال : شوى يشوي شياً إذا نضج .

وفي تبديل الكفر من الظلم في قوله: ﴿إنا اعتدنا للظالمين وون أن يقول: للكافرين دلالة على أن التبعة المذكورة إنما هي للظالمين بما هم ظالمون: وقد عرفهم في قوله: ﴿الدين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون ﴾(١) والباقي ظاهر.

قوله تعالى: ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ﴾ بيان لجزاء المؤمنين على إيمانهم وعملهم الصالح وإنما قال: ﴿إِنَا لا نضيع ﴾ النح ولم يقل: واعتدنا لهؤلاء كذا وكذا ليكون دالاً على العناية بهم والشكر لهم .

وقوله: ﴿إِنَا لا نَضِيعِ﴾ النّج في موضع خبر إن ، وهو في الحقيقة من وضع السبب موضع المسبب والتقدير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سنوفيهم أجرهم فإنهم محسنون وإنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا .

وإذا عد في الآية العقاب أثراً للظلم ثم عد الثواب في مقابله أجراً للإيمان والعمل الصالح العمل بل ويما المعمل العمل المعمل المعمد الآية بأنه من الظلم .

قوله تعالى : ﴿ أُولِئُكُ لَهُم جَنَاتَ عَدَنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتُهُمُ الْأَنْهَارِ ﴾ إلى آخر

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٠ .

الآية . العدن هو الإقامة وجنات عدن جنات إقامة ، والأساور قيل : جمع أسورة وهي جمع سوار بكسر السين وهي حلية المعصم ، وذكر الراغب أنه فارسي معرب وأصله دستواره ، والسندس ما رق من الديباج ، والاستبرق ما غلظ منه ، والأرائك جمع أريكة وهي السرير ، ومعنى الأية ظاهر .

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلا تَطعُ مِن أَغَفَلنا قلبه عن دكرنا﴾ قال : نزلت في أمية بن خلف وذلك أنه دعا النبي على إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فأنرل الله : ﴿ وَلا تَطعُ مِن أَغَفَلنا قلبه ﴾ يعني من ختمنا على قلبه ﴿ عن دكرنا ﴾ يعني التوحيد ﴿ واتبع هواه ﴾ يعني الشرك ﴿ وكان أمره فرطاً ﴾ يعني فرطاً في أمر الله وجهالة بالله .

وفيه أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن سلمان قال: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله على عيينة بن بدر والأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله لمو جلست في صدر المجلس وتغيبت عن هؤلاء وأرواح جبابهم \_ يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين وكانت عليهم اجباب الصوف \_ جالسناك أو حادثناك وأخذنا عنك فأنزل الله: ﴿ وَاتِلُ مَا أُوحِي إليك من كتاب ربك الى قوله ﴿ اعتدنا للظالمين ناراً ﴾ يهددهم بالنار.

أقول: وروى مثله القمي في تفسيسره لكنه ذكر عيينة بن الحصين بن الحذيفة بن بدر الفزاري فقط، ولازم الرواية كون الآيتين مدنيتين وعليه روايات أخر تتضمن نظيرة القصة لكن سياق الآيات لا يساعد عليه.

وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قـوله : ﴿واصبر نفسك مـع الذين يـدعون ربهم بـالغداة والعشي﴾ قـالا : إنما عنى بهـا الصلاة .

وفيه عن عاصم الكوزي عن أبي عبد الله عليه قال : سمعته يقول الله : ﴿ فَمَنَ شَاءَ فَلَيْؤُمَنَ وَمَنَ شَاءَ فَلَيكُفُر ﴾ قال : وعبد .

وفي الكافي وتفسير العياشي وغيره عن أبي حمزة عن أبي جعفر ستشد في قوله : ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ في ولاية علي منته.

أقول : وهو من الجري .

وفي الدر المنثور أحرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قوله : ﴿بماء كالمهل﴾ قال : كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه .

وفي تفسير القمي في قوله : ﴿بِماء كالمهل﴾ قال : قال الله : المهل الذي يبقى في أصل الزيت .

وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ست قال : ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب قال تعالى : ﴿وَإِنْ يَسْتَغَيْتُوا يَغَاتُوا بِمَاءَ كَالْمُهُلُ يَشُويُ الوجوه﴾ .

\* \* \*

وَآضْرِبْ لَهُمْ مَشَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَحْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً (٣٣) كِلْتَا الْجَنَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّوْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَراً (٣٣) وَكَانَ لَكُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَراً (٣٤) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبُداً (٣٥) وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَا أَبُداً (٣٥) وَمَا أَظُنُ السَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَا فَوْ اللهُ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَبا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَيْراً مِنْها مُنْقَلَبا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَيْراً مِنْها مُنْقَلَبا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَيْراً مِنْها مُنْقَلَبا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلْقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْهَةٍ ثُمَّ سَوْنَكَ رَجُلاً (٣٧) لٰكِنَا هُو آللهُ وَلَيْ إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ وَلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ

## (بیان )

الآيات تتضمن مثلين يبينان حقيقة ما يملكه الإنسان في حياته الدنيا من الأموال والأولاد وهي زخارف الحياة وزيناتها الغارة السريعة الزوال والفناء التي تتزين بها للإنسان فتلهيه عن ذكر ربه وتجذب وهمه إلى أن يخلد إليها ويعتمد عليها فيخيل إليه أنه يملكها ويقدر عليها حتى إذا طاف عليها طائف من الله سبحانه فنت وبادت ولم يبق للإنسان منها إلا كحلمة نائم وأمنية كاذبة .

فالآيات ترجع الكلام إلى توضيح ما أشار سبحانه إليه في قوله : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضَ زَيْنَة لَهَا ﴾ إلى قوله ﴿صعيداً جَوْزاً﴾ من الحقيقة .

قـولـه تعـالى : ﴿واضـرب لهم مثـلًا رجلين جعلنـا لأحـدهـمـا جنتين من

أعناب ﴾ النح أي واضرب لهؤلاء المتولهين بزينة الحياة الدنيا المعرضين عن ذكر الله مثلًا ليتبين لهم أنهم لم يتعلقوا في ذلك إلا بسراب وهمي لا واقع له .

وقد ذكر بعض المفسرين أن الذي يتضمنه المثل قصة مقدرة مفروضة فليس من الواجب أن يتحقق مضمون المثل خارجاً ، وذكر آخرون أنه قصة واقعة ، وقد رووا في ذلك قصصاً كثيرة مختلفة لا معول عليها غير أن التدبر في سياق القصة بما فيها من كونهما جنتين اثنتين وانحصار أشحارهما في الكرم والنخل ووقع الزرع بينهما وغير ذلك يؤيد كونها قصة واقعة .

وقوله: ﴿ جنتين من أعناب ﴾ أي من كروم فالثمرة كثيراً ما يطلق على شجرتها وقوله: ﴿ وحففناهما بنخل ﴾ أي جعلنا النخل محيطة بهما حافة من حولهما وقوله: ﴿ وجعلنا بينهما زرعاً ﴾ أي بين الحنتين ووسطهما ، وبذلك تواصلت العمارة وتمت واجتمعت له الأقوات والفواكه .

قوله تعالى : ﴿كلتا الجنتين آنت أكلها﴾ الأية الأكل بضمتين المأكول ، والمراد بايتائهما الأكل إثمار أشجارهما من الأعناب والنخيل .

وقوله: ﴿ولم تنظلم منه شيئاً﴾ الظلم النقص، والضمير للأكل أي ولم تنقص من أكله شيئاً بل أثمرت ما في وسعها من ذلك، وقوله: ﴿وفجرنا خلالها نهراً ﴾ أي شققنا وسطهما نهراً من الماء يسقيهما ويرفع حاجتهما إلى الشرب بأقرب وسيلة من غير كلفة.

قوله تعالى : ﴿وكان له ثمر﴾ الضمير للرجل والثمر أنواع المال كما في الصحاح وعن القاموس ، وقيل : الضمير للنحل والثمر ثمره ، وقيل : المراد كان للرجل ثمر ملكه من غير جنته . وأول الوجوه أوجهها ثم الثاني ويمكن أن يكون المراد من إيتاء الجنتين أكلها من غير ظلم بلوغ أشجارهما في الرشد مبلغ الإثمار وأوانه ، ومن قوله : ﴿وكان له ثمر﴾ وجود الثمر على اشجارهما بالفعل كما في الصيف وهو وجه خال عن التكلف .

قوله تعالى : ﴿ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً واعز نفراً ﴾ المحاورة المخاطبة والمراجعة في الكلام ، والنفر الأشخاص يلازمون الإنسان نوع ملازمة سموا نفراً لأنهم ينفرون معه ولذلك فسره بعضهم بالخدم والولد ، وآخرون بالرهط والعشيرة ، والأول أوفق بما سيحكيه الله تعالى من قول صاحبه

له: ﴿إِن ترن أَنا أَقَلَ مَنْكُ مَالًا وَوَلَداً ﴾ حيث بدل النفر من الولد، والمعنى فقال الذي جعلنا له الجنتين لصاحبه والحال أنه يحاوره: ﴿أَنَا أَكْثُرُ مَنْكُ مَالًا وَاعْسَرُ نَفْرا ﴾ أي ولداً وخدماً.

وهذا الدي قاله لصاحبه يحكي عن مرعمة حاصة عنده منحرفة عن الحق فإنه نظر إلى نفسه وهو مطلق التصرف فيما خوله الله من مال وولد لا يـزاحم فيما يريده في ذلك فاعتقد أنه مـالكه وهـذا حق لكنه نسي أن الله سـحانه هـو الذي ملكه وهو المالك لما ملكه والذي سخره الله له وسلطه عليه من زينة الحياة الدنيا التي هي فتنة وبلاء يمتحن بها الإنسان ليميز الله الخبيث من الطيب بـل اجتذبت الزينة نفسه إليها فحسب أنه منقطع عن ربه مستقل بنفسه فيما يملكه ، وأن التأثير كله عند الأسباب الظاهرية التي سخرت له .

فنسي الله سبحانه وركن إلى الأسباب وهذا هو الشرك ثم التفت إلى نفسه فرأى أنه يتصرف في الأسباب مهيمناً عليها فظن ذلك كرامة لنفسه وأخذه الكبر فاستكبر على صاحه ، وإلى دلك يرجع اختلاف الوصفين أعني وصفه تعالى لملكه إذ قال : ﴿جعلنا لأحدهما جنتين﴾ الخ ولم يقل : كان لأحدهما جنتيان ، ووصف الرجل نفسه إد قال لصاحبه : ﴿أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ﴾ فلم ير إلا نفسه ونسي أن ربه هو الذي سلطه على ما عنده من المال وأعزه بم عنده من النفر فجرى قوله لصاحبه ﴿أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ﴾ محرى قول قارون لمن نصحه أن لا يفرح ويحس بما أتاه الله من المال : ﴿إنما أوتيته على علم ﴾(١) .

وهـذا الذي يكشف عـه قوله: ﴿ أَنَا أَكْثَرَ مَنْكُ مَالًا ﴾ النخ أعني دعـوى الكرامة النفسية والاستحقاق الذاتي ثم الشـرك بالله بـالغفلة عنـه والـركـون إلى الأسباب الظاهرية هو الذي أظهره حين دخل جنته فقال كما حكاه الله: ﴿ مَا أَظُنَ الله عَلَمُهُ ﴾ النخ .

قوله تعالى: ﴿ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال﴾ إلى آخر الآيتين . الضمائر الأربع راجعة إلى الرحل ، والمراد بالجنة جسها ولـدا لم تثن ، وقيل : لأن الدخول لا يتحقق في الجنتين معاً في وقت واحد ، وإنما يكون في الواحدة بعد الواحدة .

<sup>(</sup>۱) القصص . ۷۸

وقال في الكشاف: فإن قلت: فلم أفرد الجنة بعد التثنية ؟ قلت: معناه ودخل ما هو جنته ما له جنة غيرها يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير، ولم يقصد الجنتين ولا واحدة منهما. انتهى وهو وجه لطيف.

وقوله: ﴿وهو ظالم لنفسه﴾ وإنما كان طالماً لأنه تكبر على صاحبه إذ قال: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مَنْكُ مَالًا﴾ الخ، وهنو يكشف عن إعجابه بنفسه وشنركه بنالله بنسيانه والركون إلى الأسباب الظاهرية، وكل ذلك من الرذائل المهلكة.

وقوله: ﴿قَالَ مَا أَظُنَ أَنْ تَبِيدُ هَذُهُ أَبِدًا ﴾ البيد والبيدودة الهلاك والفناء والإشارة بهذه إلى الجنة ، وفصل الجملة لكونها في معنى جواب سؤال مقدر كأنه لما قيل: ودخل جنته قيل: فما فعل؟ فقيل: قال: ما أظر أن تبيد الخ .

وقد عبر عن بقاء جنته بقوله: ﴿ما أظن أن تبيد﴾ البح ونفي الظن بأمر كناية عن كونه فرضاً وتقديراً لا يلتفت إليه حتى يظن به ويمال إليه فمعنى ما أظن أن تبيد هذه أن بقاءه ودوامه مما تطمئن إليه النفس ولا تتردد فيه حتى تتفكر في بيده وتظن أنه سيفنى .

وهذا حال الإنسان فإن نفسه لا تتعلق بالشيء الفاني من جهة أنه متغير يسرع إليه الزوال ، وإنما يتعلق القلب عليه بما يشاهد فيه من سمة البقاء كيفما كان فينجذب إليه ولا يلوي عنه إلى شيء من تقادير فنائه ، فتراه إذا أقبلت عليه الدنيا اطمأن إليها وأخذ في التمتع بزينتها والانقطاع إليها ، واعتورته أهواؤه وطالت آماله كأنه لا يرى لنفسه فناء ، ولا لما بيده من النعمة زوالا ولا لما ساعدته عليه من الأسباب انقطاعاً ، وتراه إذا أدررت عنه الدنيا أخذه اليأس والقنوط فأنساه كل رجاء للفرج وسجل عليه أنه سيدوم ويدوم عليه الشقاء وسوء الحال .

والسبب في ذلك كله ما أودعه الله في فطرته من التعلق بهذه الوينة الفانية فتنة وامتحاناً فإذا أعرض عن ذكر ربه انقطع إلى نفسه والزينة الدنيوية التي بين يديه والأسباب الظاهرية التي أحاطت به وتعلق على حاضر الوضع الذي يشاهده ، ودعته جاذبة الزينات والزخارف أن يجمد عليها ولا يلتفت إلى فنائها وهو القول بالبقاء ، وكلما قرعته قارعة العقل الفطري أن الدهر سيغدر به ،

والأسباب ستخذله ، وأمتعة الحياة ستودعه ، وحياته المؤجلة ستبلغ أجلها ، منعه اتباع الأهواء وطول الأمال الإصغاء لها والالمتفات إليها .

وهذا شأن أهل الدنيا لا يزالون على تناقض من الرأي يعملون ما يصدقونه بأهوائهم ويكذبونه بعقولهم لكنهم يطمئنون إلى رأي الهوى فيمنعهم عن الالتفات إلى قضاء العقل .

وهذا معنى قولهم بدوام الأسباب الظاهرية وبقاء زينة الحياة الدنيا ولهذا قال فيما حكاه الله : ﴿مَا أَظُنَ أَنْ تَبِيدُ هَذَهُ أَبِداً ﴾ ولم يقل : هذه لا تبيد أبداً .

وقوله: ﴿ وَمَا أَظُنَ السَّاعَةُ قَائِمَةً ﴾ هو مبني على ما مر من التأبيد في قوله: ﴿ وَمَا أَظْنَ أَن تبيد هذه أبداً ﴾ فإنه يورث استبعاد تغير الوضع الحاضر بقيام الساعة ، وكل ما حكاه الله سبحانه من حجج المشركين على نفي المعاد مبني على الاستبعاد كقولهم: ﴿ وَإِذَا عَلَى اللَّمُ حَلَى عَلَى اللَّهُ حَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى المَّارِضَ وَقُولُهُم : ﴿ وَإِذَا صَلَلنَا فَي الأَرْضَ وَإِنَا لَقِي خَلَقَ جَدِيد ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً مبني على ما تقدم من دعوى كرامة النفس واستحقاق الخير، ويـورث ذلك في الإنسان رجاء كاذباً بكل خير وسعادة من غير عمل يستدعيه يقول: من المستبعد أن تقوم الساعة ولئن قامت ورددت إلى ربي لأجدن بكرامة نفسي - ولا يقول: يؤتيني ربى - خيراً من هذه الجنة منقلباً أنقلب إليه.

وقد خدعت هدا القائل نفسه فيما أدعت من الكرامة حتى أقسم على ما قال كما يدل عليه لام القسم في قوله : ﴿ولئن رددت﴾ ولام التأكيد ونونها في قوله : ﴿ولئن ردني ربي إليه ، وقال : ﴿وددت﴾ ولم يقال : ردني ربي إليه ، وقال : ﴿ولاً جدن ولم يقال : آتاني الله .

والأيتان كقوله تعالى : ﴿ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضـراء مسته ليقـولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي أن لي عنده للحسني﴾ <sup>(٣)</sup> .

قوله تعالى : ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يَحَاوُرُهُ أَكُفُرَتُ بِالذِي خَلَقَـكُ مَن تُرَابُ ثم مَن نَطْفَة ثم سُواكُ رَجَلًا﴾ الآية وما بعدها إلى تمام أربع آيات رد من صاحب الرجل يرد به قوله : ﴿أَنَا أَكثر مَنْكُ مَالًا وأَعـز نَفْراً﴾ ثم قـوله إذ دخـل جنته ﴿مَا

<sup>(</sup>١) يس: ٧٨. (٢) الم السجدة ١٠٠. (٣) حم السجدة ٥٠.

اظن أن تبيد هذه أبداً وقد حلل الكلام من حيث غرض المتكلم إلى جهتين : إحداهما استعلاؤه على الله سبحانه بدعوى استقلاله في نفسه وفيما يملكه من مال ونفر واستثناؤه بما عنده من القدرة والقوة ، والثانية استعلاؤه على صاحبه واستهانته به بالقلة والذلة ثم رد كلا من المدعويين بما يحسم مادتها ويقطعها من أصلها فقوله : ﴿ أَكُفُرت بِاللَّذِي خَلَقْكُ ﴾ إلى قوله ﴿ إلا بِاللهِ ﴾ رد لاولى المدعويين ، وقوله : ﴿ إن ترن أنا أقل ﴾ إلى قوله ﴿ طلباً ﴾ رد للثانية .

فقوله: ﴿قال له صاحبه وهو يحاوره ﴾ في إعادة جملة ﴿وهو يحاوره ﴾ إشارة إلى أنه لم ينقلب عما كان عليه من سكينة الإيمان ووقاره باستماع ما استمعه من الرجل بل جرى على محاورته حافظاً آدابه ومن أدبه إرفاقه به في الكلام وعدم خشونته بذكر ما يعد دعاء عليه يسوؤه عادة فلم يذكر ولده بسوء كما ذكر جنته بل اكتفى فيه بما يرمز إليه ما ذكره في جنته من إمكان صيرورتها صعيداً زلقاً وغور مائها .

وقوله: ﴿ أَكفُرت بِاللَّذِي خَلَقَكُ ﴾ النَّج الاستفهام للإِلكار ينكر عليه ما اشتمل عليه كلامه من الشرك مالله سبحانه بدعوى الاستقلال لنفسه وللأسباب والمسببات كما تقدمت الإشارة إليه ومن فروع شركه استبعاده قيام الساعة وتردده فيه .

وأما ما ذكره في الكشاف أنه جعله كافراً بالله جاحداً لأنعمه لشكه في البعث كما يكون المكذب بالسرسول كافراً فغيسر سديد كيف؟ وهو يـذكـر في استدراكه نفي الشرك عن نفسه ، ولو كان كما قال لذكر فيه الإيمان بالمعاد .

فإن قلت : الآيات صريحة في شرك الرجل ، والمشركون ينكرون المعاد . قلت لم يكن الرجل من المشركين بمعنى عبدة الأصنام وقد اعترف في خلال كلامه بما لا تجيزه أصول الوثنية فقد عبر عنه سبحانه بقوله : ﴿ ربي ﴾ ولا يراه الوثنيون رباً للإنسان ولا إلها معبوداً وإنما هو عندهم رب الأرباب وإله الألهة ، ولم ينف المعاد من أصله كما تقدمت الإشارة إليه بل تردد فيه . واستبعده بالاعراض عن التفكر فيه ولو نفاه لقال : ولو رددت ولم يقل : ولئن رددت إلى ربي .

فما يذكر لأمره من الأثر السيء في الآية إنما هو لشركه بمعنى نسيانه ربه

ودعواه الاستقلال لنفسه وللأسباب الظاهرية فهيه عزله تعالى عن الربوبية وإلقاء زمام الملك والتدبير إلى غيره فهذا هو أصل الفساد الذي عليه ينشأ كل فرع فاسد سواء اعترف معه بلسانه بالتوحيد أو أنكره وأثبت الآلهة ، قال الزمخشري في قوله تعالى : وقال ما أظن أن تبيد هذه أنداً ونعم ما قال : وتسرى أكثر الأغنياء من المسلمين وأن لم يطلقوا بنحو هدا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه . انتهى .

وقد أبطل هذا المؤمل دعوى صاحبه الكافر نقوله: ﴿ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رحلاً ﴿ بإلفات نظرت إلى أصله وهو التراب ثم النطفة فإل ذلك هو أصل الإنسان فما زاد على ذلك حتى يصير الإنسان إنساناً سوياً ذا صفات وآثار من موهبة الله محضاً لا يملك أصله شيئاً من ذلك ، ولا غيره من الأسباب الطاهرية الكونية فإنها أمثال الإنسان لا تملك شيئاً من نفسها وآثار نفسها واثار نفسها إلا بموهبة من الله سبحانه .

وما عند الإنسان وهو رجل سوي من الإنسانية وآثارها من علم وحياة وقدرة وتدبير يسخر بها الأسباب الكونية في سبيل الوصول إلى مقاصده ومآربه كل ذلك مملوكة لله محضاً ، آتاها الإنسان وملكه إياها ولم يخرج بندلك عن ملك الله ولا انقطع عنه بل تلبس الإنسان منها بما تلبس فانتسب إليه مشيئته ولو لم يشأ لم يملك الإنسان شيئاً من ذلك فليس للإنسان أن يستقل عنه تعالى في شيء من نفسه وآثار نفسه ولا لشيء من الأسباب الكونية ذلك .

يقول: إنك ذاك التراب ثم المني الذي ما كان يملك من الإنسانية والرجولية وآثار ذلك شيئاً والله سبحانه هو الذي آتاكها بمشيئته وملكها إياك وهو المالك لما ملكك فما لك تكفر به وتستر ربوبيته ؟ واين أنت والاستقلال ؟ .

قوله تعالى : ﴿ لَكُنَا هُو الله ربي ولا أُشرك بربي أحداً ﴾ القراءة المشهورة ﴿ لَكُنَ ﴾ بفتح النود المشددة من غير ألف في الوصل واثباتها وقفاً ، وأصله على ما ذكروه «لكن أنا» حذفت الهمزة بعد نقل فتحتها إلى النون وأدغمت النون في النون فالوصل بنون مشددة مفتوحة من غير ألف والوقف بالألف كما في «أنا» ضمير التكلم .

وقد كرر في الآية لفظ ﴿ربي﴾ والثاني من وضع الظاهـر موضع المضمر

وحق السياق هوولا أُشرك به أحداً وذلك للإشارة إلى علة الحكم بتعليقه بالوصف كأنه قال : ولا أشرك به أحداً لأنه ربي ولا يجوز الإشراك به لـربوبيته . وهذا بيان حال من المؤمن قبال ما أدعاه الكافر لنفسه والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ﴾ من تتمة قول المؤمن لصاحبه الكافر ، وهو تحضيض وتوبيخ لصاحبه إذ قال لما دخل جنته : ﴿ما أظر أن تبيد هذه أبداً ﴾ وكان عليه أن يبدله من قوله : ﴿ما شاء الله لا قوة إلا بالله ﴾ فيسب الأمر كله إلى مشيئة الله ويقصر القوة فيه تعالى مبنياً على ما يبه له أن كل نعمة بمشيئة الله ولا قوة إلا به .

وقوله: ﴿ ما شاء الله ﴾ إما على تقدير: الأمر ما شاءه الله ، أو على تقدير: ما شاءه الله كائن ، وما على التقديرين موصولة ويمكن أن تكون شرطية والتقدير ما شاءه الله كان ، والأوفق بسياق الكلام هو أول التقادير لأن الغرض بيان رجوع الأمور إلى مشيئة الله تعالى قبال من يدعى الاستقلال والاستعناء .

وقوله: ﴿لا قوة إلا بالله﴾ يفيد قيام القوة بالله وحصر كل قوة فيه بمعنى أن ما ظهر في مخلوقاته تعالى من القوة القائمة مها فهو بعينه قائم به من غير أن ينقطع ما أعطاه منه فيستقل به الخلق قال تعالى : ﴿أَنَ القَوةَ لله جَمِيعاً ﴾(١).

وقد تم بذلك الجواب عما قاله الكافر لصاحبه وما قاله عندما دخل جنته .

قوله تعالى : ﴿إِنْ تَرِنْ أَنَا أَقِلَ مَنْكُ مَالًا وَولَداً فَعْسَى ﴾ إلى آخو الآيتين قال في المجمع : أصل الحسبان السهام التي ترمى لتجري في طلق واحد وكنان ذلك من رمي الأساورة ، وأصل الباب الحسباب ، وإنما يُقال لما يسرمى به : حسبان لأنه يكثر كثرة الحسبان . قال : والزلق الأرض الملساء المستوية لا نبات فيها ولا شيء وأصل الزلق ما تزلق عنه الأقدام فلا تثبت عليه . انتهى .

وقد تقدم أن الصعيد هو سطح الأرض مستوياً لا نبات عليه ، والمراد بصيرورة الماء غوراً صيرورته غائراً ذاهباً في باطن الأرض .

والآيتان كما تقدمت الإشارة إليه رد من المؤمن لصاحبه الكافر من جهة ما استعلى عليه بأنه أكثر منه مالاً وأعز نفراً ، وما أورده من الرد مستخرج من بيانه السابق ومحصله أنه لما كانت الأمور بمشيئة الله وقوته وقد جعلك أكثر مني مالاً

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٥

وأعز نفراً فالأمر في ذلك إليه لا إليك حتى تتبجح وتستعلى على فمن الممكن المرجو أن يعطيني خيراً من جنتك ويخرب جنتك فيديرني إلى حال أحسن من حالك اليوم ويديرك إلى حال أسوأ من حالي اليوم فيجعلني أغنى منك بالنسبة إلى ويجعلك أفقر مني بالنسبة إليك .

والظاهر أن تكون ﴿ترن﴾ في قوله: ﴿أن تون أنا أقل﴾ النح من الرأي بمعنى الاعتقاد فيكون من أفعال القلوب، و﴿أنا﴾ ضمير فصل متخلل بين مفعوليه اللذين هما في الأصل مبتدأ وخبر، ويمكن أن يكون من الرؤية بمعنى الإبصار فأنا ضمير رفع أكد به مفعول ﴿ترن﴾ المحذوف من اللفظ.

ومعنى الآية أن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً فلا بأس والأمر في ذلك إلى ربي فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويسرسل عليها أي على جنتك مرامي من عذابه السماوي كبرد أو ربح سموم أو صاعقة أو نحو ذلك فتصبح أرضاً خالية . ملساء لا شجر عليها ولا زرع ، أو يصبح ماؤها غائراً فلن تستطيع أن تطلبه لإمعانه في الغور .

قوله تعالى : ﴿واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه ﴾ إلى آخر الأية الإحاطة بالشيء كناية عن هلاكه ، وهي مأخوذة من إحاطة العدو واستدارته به من جميع جوانبه بحيث ينقطع عن كل معين وناصر وهو الهلاك ، قال تعالى : ﴿وظنوا أنهم أحيط بهم ﴾ (١) .

وقوله: ﴿فَأُصِبِح يَقَلِبُ كَفِيهِ كَنَايَة عَنِ النَّدَامَة فَإِنَّ النَّادَمِ كَثَيْراً مَا يَقَلَبُ كَفَيه ظَهْراً لَبَطْن ، وقوله: ﴿وهِي خَاوِية على عروشها ﴾ كناية عن كمال الخراب كما قيل فإن البيوت الخربة المنهدمة تسقط أولاً عروشها وهي سقوفها على الأرض ثم تسقط جدرانها على عروشها الساقطة والخوي السقوط وقيل: الأصل في معناه الخلو.

وقوله : ﴿ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ﴾ أي يا ليتني لم أتعلق بما تعلقت بـ ولم أركن ولم أطمئن إلى هذه الأسباب التي كنت أحسب أن لهـ استقلالاً في التأثير وكنت أرجع الأمر كله إلى ربي فقد ضل سعيي وهلكت نفسي .

<sup>(</sup>١) يونس : ٢٢ .

والمعنى : وأهلكت أنواع ماله أو فسد ثمر جنته فأصبح نـادماً على المـال الذي أنفق والجنة خربة ويقـول يا ليتني لم أشـرك بربي أحـداً ولم أسكن إلى ما سكنت إليه واغتررت به من نفسي وسائر الأسباب التي لم تنفعني شيئاً .

قوله تعالى : ﴿ ولم تكن له فشة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً ﴾ الفئة الجماعة ، والمنتصر الممتنع .

وكما كانت الأيات الخمس الأولى أعني قوله: ﴿قال له صاحبه ﴾ إلى قوله ؛ ﴿طلباً ﴾ بياناً قولياً لخطأ الرجل في كفره وشركه كذلك هاتان الآيتان أعني قوله ؛ ﴿وأحيط بثمره ﴾ إلى قوله ﴿وما كان منتصراً ﴾ بيان فعلي له أما تعلقه بدوام الدنيا واستمرار زينتها في قوله: ﴿ما أظن أن تبيد هذه أبداً ﴾ فقد جلى له الخطأ فيه حين أحيط بثمره فأصبحت جنته خاوية على عروشها ، وأما سكونه إلى الأسباب وركونه إليها وقد قال لصاحبه ﴿أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ﴾ فبين خطأه فيه بقوله تعالى : ﴿وما كان منتصراً ﴾ . فتبية بطلانها بقوله تعالى : ﴿وما كان منتصراً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿هنالك الولاية لله المحق هو خير ثواباً وخير عقباً ﴾ القراءة المشهورة ﴿الولاية ﴾ بفتح الواو وقرىء بكسرها والمعمى واحد ، وذكر بعضهم أنها بفتح الواو بمعنى النصرة وبكسرها بمعنى السلطان ، ولم يثبت وكذا ﴿الحق ﴾ بالحر ، والشواب مطلق التبعة والأجر وغلب في الأجر الحسن الجميل ، والعقب بالضم فالسكون وبضمتين : العاقبة .

دكر المفسرون أن الإشارة بقوله: ﴿هنالك﴾ إلى معنى قوله: ﴿أحيط نثمره ﴾ أي في ذلك الموضع أو في ذلك الوقت وهو موضع الإهلاك ووقته الولاية لله ، وأن الولاية بمعنى النصرة أي إن الله سبحانه هو الناصر للإنسان حين يحيط به البلاء وينقطع عن كافة الأسباب لا باصر غيره.

وهذا معنى حق في نفسه لكنه لا يناسب العرض المسوق لـه الايات وهـو بيان أن الأمو كله لله سبحانه وهو الخالق لكل شيء المدبر لكل أمر ، وليس لغيره إلا سراب الوهم وتزيين الحياة لغرض الائتلاء والامتحان ، ولو كان كما ذكروه لكان الأنسب توصيفه تعالى في قوله : ﴿ لله الحق بالقوة والعزة والقدرة والغلبة ونحوها لا بمثل الحق الذي يقابل الباطل ، وأيضاً لم يكن لقوله : ﴿ هو خير ثواباً

وخير عقباً﴾ وجه ظاهر وموقع جميل .

والحق والله أعلم أن الولاية بمعنى مالكية التدبير وهو المعنى الساري في جميع اشتقاقاتها كما مر في الكلام على قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله ﴾(١) أي عند إحاطة الهلاك وسقوط الأسباب عن التأثير وتبين عجز الإنسان الذي كان يرى لنفسه الاستقلال والاستغناء ولاية أمر الإنسان وكل شيء وملك تدبيره لله لأنه إله حق له التدبير والتأثير بحسب واقع الأمر وغيره من الأسباب الظاهرية المدعوة شركاء له في التدبير والتأثير باطل في نفسه لا يملك شيئاً من الأثر إلا ما أذن الله له وملكه إياه ، وليس له من الاستقلال إلا اسمه بحسب ما توهمه الإنسان فهو باطل في نفسه حق بالله سبحانه والله هو الحق بذاته المستقل الغني في نفسه .

وإذا أخد بالقياس بينه ـ تعالى عن القياس ـ وبين غيره من الأسباب المدعوة شركاء في التأثير كان الله سبحانه خيراً منها ثواباً فإنه يثيب من دان له ثواباً حقاً وهي تثيب من دان لها وتعلق بها ثواباً باطلاً زائلاً لا يدوم وهو مع ذلك من الله وبإذنه ، وكان الله سبحانه خيراً منها عاقبة لأنه سبحانه هو الحق الثابت الذي لا يفنى ولا يزول ولا يتغير عما هو عليه من الجلال والإكرام ، وهي أمور فانية متغيرة جعلها الله زينة للحياة الدنيا يتوله إليها الإنسان وتتعلق بها قلبه حتى يبلغ الكتاب أجله وإن الله لحاعلها صعيداً جرزاً .

وإذا كان الإنساد لا غمى له عن التعلق بشيء ينسب إليه التدبير ويتوقع منه إصلاح شأمه فربه خير له من غيره لأنه خير ثواماً وخير عقباً .

ودكر بعضهم أن الإشارة بقوله : ﴿هنالك﴾ إلى يوم القيامة فيكون المراد بالثواب والعقب ما في ذلك اليـوم . والسياق كمـا تعلم لا يساعـد على شيء من ذلك .

قوله تعالى : ﴿واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ﴾ الخ هذا هو المثل الثاني ضرب لتمثيل الحياة الدنيا بما يقارنها من الزينة السريعة الزوال .

والهشيم فعيل بمعنى مفعول من الهشم ، وهنو على ما قبال الراغب كسنر

<sup>(</sup>١) المائدة ٥٥

الشيء الرخو كالنبات ، وذرا يـذرو ذرواً أي فرق ، وقيل : أي جاء بـه ودهب ، وقوله : ﴿ فَاخْتَلُطُ بِهُ نِبَاتُ الأَرْضِ ﴾ ولم يقل : اختلط بنبات الأرض إشارة إلى غلبته في تكوين النبات على سائر أجزائه ، ولم يذكر مع ماء السماء غيره من مياه العيون والأنهار لأن مبدأ الجميع ماء المطر ، وقوله : ﴿ فَأَصِبِح هَشَيْما ﴾ أصبح فيه ـ كما قيل ـ بمعنى صار فلا يفيد تقييد الخبر بالصباح .

والمعنى: واضرب لهؤلاء المتولهين بزينة الدنيا المعرضين عن ذكر ربهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء وهو المطر فاختلط به نبات الأرض فرف نضارة وبهجة وظهر بأجمل حليه فصار بعد ذلك هشيماً مكسراً متقطعاً تعبث به الرياح تفرقه وتجيء به وتذهب وكان الله على كل شيء مقتدراً

قوله تعالى : ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ إلى آخر الآية . الآية بمنزلة النتيجة للمثل السابق وهي أن المال والبنين وإن تعلقت بها القلوب وتاقت إليها النفوس تتوقع منها الانتفاع وتحف بها الأمال لكنها زينة سريعة الزوال غارة لا يسعها أن تثيه وتنفعه في كل ما أراده منها ولا أن تصدقه في جميع ما يأمله ويتمناه بل ولا في أكثره ففي الأية ـ كما ترى ـ انعطاف إلى بدء الكلام أعني قوله : ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها﴾ الآيتين .

وقوله: ﴿والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ﴾ المراد بالباقيات الصالحات الأعمال الصالحة فإن أعمال الإنسان محفوظة له عند الله بنص القرآن فهي باقية وإذا كانت صالحة فهي باقيات صالحات، وهي عند الله حير ثواباً لأن الله يجازي الإنسان الجائي بها خير الجزاء، وخير أملاً لأن ما يؤمل بها من رحمة الله وكرامته ميسور للإنسان فهي أصدق أملاً من زينات الدنيا وزخارفها التي لا تفي للإنسان في أكثر ما تعد، والأمال المتعلقة بها كاذبة على الأغلب وما صدق منها غار خدوع.

وقد ورد من طرق الشيعة وأهل السنة عن النبي مسترة ومن طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام عدة من الروايات : أن الساقيات الصالحات التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وفي أخرى أنها الصلاة وفي أخرى مودة أهل البيت وهي جميعاً من قبيل الجري والانطباق على المصداق .

ـوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَـالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَـارِزَةً وَحَشَرْنَـاهُمْ فَلَم نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (٤٧) وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبُّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةِ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً (٤٨) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلَتَّنَا مَالَ ِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَـدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (٤٩) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ آسْجُـدُوا لَإَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَـانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبُّهِ أَفَتَتَّخِـٰذُونَـٰهُ وَذَرَّيَّتُـهُ أَوْلِيَــاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَـٰدُوٌّ بئسَ لِلظَالِمِينَ بَدَلاً (٥٠) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضَداً (٥١) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً (٢٥) وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنَّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً (٥٣) وَلَقَـدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا ٱلْقَـرآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلُّ مَثَلُ وَكَانَ الْإِنِسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (١٥) وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُـوُّمِنَـوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُـدىٰ وَيَسْتَغْفِـرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَـأْتِيَهُمْ سُنَّـةُ الْأُوَّلِينَ أَوْ يَـأَتِيَهُمْ الْعَذَابُ قَبُلًا (٥٥) وَمَا نَـرْسِـلَ الْمُـرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُـدْحِضُوا بِـهِ الْحَقُّ وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُـزُواً (٥٦) وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَـدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَـا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَىٰ الْهُدىٰ

فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (٥٧) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو آلرَّحْمَةِ لَـوْ يُـوَّاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ آلْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مِمَّا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ آلْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (٥٨) وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً (٥٩).

## ( بىيان )

الأيات متصلة بما قبلها تسير مسيىرها في تعقيب بيان أن هـذه الأسباب الظاهرية وزخارف الدنيا الغـارة زينة الحيـاة سيسرع إليهـا الزوال ويتبين لـلإنسان أنها لا تملك له نفعاً ولا ضراً وإنما يبقى للإنسان أو عليه عمله فيجازى به .

وقد ذكرت الآيات أولاً قيام الساعة وجيء الإنسان فرداً ليس معه إلا عمله ثم تذكر إبليس وإباءه عن السجدة لأدم وفسقه عن أمر ربه وهم يتخذونه وذريته أولياء من دون الله وهم لهم عدو ثم تذكر يـوم القيامة وإحضارهم وشـركاءهم وظهور انقطاع الرابطة بينهم وتعقب ذلك آيات أخر في الوعد والوعيد ، والجميع بحسب الغرض متصل بما تقدم .

قوله تعالى: ﴿ وَيُوم نَسِيرِ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضُ بَارِزَةُ وَحَسْرِنَاهُمُ فَلَمُ نَعْادُرُ مِنْهُم أَحَدًا ﴾ النظرف متعلق بمقدر والتقدير ﴿ واذكر يَوم نَسِير ﴾ وتسيير الجبال بزوالها عن مستقرها وقد عبر سبحانه عنه بتعبيرات مختلفة كقوله: ﴿ وَكَانَتُ الْجِبَالُ كَثَيْبًا مَهِيلًا ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَتَكْسُونُ الْجِبَالُ كَالْعَهُنَ الْمِبَالُ كَانِتُ هَبَاءُ مَنْشًا ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ وُوسِيرِتُ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سِرَابًا ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وُوسِيرِتُ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سِرَابًا ﴾ (١) .

والمستفاد من السياق أن بروز الأرض مترتب على تسيير الجبال فـإذا زالت الجبال والتلال ترى الأرض بارزة لا تغيب ناحية منها عن أخرى بحائل حــاجز ولا يستتــر صقع منهــا عن صقع بســاتر ، وربمــا احتمل أن تشيــر إلى ما في قــولــه :

(١) المزمل : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الواقعة : ٦ .

<sup>(</sup>٤) النبأ : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) القارعة : ٥ .

﴿وأشرقت الأرض بنور ربها﴾(١) .

وقوله : ﴿وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً﴾ أي لم نترك منهم أحداً فالحشر عام للجميع .

قوله تعالى : ﴿وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلفناكم أول مرة ﴾ النح السياق يشهد على أن ضمير الجمع في قوله : ﴿عرضوا ﴾ وكذا ضميرا الجمع في الآية السابقة للمشركين وهم الذين اطمأنوا إلى أنفسهم والأسباب الظاهرية التي ترتبط بها حياتهم ، وتعلقوا بزينة الحياة كالمتعلق بأمر دائم باق فكان ذلك انقطاعاً منه عن ربهم ، وإنكاراً للرجوع إليه ، وعدم مبالاة بما يأتون به من الأعمال أرضى الله أم أسخطه .

وهذه حالهم ما دام أساس الامتحان الإلهي والزينة المعحلة بين أيديهم والأسباب الظاهرية حولهم ولما يقض الأمر أجله ثم إذا حان الحين وتقطعت الأسباب وطاحت الأمال وجعل الله ما عليها من زينة صعيداً جرزاً لم يبق إذ ذاك لهم إلا ربهم وأنفسهم وصحيعة أعمالهم المحفوظة عليهم ، وعرضوا على ربهم وليسوا يرونه رباً لهم وإلا لعبدوه - صفاً واحداً لا تفاضل بينهم بنسب أو مال أو جاه دنيوي لفصل القضاء تبين لهم عند ذلك أن الله هو الحق المبين وأن ما يدعونه من دونه وتعلقت به قلوبهم من زينة الحياة واستقلال أنفسهم والأسباب المسخرة لهم ما كانت إلا أوهاماً لا تغني عنهم من الله شيئاً وقد أخطأوا إذ تعلقوا بها وأعرضوا عن سبيل ربهم ولم يجروا على ما أراده منهم بل كان ذلك منهم لأنهم توهموا أن لا موقف هناك يوقفون فيه فيحاسبون عليه .

وبهذا البيان يظهر أن هذه الجمل الأربع: ﴿وعرضوا﴾ الخ ﴿لقد جئتمونا﴾ الخ ﴿لقد جئتمونا﴾ الخ ﴿لله فنتم الخ ولفرة من الخ ولله فنتم الخارة من تفصيل ما يجري يومئذ بينهم وبين ربهم من حين يحشرون إلى أن يحاسبوا، واكتفى بها إيجازاً في الكلام لحصول الغرض بها.

فقوله: ﴿وعرضوا على ربك صفاً ﴾ إشارة أولاً إلى أنهم ملجؤون إلى الرجوع إلى ربهم ولقائه فيعرضون عليه عرضاً من غير أن يختاروه لأنفسهم، وثانياً أن لا كرامة لهم في هذا اللقاء، ويشعر به قوله ﴿على ربك ﴾ ولو أكرموا

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٩

لقيل: ربهم كما قبال: ﴿جزاؤهم عند ربهم جنات عدن﴾(١) وقبال: ﴿إِنهم ملاقوا ربهم﴾(٢) ، أو قبل: عرضوا علينا جرياً على سياق التكلم السابق ، وثالثاً أن أنواع التفاضل والكرامات الدنيوية التي أختلقتها لهم الأوهام الدنيوية من نسب ومال وجاه قد طاحت عنهم فصفوا صفاً واحداً لا تميز فيه لمعال من دان ولا لغني من فقير ولا لمولى من عبد ، وإنما الميز اليوم بالعمل وعند ذلك يتبين لهم أنهم أخطأوا الصواب في حياتهم الدنيا وضلوا السبيل فيخاطون بمثل قوله: ﴿لقد جئتمونا﴾ الخ .

وقوله: ﴿لقد جَنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولَ مُرَةٌ﴾ مَقُـُولُ القولُ والتقديرُ وقَـالُ لهم أو قلنا لهم: لقد جَنْتُمُونَا الخ، وفي هذا بيان خطإهم وضلالهم في الدنيا إذ تعلقوا بزينتها وزخرفها فشغلهم ذلك عن سلوك سبيل الله والأخذ بدينه.

وقوله: ﴿بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ﴾ في معنى قوله: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ﴾ (٢) والجملة إن كانت إضراباً عن الجملة السابقة على ظاهر السياق فالتقدير ما في معنى قولنا: شغلتكم زينة الدنيا وتعلقكم بأنفسكم وبظاهر الأسباب عن عبادتنا وسلوك سبيلنا بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعداً تلقوننا فيه فتحاسبوا وبتعبير آخر: إن اشتغالكم بالدنيا وتعلقكم بزينتها وإن كان سبباً في الاعراض عن ذكرنا واقتراف الخطيئات لكن كان هناك سبب هو أقدم منه وهو الأصل وهو أنكم ظننتم أن لن نجعل لكم موعداً فنسيان المعاد هو الأصل في ترك الطريق وفساد العمل قال نعالى: ﴿إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ﴾ (٤).

والوجه في نسبة الظن بنفي المعاد إليهم أن انقطاعهم إلى الدنيا وتعلقهم برينتها ومن يدعونه من دون الله فعل من ظن أنها دائمة باقية لهم وأنهم لا يرجعون إلى الله فهو ظن حالي عملي منهم ويمكن أن يكون كناية عن عدم اعتنائهم بأمر الله واستهانتهم بما أنذروا به نظير قوله تعالى : ﴿ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ﴿ ( ) .

<sup>(</sup>۱) البينة : ۸ . (٤) ص . ٢٦

<sup>(</sup>٢) هود : ٢٩ . (٥) حم السجدة · ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١١٥ .

ومن الجائز أن يكون قوله : ﴿بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً﴾ اضراباً عن اعتذار لهم مقدر بالجهل ونحوه والله أعلم .

قوله تعالى: ﴿ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا﴾ إلى آخر الآية وضع الكتاب نصبه ليحكم عليه ، ومشفقين من الشفقة واصلها الرقة ، قال الراغب في المفردات : الاشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه قال تعالى : ﴿ وهم من الساعة مشفقون في في أهلنا عدي بفي فمعنى الخوف فيه أظهر ، وإذا عدي بفي فمعنى العناية فيه أظهر ، وإذا عدي بفي فمعنى العناية فيه أظهر ، قال تعالى : ﴿ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ﴾ ﴿ مشفقون منها ﴾ انتهى .

والويل الهلاك ، ونداؤه عند المصيبة ـ كما قيل ـ كناية عن كون المصيبة أشد من الهلاك فيستغاث بالهلاك لينجي من المصيبة كما ربما يتمنى الموت عند المصيبة قال تعالى : ﴿ يَا لَيْتَنَى مِنْ قَبِلُ هَذَا ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ووضع الكتاب﴾ ظاهر السياق أنه كتاب واحد يوضع لحساب أعمال الجميع ولا ينافي ذلك وضع كتاب خاص بكل إنسان والآيات القرآنية دالة على أن لكل إنسان كتاباً ولكل أمة كتاباً وللكل كتاباً قال تعالى: ﴿وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً﴾ (٢) وقد تقدم الكلام فيها ، وقال : ﴿كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ (٣) وقال : ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾ (٤) وسيجيء الكلام في الآيتين إن شاء الله تعالى .

وقيل: المراد بالكتاب كتب الأعمال واللام للاستغراق، والسياق لا يساعد عليه.

وقوله: ﴿ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ﴾ تفريع الجملة على وضع الكتاب وذكر إشفاقهم مما فيه دليل على كونه كتاب الأعمال أو كتاباً فيه الأعمال ، وذكرهم بوصف الاجرام للإشارة إلى علة الحكم وأن إشفاقهم مما فيه لكونهم مجرمين فالحكم يعم كل مجرم وإن لم يكن مشركاً .

وقوله : ﴿ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتـاب لا يغادر صغيـرة ولا كبيرة إلا

مريم . ٢٣ .
 مريم . ٢٣ .

(٢) الإسراء : ١٣ (٤) الجاثية : ٢٩ .

أحصاها﴾ الصغيرة والكبيرة وصفان قامتا مقام موصوفهما وهو الخطيئة أو المعصية أو الهنة ونحوها .

وقولهم هذا إظهار للدهشة والفزع من سلطة الكتاب في إحصائه للذنوب أو لمطلق الحوادث ومنها الذنوب في صورة الاستفهام التعجيبي ، ومنه يعلم وجه تقديم الصغيرة على الكبيرة في قوله : ﴿ صغيرة ولا كبيرة ﴾ مع أن النظاهر أن يُقال : لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها بناء على أن الكلام في معنى الإثبات وحق الترقي فيه أن يتدرج من الكبير إلى الصغير هذا ، وذلك لأن المراد ـ والله أعلم ـ لا يغادر صغيرة لصغرها ودقتها ولا كبيرة لكبرها ووضوحها ، والمقام مقام الاستفزاع في صورة التعجيب واحصاء الصغيرة على صغرها ودقتها أقرب إليه من غيرها .

وقوله: ﴿ووجدوا ما عملوا حاضراً ﴾ ظاهر السياق كون الجملة تأسيساً لا عطف تفسير لقوله: ﴿لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ﴾ النح وعليه فالحاضر عندهم نفس الأعمال بصورها المناسبة لها لا كتابتها كما هو ظاهر أمثال قوله: ﴿يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾(١) ، ويؤيده قوله بعده: ﴿وما يظلم ربك أحداً ﴾ فإن انتفاء الظلم بناء على تجسم الأعمال أوضح لأن ما يجزون به إنما هو عملهم يرد إليهم ويلحق بهم لا صنع في ذلك لأحد فافهم ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمُلَائِكُةُ اسْتَجَدُوا لَادَمُ فَسَجَدُوا إِلَا إِبْلَيْسَ كَانَ مَنَ الْجَن فَفْسَقَ عَن أَمْرَ رَبِهِ ﴾ تذكير ثان لهم بما جرى بينه تعالى وبين إبليس حين أمر الملائكة بالسجود لأبيهم آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فتمرد عن أمرربه .

أي واذكر هذه الواقعة حتى يظهر لم أن إبليس وهو من الجن وذريته عدو لهم لا يريدون لهم الخير فلا ينبغي لهم أن يفتتنوا بما يزينه لهم هو وذريته من ملاذ الدنيا وشهواتها والاعراض عن ذكر الله ولا أن يطيعوهم فيما يدعونهم إليه من الباطل.

وقوله : ﴿أَفْتَتَخَذُونَهُ وَفُرِيتُهُ مَنْ دُونِي وَهُمَ لَكُمْ عَدُو﴾ تَفْرِيعَ عَلَى مُحَصَّلُ

<sup>(</sup>١) التحريم: ٧.

الواقعة والاستفهام للإنكار أي ويتفرع على الواقعة أن لا تتخذوه وذريته أولياء والحال أنهم أعداء لكم معشر البشر ، وعلى هذا فالمراد بالولاية ولاية الطاعة حيث يطيعونه وذريته فيما يدعونهم فقد اتخذوهم مطاعين من دون الله ، وهكذا فسرها المفسرون .

وليس من البعيد أن يكون المراد بالولاية ولاية الملك والتدبير وهو الربوبية فإن الوثنية كما يعبدون الملائكة طمعاً في خيرهم كدلك يعبدون الجن اتقاء من شرهم ، وهو سبحانه يصرح بأن إبليس من الجن وله ذرية وأن ضلال الإنسان في صراط سعادته وما يلجمه من أنواع الشقاء إنما هو بإغواء الشيطان فالمعنى أفتتخذونه وذريته آلهة وأرباباً من دوني تعبدونهم وتتقربون إليهم وهم لكم عدو؟.

ويؤيده الآية التالية فإن عدم إشهادهم الخلقة إنما يناسب انتفاء ولاية التدبير عنهم لا انتفاء ولاية الطاعة وهو ظاهر .

وقد ختم الآية بتقبيح اتخاذهم إياهم أولياء من دون الله الـذي معناه اتخاذهم إبليس بدلاً منه سبحانه فقال : ﴿ بئس للظالمين بدلاً ﴾ وما أقبح ذلك فلا يقدم عليه ذو مسكة ، وهو السر في الالتفات الـذي في قوله : ﴿ من دوني ﴾ فلم يقل : من دوننا على سياق قوله : ﴿ وإذ قلنا ﴾ ليزيد في وضوح القبح كما أنه السر أيضاً في الالتفات السابق في قوله : ﴿ عن أمر ربه ﴾ ولم يقل : عن أمرنا .

وللمفسرين ههنا أبحـاث في معنى شمـول أمـر المـلائكـة لإبليس ؛ وفي معنى كـونه من الجن وفي معنى ، وقـد قدمنـا بعض القـول في ذلـك في تفسيـر سورة الأعراف .

قوله تعالى: ﴿مَا أَشَهَدَتُهُم خَلَقُ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلاَ خَلَقَ أَنفُسَهُم وَمَا كُنْتُ مَتَخَذُ الْمَصْلِينَ عَصْداً ﴾ ظاهر السياق كون ضميري الجمع لإبليس وذريته والمراد بالإشهاد الإحضار والإعلام عياناً كما أن الشهود هو المعاينة حضوراً ، والعضد ما بين المرفق والكتف من الإنسان ويستعار للمعين كاليد وهو المراد ههنا .

وقد اشتملت الآية في نفي ولاية التدبير عن إبليس وذريته على حجتين إحداهما : أن ولاية تدبير أمور شيء من الأشياء تتوقف على الإحاطة العلمية \_ بتمام معنى الكلمة ـ بتلك الأمور من الجهة التي تدبر فيها وبما لذلك الشيء وتلك الأمور من الروابط الداخلية والخارجية بما يبتدىء منه وما يقارنه وما ينتهي إليه والارتباط الوجودي سار بين أجزاء الكون ؛ وهؤلاء وهم إبليس وذريته لم يشهدهم الله سبحانه خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فلا كانوا شاهدين إذ قال للسماوات والأرض كن فكانت ولا إذ قال لهم : كونوا فكانوا فهم جاهلون بحقيقة السماوات والأرض وما في أوعية وجوداتها من أسرار الخلقة حتى بحقيقة صنع أنفسهم فكيف يسعهم أن يلوا تدبير أمرها أو تدبير أمر شطر منها فيكونوا آلهة وأرباباً من دون الله وهم جاهلون بحقيقة خلقتها وخلقة أنفسهم .

وأما أنهم لم يشهدوا خلقها فلأن كلًا منهم شيء محدود لا سبيل له إلى ما وراء نفسه فغيره في غيب منه مضروب عليه الحجاب ، وهذا بين وقد أنبأ الله سبحانه عنه في مواضع من كلامه ؛ وكذا كل منهم مستور عنه شأن الأسباب التي تسبق وجوده واللواحق التي ستلحق وجوده .

وهذه حجة برهانية غير جدلية عند من أجاد النظر وأمعن في التدبر حتى لا يختلط عنده هذه الالعوبة الكاذبة التي نسميها تدبيراً والتدبير الكوني الذي لا يلحقه خطأ ولا ضلال ، وكذا الظنون والمزاعم الواهية التي نتداولها ونركن إليها بالعلم العياني الذي هو حقيقة العلم وكذا العلم بالأمور الغائبة عنا بالظفر على أماراتها الأغلبية بالعلم بالعبد شهادة .

والثانية أن كل نوع من أنواع المخلوقات متوجه بفطرته نحو كماله المختص بنوعه وهذا ضروري عند من تتبعها وأمعن النظر في حالها فالهداية الإلهية عامة للجميع كما قال: ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾(١) والشياطين أشرار مفسدون مضلون فتصديهم تدبير شيء من السماوات والأرض أو الإنسان ـ ولن يكون إلا بإدن من الله سبحانه ـ مؤد إلى نقضه السنة الإلهية من الهداية العامة أي توسله تعالى إلى الاصلاح بما ليس شأنه إلا الإفساد وإلى الهداية بما خاصته الإضلال وهو محال.

وهذا معنى قوله سبحانه : ﴿وَمَا كُنْتُ مَتَخَـٰذُ الْمُصْلِينَ عَضِداً﴾ النظاهر في أن سنته تعالى أن لا يتخذ المضلين عضداً فافهم .

<sup>(</sup>۱)طه ، ده

وفي قوله : ﴿مَا أَشَهَدَتُهُم ﴾ وقوله : ﴿وَمَا كُنْت ﴾ ولم يقل : ما شهدوا وما كانوا دلالة على أنه سبحانه هو القاهر المهيمن عليهم على كل حال ، والقائلون بإشراك الشياطين أو الملائكة أو غيرهم بالله في أمر التدبير لم يقولوا باستقلالهم في ذلك بل بأن أمر التدبير مملوك لهم بتمليك من الله تعالى مفوض إليهم بتفويض منه وأنهم أرباب وآلهة والله رب الأرباب وإله الألهة .

وما تقدم من معنى الآية مبني على حمل الإشهاد على معناه الحقيقي وإرجاع الضميرين في فرما أشهدتهم و فرانفسهم إلى إبليس وذريته كما هو الظاهر المتبادر من السياق ، وللمفسرين أقوال أخر :

منها قول بعضهم: إن المراد من الإشهاد في خلقها المشاورة مجازاً فإن أدنى مراتب الولاية على شيء أن يشاوره في أمره، والمراد بنفي الاعتضاد نفي سائر مراتب الاستعانة المؤدية إلى الولاية والسلطة على المولى عليه بوجه ما فكأنه قيل: ما شاورتهم في أمر خلقها ولا استعنت بهم بشيء من أنواع الاستعانة فمن أبن يكونون أولياء لهم ؟ .

وفيه أنه لا قرينة على هذا المجاز ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي على أنه لا رابطة بين الإشارة بالشيء والولاية عليه حتى تعد المشاورة من مراتب التولية أو الإشارة من درجات الولاية ، وقد وجه بعضهم هذا المعنى بأن المراد بالإشهاد المشاورة كناية ولازم المشاورة أن يخلق كما شاؤا أي أن يخلقهم كما أحبوا أي أن يخلقهم كاملين فالمراد بنفي إشهاد الشياطين خلق أنفسهم نفي أن يكونوا كاملين في الخلقة حتى يسع لهم ولاية تدبير الأمور .

وفيه مضافاً إلى أنه يرد عليه ما أورد على سابقه أولاً أن ذلك يرجع إلى إطلاق الشيء وإرادة لازمه بخمس مراتب من اللزوم فالمشاورة لازم الإشهاد على ما يدعيه وخلق ما يحبه لازم خلق ما يدعيه وخلق ما يحبه لازم خلق ما يشاؤه ، وكمال الخلقة لازم خلق ما يحبه ، وصحة الولاية لازم كمال الخلقة فإطلاق الإشهاد وإرادة كمال الخلقة أو صحة الولاية من قبيل التكنية عن لازم المعنى من وراء لزومات أربع أو خمس ، والكتاب المبين يجل عن أمثال هذه الالغازات .

وثانياً : أنه لو صح فإنما يصح في إشهادهم خلق أنفسهم دون إشهادهم

خلق السماوات والأرض فلازمه التفكيك بين الاشهادين .

وثالثاً: أن لازمه صحة ولاية من كان كاملاً في خلقه كالملائكة المقربين ففيه اعتراف بإمكان ولايتهم وجواز ربوبيتهم والقرآن يدفع ذلك بأصرح البيان فأين الممكن المفتقر لذاته إلى الله سبحانه من الاستقلال في تدبير نفسه أو تدبير غيره ؟ وأما نحو قوله تعالى: ﴿ فالمدبرات أمراً ﴾ (١) فسيجيء توضيح معناه إن شاء الله .

ومنها قول بعضهم: إن المراد بالإشهاد حقيقة معناه والضميران للشياطين لكن المراد من إشهادهم خلق أنفسهم إشهاد بعضهم خلق بعض لا إشهاد كل خلق نفسه .

وفيه أن المراد بنفي الإشهاد استنتاج انتفاء الولاية ، ولم يقبل أحمد من المشركين بولاية بعض الشياطين لبعض ولا تعلق الغرض بنفيها حتى يحمل لفظ الآية على إشهاد بعضهم خلق بعض .

ومنها قول بعضهم : إن أول الضميرين للشياطين والثاني للكفار أو لهم ولغيرهم من الناس . والمعنى ما أشهدت الشياطين خلق السماوات والأرض ولا خلق الكفار أو الناس حتى يكونوا أولياء لهم .

وفيه أن فيه تفكيك الضميرين .

ومنها قول بعضهم: برجوع الضميرين إلى الكفار، قال الإمام الرازي في تفسيره والأقرب عندي عودهما يعني الضميرين على الكفار الذين قالوا للرسول منت : إن لم تطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء لم نؤمن بك فكأنه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعنت الباطل ما كانوا شركائي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا اعتضدت بهم في تدبير الدنيا والأخرة بل هم كسائر الخلق فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد ؟ ونظيره أن من اقترح عليك اقتراحات عظيمة فإنك تقول له : لست بسلطان البلد حتى نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة فلم تقدم عليها ؟ .

ويؤكده أن الضمير يجب عوده على أقرب المذكورات ، وهو في الآية

<sup>(</sup>١) النازعات: ٥.

أُولئك الكمار لأنهم المراد بالظالمين في قوله تعالى : ﴿بئس للظالمين بدلاً ﴾ انتهى .

وفيه أن فيه خرق السياق بتعليق مضمون الآية بما تعرض به في قوله : ﴿ وَلا تَطْعُ مِنْ أَعْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذَكُرْنَا ﴾ بنحو الإشارة قبل ثـلاث وعشرين آيـة وقد تحول وجه الكلام بالانعطاف على أول السورة مرة بعد مرة بالتمثيل بعد التمثيل والتذكير بعد التكير فما احتمله من المعنى في غاية البعد .

على أن ما ذكره من اقتراحهم على النبي المنت الله الله تطرد هؤلاء الفقراء من مجلسك لم نؤمن لك ليس باقتراح فيه مداخلة في تدبير أمر العالم حتى يرد عليهم بمثل قوله ﴿ ما أشهدتهم ﴾ الخ بل اشتراط لإيمانهم بطرد أولئك من غير أن يبتني على دعوى ترد بمثل ذلك ، نعم لو قيل : اطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء واكتفى به لكان لما قاله بعض الوجه .

وكأن التنبه لهذه النكتة دعا بعضهم إلى توحيه معنى الآية على تقدير رجوع الضميرين إلى الكفار بأن المراد أنهم جاهلون بما جرى عليه القلم في الأزل من أمر السعادة والشقاء إذ لم يشهدوا الخلقة فكيف يقترحون عليك أن تقربهم إليك وتطرد الفقراء .

ومثله قبول آحرين : إن الصواد أني ما أطلعتهم على أسوار الخلقة ولم يختصوا مني بما يمتازون به من غيرهم حتى يكونوا قدوة يقتدي بهم الناس في الإيمان بك فلا تطمع في نصرتهم فلا ينبغي لي أن أعتضد لديني بالمضلين .

ومنها أن الضميرين للملائكة والمعنى ما أشهدت الملائكة خلق العالم ولا خلق أنفسهم حتى يعبدوا من دوني ، وينبغي أن يضاف إليه أن قوله : ﴿ وما كنت متخذ المضلين عصداً ﴾ أيضاً متعرض لنفي ولاية الشياطين فقدل الآية حينشد بصدرها وذيلها على نفي ولاية الفريقين جميعاً وإلا دفعه ذيل الآية .

وفيه أن الآية السابقة إنما خاطبت الكفار في قولهم بولاية الشياطين ثم ذكرتهم بضمير الجمع في قولها : ﴿وهم لكم عدو﴾ ولم يتعرض لشيء من أمر الملائكة فإرجاع الضميرين إلى الملائكة دون الشياطين تفكيك ، والاشتغال بنفي ولاية الملائكة تعرض لما لم يحوج إليه السياق ولا اقتضاه المقام .

قوله تعالى : ﴿ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ﴾ إلى آخر الآية هذا تذكير ثالث يذكر فيه ظهور بطلان الرابطة بين المشركين وبين شركائهم يوم القيامة ويتأكد بذلك أنهم ليسوا على شيء مما يدعيه لهم المشركون .

فقوله: ﴿ويوم يقول﴾ الخ الضمير له تعالى بشهادة السياق، والمعنى واذكر لهم يوم يقول الله لهم نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم لي شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وبان أنهم ليسوا لي شركاء ولو كانوا لاستجابوا.

وقوله: ﴿وجعلنا بينهم موبقاً ﴾ الموبق بكسر الباء اسم مكان من وبق وبوقاً بمعنى هلك ، والمعنى جعلنا بين المشركين وشركائهم محل هلاك وقد فسر القوم هذا الموبق والمهلك بالنار أو بمحل من النار يهلك فيه الفريقان المشركون وشركاءهم لكن التدبر في كلامه تعالى لا يساعد عليه فإن الآية قد أطلقت الشركاء وفيهم ولعلهم الأكثر والمملائكة وبعض الأنبياء والأولياء ، وأرجع إليهم ضمير أولي العقل مرة بعد مرة ، ولا دليل على اختصاصهم بمردة الجن والإنس ، وكون جعل الموبق بينهم دليلاً على الاختصاص أول الكلام .

فلعل المراد من جعل موبق بينهم إبطال الرابطة ورفعها من بينهم وقد كانوا يرون في الدنيا أن بينهم وبين شركائهم رابطة الربوبية والمربوبية أو السببية والمسببية فكني عن ذلك بجعل موبق بينهم يهلك فيه الرابطة والعلقة من غير أن يهلك الطرفان ، ويومي إلى ذلك بلطيف الإشارة تعبيره عن دعوتهم أولاً بالنداء حيث قال : ﴿نادوا شركائي﴾ والنداء إنما يكون في البعيد فهو دليل على بعد ما سنهما .

وإلى مثل هذا المعنى يشير قوله تعالى في موضع آخر من كلامه: ﴿وَمَا نَرَى مَعْكُمُ شَفْعَاءُكُمُ الذَّيْنَ زَعْمَتُمُ أَنْهُمُ فَيْكُمُ شُرِكَاءُ لَقَدْ تَقَطّع بِينَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمُ مَا كُنتُمُ تَزْعَمُ وَنِهُ أَنْ أَشْرِكُوا مُكَانَكُمُ أَنْتُمُ وَشُركَاؤُكُمْ فَرْيِلْنَا بِينَهُمْ وَقَالَ شُركَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيانًا تَعْبَدُونَ ﴾ (٢) .

قوله تعالى: ﴿ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنه مصرفاً ﴾ في أخذ المجرمين مكان المشركين دلالة على أن الحكم

(١) الانعام: ٩٤

<sup>(</sup>۲) يونس : ۲۸ .

عام لجميع أهـل الإجرام ، والمراد بالنظن هو العلم ـ على مـا قيل ـ ويشهـد به قوله : ﴿ولم يجدوا عنها مصرفاً﴾ .

والمراد بمواقعة النار الوقوع فيها على ماقيل ولا يبعد أن يكون المراد حصول الوقوع من الجانبين فهم واقعون في النار بدخولهم فيها والنار واقعة فيهم باشتغالهم بها . وقوله : ﴿ ولم يجدوا عنها مصرفاً ﴾ المصرف بكسر الراء اسم مكان من الصرف أي لم يجدوا محلًا ينصرفون إليه ويعدلون عن النار ولا مناص .

قوله تعالى : ﴿ولقد صرفتا في هذا القرآن للناس من كل مشلوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ﴾ قد مر الكلام في نظير صدر الآية في سورة الإسواء آية ٨٩ والجدل الكلام على سبيل المنازعة والمشاجرة والآية إلى تمام ست آيات مسوقة للتهديد بالعذاب بعد التذكيرات السابقة .

قوله تعالى : ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم﴾ و ﴿يستغفروا﴾ عطف على قوله : ﴿يؤمنوا﴾ أي وما منعهم من الإيمان والاستغفار حين مجيء الهدى .

وقوله: ﴿ إِلا أَن تَأْتِيهِم سَنَةُ الأُولِينَ ﴾ أي إلا طلب أَن تَأْتِيهِم السنة الجارية في الأمم الأولين وهي عذاب الاستئصال، وقوله: ﴿ أُو يَأْتِيهِم العذاب قبلاً عطف على سابقه أي أو طلب أن يأتيهم العذاب مقابلة وعياناً ولا ينفعهم الإيمان حينشذ لأنه إيمان بعد مشاهدة الباس الإلهي قال تعالى: ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده ﴾ (١).

فمحصل المعنى أن الناس لا يطلبون إيماناً ينفعهم والدي يريدونه أن يأخذهم عذاب الاستئصال على سنة الأولين فيهلكوا ولا يؤمنوا أو يقابلهم العذاب عياناً فيؤمنوا اضطراراً فلا ينفعهم الإيمان.

وهذا المنع والاقتضاء في الآية أمر ادعائي يراد به أنهم معرضون عن الحق لسوء سريرتهم فلا جدوى للإطنباب الذي وقبع في التفاسيسر في صحة ما مر من التوجيه والتقدير إشكالاً ودفعاً .

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٨٥ . .

قوله تعالى: ﴿وما نبرسل المبرسلين إلا مبشرين ومنظرين﴾ النح تعزية للنبي سينه أن لا يضيق صدره من إنكار المنكرين وإعراضهم عن ذكر الله فما كانت وظيفة المرسلين إلا التبشير والإنذار وليس عليهم وراء ذلك من بأس ففيه إنعطاف إلى مثل ما مر في قوله في أول السورة: ﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ﴾ وفي الآية أيضاً نوع تهديد للكفار المستهزئين.

والـدحض الهلاك والإدحـاض الإهلاك والإبـطال ، والهـزوء : الاستهـزاء والمصدر بمعنى اسم المفعول ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ وَمِن أَظُلَم مَمَن ذَكَرَ مِآيَاتَ رَبُّهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَيَ مَا قدمت يداه ﴾ إعظام وتكبير لظلمهم والظلم يعظم ويكبر بحسب متعلقه ، وإذا كان هو الله سبحانه بآياته فهو أكبر من كل ظلم .

والمراد بنسيان ما قدمت يداه عدم مبالاته بما يأتيه من الإعراض عن الحق والاستهزاء به وهو يعلم أنه حق ، وقوله : ﴿إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ﴾ كأنه تعليل لإعراضهم عن آيات الله أوله ولنسيانهم ما قدمت أيديهم ، وقد تقدم الكلام في معنى جعل الأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم في الكتاب مراراً .

وقوله: ﴿وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً ﴾ إيآس من إيمانهم بعدما ضرب الله الحجاب على قلوبهم وآذانهم فلا يسعهم بعد ذلك أن يهتدوا بأنفسهم بتعقل الحق ولا أن يسترشدوا بهداية غيرهم بالسمع والاتباع ، والدليل على هذا المعنى قوله: ﴿وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً ﴾ حيث دل على تأييد النفي وقيده بقوله: ﴿إذاً ﴾ وهو جزاء وجواب .

قال في روح المعاني: واستدلت الجبرية بهذه الآية على مذهبهم، والقدرية بالآية التي قبلها. قال الإمام: وقل ما تجد في القرآن آية لاحد هذين الفريقين إلا ومعها آية للفريق الأخر، وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه الله على عباده ليتميز العلماء الراسخون من المقلدين. انتهى.

أقـول : وكلتا الآيتين حق ولازم ذلـك ثبوت الاختيار للعبـاد في أعمـالهم

والبساط سلطنته تعـالى في ملكه حتى على أعمـال العباد وهـو مذهب أئمـة أهل البيت عليهم السلام .

قوله تعالى: ﴿وربك الغفور ذو الرحمة﴾ إلى آخر الآية ، الآيات \_ كما سمعت ـ مسرودة لتهديدهم بالعذاب وهم فاسدون في أعمالهم فساداً لا يرجى منهم صلاح وهذا مقتض لنزول العذاب وأن يكون معحلاً لا يمهلهم إد لا أثر لبقائهم إلا الفساد لكن الله سبحانه لم يعجل لهم العذاب وإن قضى به قضاء حتم مل أخره إلى أجل مسمى عينه بعلمه .

فقوله: ﴿وربك الغفور ذو الرحمة﴾ صدرت به الآية المتصمنة لصريح القصاء في تهديدهم ليعدل به نواسطة اشتماله على الوصفين: الغمور ذي الرحمة ما يقتضي العذاب المعجل فيقضي ويمضي أصل العذاب أداء لحق مقتضيه وهو عملهم ، ويؤحر وقوعه لأن الله غفور ذو رحمة .

فالجملة أعني قوله: ﴿الغفور ذو الرحمة ﴾ مع قوله: ﴿لو يؤاخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ﴾ بمنزلة متخاصمين متنازعين يحضران عند القاضي ، وقوله: ﴿ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ﴾ أي ملجاً يلحؤون منه إليه بمنزلة الحكم الصادر عنه مما فيه إرضاء الحانبين ومراعاة الحقين فاعطي وصف الانتقام الإلهي باستدعاء مما كسبوا أصل العذاب ، وأعطيت صفة المغفرة والرحمة أن يؤجل العداب ولا يعجل ؛ وعند ذلك أخذت المغفرة الإلهية تمحو أثر العمل الدي هو استعجال العداب ، والرحمة تفيض عليهم حياة معجلة .

ومحصل المعمى: لو يؤاخذهم ربك لعجل لهم العذاب لكن لم يعجل لأنه الغفور ذو الرحمة بل حتم عليهم العذاب بجعله لهم موعداً لا ملجأ لهم يلحؤون منه إليه. فقوله: ﴿ وَلَ لَهُم مُوعَدَى اللَّحَ كُلَمَةً قَضَاءً وليس بحكاية محضة وإلا قيل: بل جعل لهم موعداً النح فاقهم ذلك.

والغفور صيغة مبالغة تدل على كثرة المغفرة ، وذو الرحمة ـ ولامه للجنس ـ صفة تدل على شمول الرحمة لكل شيء فهي أشمل معنى من الرحمان والرحيم الدالين على الكثرة أو الثبوت والاستمرار فالغفور بمنزلة المخادم لذي الرحمة فإنه يصلح المورد لذي الرحمة فإمحاء ما عليه من وصمة الموانع فإذا صلح شمله ذو الرحمة ، فللغفور السعي وكثرة العمل ولذي الرحمة الانبساط

والشمول على ما لا مانع عنده ، ولهذه النكتة جيء في المغفرة بالغفور وهـو صيغة مبالغة وفي الرحمة بذي الرحمة الحـاوي لجنس الرحمة فافهم ذلك ودع عنك ما أطنبوا فيه من الكلام في الاسمين .

قوله تعالى : ﴿وتلك القري أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً ﴾ المراد بالقرى أهلها مجازاً بدليل الضمائر الراجعة إليها ، والمهلك بكسر اللام اسم زمان .

ومعنى الآية ظاهر وهي مسوقة لبيان أن تأخير مهلكهم وتأجيله ليس ببدع منا بل السنة الإلهية في الأمم الماضين الذين أهلكهم الله لما ظلموا كانت جارية على ذلك فكان الله يهلكهم ويجعل لمهلكهم موعداً .

ومن هنا يظهر أن العذاب والهلاك الذي تتضمنه الآيات ليس بعداب يوم القيامة بل عذاب دنيوي وهو عذاب يوم بدر إن كان المراد تهديـد صناديـد قريش أو عذاب آخر الزمان إن كان المراد تهديد الأمة كما مر في تفسير سورة يونس .

# ( بحث روائي )

في تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿ وَيَا وَيَلْتُنَا مَا لَهُدَا الْكَتَابِ ﴾ الآية عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله سُكْقَال: إذا كان يوم القيامة دفع للإنسان كتابه ثم قيل له: اقرأ . قلت : فيعرف منا فيه ؟ فقال : إنه يـذكره فمنا من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره كأنه فعله تلك الساعة . ولدلك قالوا : ﴿ وَيَلَّتُنَا مَا لَهُدَا الْكَتَابِ لَا يَعَادُر صَغَيْرة ولا كَبِيرة إلا أحصاها ﴾ .

أقول: والرواية كما ترى تجعل ما يذكره الإنسان هـو ما عـرفه من دلـك الكتاب فمذكوره هو المكتـوب فيه ، ولـولا حضور مـا عمله لم تتم عليه الحجـة ولأمكنه أن ينكره .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ولا يطلم ربك أحداً﴾ قال : يحـــدون كل ما عملوا مكتوباً .

وفي تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده عن أبي معمـر السعدان عن علي

طَنْكُ قال : قوله : ﴿ورأَى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوهـا﴾ أي أيقنوا أنهم داخلوها .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وأبو يعلى وابن جريـر وابن حبان والحـاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله على قـال : ينصب الكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا ، وإن الكافر يرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة .

أقول : وهويؤيد ما تقدم أن المواقعة في الآية مأخوذة بين الائنين .

\* \* \*

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (٢٠) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعِ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (٢١) فَلَمَّا جَاوِزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَالَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَباً (٢٦) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَىٰ الصَّحْرَةِ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَباً (٢٦) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَىٰ الصَّحْرَةِ فَاإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَآتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً (٢٦) قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْعِ فَارْتَدًا عَلَىٰ سَيلِهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً (٢٦) قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْعِ فَارْتَدًا عَلَىٰ أَنْ وَعَلَمْنَ مُنْ مَنْ عَبْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ الْعَلِيمِ وَعَلَى أَنْ الْمَارِهِ مَا قَصَصا (٢٤) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ الْعَلِيمِ وَعَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَىٰ أَنْ اللهُ مِنْ لَدُنَا عِلْما (٢٥) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ اللهَ فِي الْبَعْرِقَ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (٢٨) قَالَ فَإِن صَبْراً (٢٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (٢٨) قَالَ فَإِن سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً (٢٨) قَالَ فَإِن سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً (٢٨) قَالَ فَإِن سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْ فَيْحِلُ لِكُونَ لَكَ مِنْ أَنْ لَكُ مَنْ اللهُ فِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخُولَ لَكُ مُؤْتَهَا لِتُغْرَقَ فَالَ الْعَلَقَا حَتَىٰ إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَنْ أَوْدَا كَبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخُولَ لَكَ مَا لَمْ الْمَا وَلَا أَوْلَ الْمَالِهُ الْمَا وَلَا أَعْلَى أَنْ مَلْ الْمَالُولَ الْمَالَةُ الْمَلْ الْمَالِقُ الْمَالُونَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِولَ الْمَالِقُ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلَى الْمُلْعُ الْمُوسَلِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَ

أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْراً (٧١) قَـالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّـكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (٧٢) قَالَ لَا تُـؤَاخِـذْنِي بِمَـا نَسِيتُ وَلَا تُـرْهِقْنِي مِنْ أُمْرِي عُسْراً (٧٣) فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَأ زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْراً (٧٤) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّـكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (٧٥) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً (٧٦) فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (٧٧) قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنَبُّكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَيْراً (٧٨) أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ غَصْباً (٧٩) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُوْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً (٨٠) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُزَكَوة وَأَقْرَبَ رُحْماً (٨١) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَّامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (٨٢).

## (بیان)

قصة موسى والعالم الذي لقيه بمجمع البحرين وكان يعلم تأويل الحوادث ذكر الله سبحانه بها نبيه سبحية وهو التذكير الرابع من التذكيرات الواقعة إثر ما أمره

في صدر السورة بالصبر والمضي على تبليع رسالته والسلوة فيما يشاهده من اعراض الناس عن ذكر الله وإقبالهم على الدنيا وبين أن الذي هم مشتغلون به رينة معجلة ومتاع إلى حين فلا يشقن عليه ما يجده عندهم من ظاهر تمتعهم بالحياة وفوزهم بما يشتهون فيها فإن وراء هذا النظاهر ساطناً وفوق سلطتهم على المشتهيات سلطنة إلهية .

والتذكير بقصة موسى والعالم كأنه للإشارة إلى أن لهذه الوقائع والحوادث التي تجري على مشتهى أهل الدنيا تأويلاً سيظهر لهم إذا بلغ الكتاب أجله فأذن الله لهم أن ينتبهوا من نومة الغفلة وبعثوا لنشأة غير النشأة يوم بأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق .

وموسى الذي دكر في القصة هو ابن عمران الرسول السي أحـد أولي العزم عليه السلام على ما وردت به الرواية من طرق الشيعة وأهل السنة .

وقيل: هو أحد أسباط يوسف من يعقوب المستفوه و موسى بن ميشا بس يوسف وكان من أنبياء بني إسرائيل ويبعده أن القرآن قد أكثر ذكر اسم موسى حتى بلغ مائة ونيفاً وثلاثين وهو يريد امن عمران المستف علو أريد بما في هذه القصة غيره لضم إليه قرينة صارفة.

وقيل: إن القصة أسطورة تحييلية صورت لغاية أن كمال المعرفة يورد الإنسان مشرعة عين الحياة ويسقيه ماءها وهو الحياة الخالدة التي لا موت بعدها أبداً والسعادة السرمدية التي لا سعادة فوقها قط. وفيه أنه تقدير من غير دليل وظاهر الكتاب العزيز يدفعه ولا خبر في القصة التي يقصها القرآن على عين الحياة هذه إلا ما ورد في أقاويل بعض المفسرين والقصاصين من أهل التاريخ مل غير أصل قرآني يستند إليه أو وجدان حسى لعين هذه صفتها في صقع مل أصفاع الأرض.

والفتى الدي دكره الله وأضافه إلى موسى قيل هو يوشع بن نود وصيه ، وبه وردت الرواية قيل : سمي فتى لأنه كان يـلازمه سفـراً وحضراً أو لأنـه كان يخدمه .

والعالم الذي لقيه موسى ووصفه الله وصفاً جميلاً بقوله : ﴿عبداً من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً ﴾ ولم يسمه ورد في الروايات أن اسمه الخضر وكان سياً من الأبياء معاصر لموسى المستوفي بعضها أن الله رزقه طول الحياة فهو حي لم يمت بعد ، وهدا المقدار لا بأس به إد لم يرد عقل أو نقل قطعي بخلافه وقد طال البحث عن شخصية الخضر بين القوم كما في مطولات التفاسير وتكاثرت القصص والحكايات في رؤيته ومع ذلك لا تخلو الأحبار والقصص عن أساطير موضوعة أو مدسوسة .

قوله تعالى : ﴿وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً النظرف متعلق بمقدر ، والجملة معطوفة على ما عطف عليه التذكيرات الثلاثة المدكورة سابقاً ، وقوله : ﴿لا أبرح المعنى لا أزال وهو مل الأفعال الناقصة حذف خبره إيجازاً لدلالة قوله : ﴿حتى أبلغ الله عليه والتقدير لا أبرح أمشي أو أسير ، ومجمع البحرين قيل : هو الذي ينتهي إليه بحر الروم مل الجانب الشرقي وبحر الفرس من الجانب الغربي ، والحقب الدهر والزمان وتنكيره يدل على وصف محذوف والتقدير حقباً طويلاً .

والمعنى \_ والله أعلم \_ واذكر إذا قال موسى لفتاه لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي دهراً طويلًا .

قوله تعالى : ﴿ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرباً ﴾ النظاهر أن قوله : ﴿ مجمع بينهما ﴾ من إصافة الصفة إلى الموصوف وأصله بين البحرين الموصوف بأنه مجمعهما .

وقوله: ﴿ نسيا حوتهما ﴾ الآيتان التاليتان تدلان على أنه كان حوتاً مملوحاً و مشوياً حملاه ليرترقا به في المسير ولم يكن حياً وإنما حي هناك واتخذ سبيله في البحر ورآه الفتى وهو حي يغوص في البحر ونسي أن يذكر ذلك لموسى ونسي موسى أن يسأله عنه أين هو ؟ وعلى هذا فمعنى ﴿ نسيا حوتهما ﴾ بنسبة النسيان إليهما معاً: نسيا حال حوتهما فموسى سي كونه في المكتل علم يتفقده والفتى نسيه إذ لم يخبر موسى بعجيب ما رأى من أمره. هذا ما ذكروه .

واعلم أن الآيات غير صريحة في حياة الحوت بعد ما كـان ميثاً بـل ظاهـر قوله : ﴿ نسيا حوتهما ﴾ وكذا قوله : ﴿ نسيت الحوت ﴾ أن يكونا وضعاه في مكان من الصخرة مشرف على البحر فيسقط في البحر أو يـأخـذه البحر بمـد ونحـوه

 <sup>(</sup>١) فمحمع البحرين على هذا ما بيهما سُمي مجمعاً بنوع من النوسع .

فيغيب فيه ويغور في أعماقه ينحو عجيب كالـدخول في السـرب ويؤيده مـا في بعض الروايات أن العلامة كانت هي افتقاد الحوت لا حياته والله أعـلم .

وقوله: ﴿ فَاتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرُ سَرِباً ﴾ السَّرِب المسلك والمَّذَهُبِ والسَّرِبُ والنَّفَقُ الطريقُ المُحفُّورُ فِي الأرضُ لا نَفَاذُ فِيهُ كَأْنُهُ شَبِهُ السَّبِيلُ الذي اتخذه الحوت داخل الماء بالسَّرِبُ الذي يسلكه السَّالَكُ فَيْغِيبُ فِيهُ .

قوله تعالى : ﴿فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ﴾ قال في المجمع : النصب والوصب والتعب نظائر ، وهو الوهن الذي يكون عن كد انتهى ، والمراد بالغداء ما يتغدى به وفيه دلالة على أن ذلك كان في النهار .

والمعنى : ولما جاوزا مجمع البحرين أمر فتاه أن يأتي بالغداء وهو الحوت الذي حملاه ليتغديا به ولقد لقيا من سفرهما تعبأ .

قوله تعالى : ﴿قَالَ أُرأَيِت إِذَ أُويِنَا إِلَى الصَحْرَة ﴾ إلى آخر الآية يريد حال بلوغهم مجمع البحرين ومكثهم هناك فقد كانت الصخرة هناك والدليل عليه قوله : ﴿واتخذ سبيله ﴾ الخ وقد ذكر في ما مر أنه كان بمجمع البحرين ، يقول لموسى : لا غداء عندنا نتغدى به فإن غداءنا وهو الحوت حي ودخل البحر وذهب حينما بلغنا مجمع البحرين وأوينا إلى الصخرة التي كانت هناك وإني نسيت أن أخبرك بذلك .

فقوله: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أُويِنَا إِلَى الصَحْرة ﴾ يَذَكُره حَالَ أُويِهِما إِلَى الصَحْرة وَنَزُولِهُمَا عَنْدُهَا لِيستريحا قليلاً ، وقوله: ﴿فَإِنِي نَسِيتَ الْحُوتِ ﴾ أي نسيت حال الحوت التي شاهدتها منه قلم أذكرها لك ، والدليل على هذا المعنى \_ كما قيل \_ قوله: ﴿وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ﴾ فإن ﴿أن أذكره ﴾ بدل من ضمير ﴿أنسانيه ﴾ والتقدير: وما أنساني ذكر الجوت لك إلا الشيطان فهو لم ينس نفس الحوت وإنما نسي أن يذكر حاله التي شاهد منه لموسى .

ولا ضير في نسبة الفتى نسيانه إلى تصرف من الشيطان بناء على أنه كان يوشع بن نـون النبي والأنبياء في عصمة إلهية من الشيطان لأنهم معصومون مما يرجع إلى المعصية وأما مطلق إيذاء الشيطان فيما لا يرجع إلى معصية فلا دليل يمنعه قال تعـالى : ﴿واذكر عبدنا أيـوب إذ نادى ربـه أني مسنى الشيطان بنصب

وعذاب**﴾**(١) .

وقوله: ﴿واتخذ سبيله في البحر عجباً ﴾ أي اتخاذاً عجباً ، فعجبا وصف قام مقام موصوفه على المفعولية المطلقة ، وقيل: إن قوله: ﴿واتخذ سبيله في البحر﴾ قول الفتى وقوله: ﴿عجباً ﴾ من قول موسى ، والسياق يدفعه .

واعلم أن ما تقدم من الاحتمال في قوله : ﴿ونسيا حوتهما﴾ الخ جار ههنا والله أعلم .

قوله تعالى: وقال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على أثارهما قصصاً البغي الطلب، والإرتداء العود على بدء، والمراد بالأثار آثار أقدامهما، والقصص اتباع الأثر والمعنى قال موسى: ذلك الذي وقع من أمر الحوت هو الذي كنا نطلبه فرجعا على آثارهما يقصانها قصصاً ويتبعانها اتباعاً.

وقوله: ﴿ ذلك ما كنا نبغ فارتدا ﴾ يكشف عن أن موسى كان مأموراً من طريق الوحي أن يلقي العالم في مجمع البحرين وكان علامة المحل الذي يجده ويلقاه فيه ما وقع من أمر الحوت إما خصوص قضية حياته وذهابه في البحر أو بنحو الإبهام والعموم كفقد الحوت أو حياته أو عود الميت حياً ونحو ذلك ، ولذلك لما سمع موسى من فتاه ما سمع من أمر الحوت قال ما قال ، ورجعا إلى المكان الذي فارقاه فوجدا عبداً «الخ».

قوله تعالى: ﴿ فُوجِدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ﴾ النح. كل نعمة فإنها رحمة منه تعالى لخلقه لكن منها ما تتوسط فيه الأسباب الكونية وتعمل فيه كالنعم الظاهرية بأنواعها ، ومنها مالا يتوسط فيه شيء منها كالنعم الباطبية من النبوة والولاية بشعبها ومقاماتها ، وتقييد الرحمة بقوله : ﴿ من عندنا ﴾ النظاهر في أنها من موهبته لا صنع لغيره فيها يعطي أنها من القسم الثاني أعني النعم الباطنية ثم اختصاص الولاية بحقيقتها به تعالى كما قال : ﴿ فالله هو اللولي ﴾ (٢) ، وكون النبوة مما للملائكة الكرام فيه عمل كالوحي ونحوه يؤيد أن يكون المراد بقوله : ﴿ وَهِدَا مِن عندنا ﴾ حيث جيء بنون العظمة ولم يقل : من عندي هو النبوة دون الولاية ، وبهذا يتأيد تفسير من فسر الكلمة بالنبوة والله أعلم .

وأما قوله: ﴿ وعلمناه من لدنا علماً ﴾ فهو أيضاً كالرحمة التي من عنده علم

<sup>(</sup>٢) الشورى : ٩ .

لا صنع فيه للأسباب العادية كالحس والفكر حتى يحصل من طريق الاكتساب والدليل على ذلك قوله : ﴿من لدنا﴾ فهو علم وهبي غير اكتسابي يختص به أولياءه وأخر الأيات بدل على أنه كان علماً بتأويل الحوادث .

قوله تعالى : ﴿قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً ﴾ الوشد خلاف العي وهو إصابة الصواب ، وهو في الآية مفعول له أو مفعول به ، والمعنى قال له موسى هل اتبعك اتباعاً مبنياً على هذا الأساس وهو أن تعلمني مما علمت لأرشد به أو تعلمني مما علمت أمراً ذا رشد .

قوله تعالى: ﴿قال إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾ نفي مؤكد لصره بين ، على شيء مما يشاهده منه في طريق التعليم والدليل عليه تأكيد الكلام بإن ، وإيراد الصر نكرة في سياق النفي الدال على إرادة العموم ، ونفي الصبر بنفي الاستطاعة التي هي القدرة فهو آكد من أن يقال : لن تصبر ، وإيراد النفي بلن ولم يقل : لا تصبر وللفعل توقف على القدرة فهو نفي الفعل بنفي أحد أسبابه ثم نفي الصبر بنفي سبب القدرة عليه وهو إحاطة الخبر والعلم بحقيقة الواقعة وتأويلها حتى يعلم أنها يجب أن تجري على ما حرت عليه .

وقد في صبره على مظاهر علمه من الحوادث حيث قال: ﴿ إِلَى تستطيع معي ﴾ ولم ينف صبره على نفس علمه فلم يقل: لل تصبر على ما أعلمه ولن تتحمله ولم يتغير عليه موسى ست حينما أخبره بتأويل ما رأى منه وإنما تغير عليه عمد مشاهدة نفس أفعاله التي أراه إياها في طريق التعليم ، فللعلم حكم ولمظاهره حكم ونظير ذلك أن موسى ست لما رجع من الميقات إلى قومه وشاهد أنهم عبدوا العجل من بعده امتلاً غيطاً وألقى الألواح وأخد برأس أخيه يجره إليه وقد كان الله أخبره بذلك وهو في الميقات قلم يأت بشيء من ذلك وقول الله أصدق من الحس والقصة في سورة الأعراف .

فقوله : ﴿إنك لَ تُستطيع معي﴾ الخ إحبار بأنه لا يطيق البطريق الذي يتحذه في تعليمه إن اتبعه لا أنه لا يتحمل العلم .

قوله تعالى : ﴿وكيف تصبر على ما لم تحط به خيـراً ﴾ الخبر العلم وهـو تمييز والمعنى لا يحيط به حبرك .

قوله تعالى : ﴿قَالَ سَتَجَدَنِي إِنْ شَاءَ اللهِ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمَراً ﴾ وعده

الصبر لكن قيده بالمشيئة فلم يكذب إذ لم يصبر ، وقبوله : ﴿ولا أعصي﴾ الخ عطف على ﴿صابراً﴾ لما فيه من معنى الفعل فعدم المعصية الذي وعده أيضاً مقيد بالمشيئة ولم يخلف الوعد إذ لم ينتهي بنهيه عن السؤال .

قوله تعالى : ﴿قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لمك منه ذكراً ﴾ الظاهر أن ﴿منه ﴾ متعلق بقوله : ﴿ذكراً ﴾ وإحداث الذكر من الشيء الابتداء به من غير سابقة والمعنى فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء تشاهده من أمري تشق عليك مشاهدته حتى أبتدىء أنا بذكر منه ، وفيه إشارة إلى أنه سيشاهد منه أموراً تشق عليه مشاهدتها وهو سيبينها له لكن لا ينبغي لموسى أن يبتدئه بالسؤال والاستحبار بل ينبغي أن يصبر حتى يبتدئه هو مالإحبار .

وقد أتى موسى بين الخلق والأدب البارع الحري بالمتعلم المستفيد قبال الخصر ـ على ما تحكيه هذه الآيات ـ بأمر عجيب وهو كليم الله موسى بن عمران الرسول النبي أحد أولي العزم صاحب التوراة .

فكلامه موضوع على التواضع من أوله إلى آخره ، وقد تأدب معه أولاً فلم يبورد طلبه منه التعليم في صورة الأسر بل في صورة الاستفهام هضماً لنفسه ، وسمى مصاحبته اتباعاً منه له ، ثم لم يورد التعليم في صورة الاشتراط بل قبال : على أن تعلمن الخ ، ثم عد نفسه متعلماً ، ثم أعظم قدر علمه إذ جعله منتسباً إلى مبدأ غير معلوم لم يعينه باسم أو نعت فقبال : ﴿علمت﴾ ولم يقل : تعلم ، ثم مدحه بقوله : ﴿رشداً ﴾ ، ثم جعل ما يتعلمه بعض علمه فقال : ﴿مما علمت﴾ ولم يقل . ما علمت ثم رفع قدره إذ جعل ما يشير عليه به أمراً يأمره وعد نفسه لو حالفه فيما يأمر عاصياً ثم لم يسترسل معه بالتصريح بالوعد بل كنى عنه بمثل قوله : ﴿ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً ﴾ .

وقد تأدب الحصر معه إذ لم يصوح بالرد أولا بل أشار إليه بنفي استطاعته على الصبر ثم لما وعده موسى بالصر إن شاء الله لم يأمره بالاتباع بل خلى بينه وبين ما يريد فقال : ﴿فَإِنَ اتبَعْتَنِي﴾ ، ثم لم ينهه عن السؤال بهيا مطلقاً في صورة المولوية المحضة بل علقه على اتباعه فقال : ﴿فَإِنَ اتبَعْتَنِي فَلا تَسَأَلْنِي﴾ حتى يفيد أنه لا يقترح عليه بالنهي بل هو أمر يقتضيه الاتباع .

قوله تعالى : ﴿ فَانْطُلُفُ احْتَى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةُ خَرِقُهَا قَالَ أَخْرُقَتُهَا لَتَغُرُقُ

أهلها لقد جئت شيئاً إمراً الإمر بكسر الهمزة الداهية العظيمة ، وقوله : وفانطلقا تفريع على ما تقدمه ، والمنطلقان هما موسى والخضر وهو ظاهر في أن موسى لم يصحب فتاه في سيره مع الخضر ، واللام في قوله : ولتغرق أهلها للغاية فإن الغرق وإن كان عاقبة للخرق ولم يقصده الخضر البتة لكن العاقبة الضرورية ربما تؤخذ غاية مقصودة ادعاه لوضوحها كما يقال : أتفعل كذا لتهلك نفسك ؟ والمعنى ظاهر .

قـوله تعـالى : ﴿قال ألم أقـل إنك لن تستـطيع معي صبـراً ﴾ إنكار لسؤال موسى وتذكير لما قاله من قبل : ﴿إنك لن تستطيع ﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿قال لا تؤاخذتي بما نسيت ولا ترهقتي من أمري عسراً ﴾ المرهق الغيان بالقهر والإرهاق التكليف ، والمعمى لا تؤاخذني بنسياني الوعد وغفلتي عنه ولا تكلفني عسراً من أمري ، وربما يفسر النسيان بمعنى الترك ، والأول أظهر ، والكلام اعتدار على أي حال .

قوله تعالى . ﴿ فَانْطَلْقَـاحَتَى إِذَا لَقَيَا غَلَاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلَتَ نَفْساً رَكِيةً بغير نَفْس لَقَدْ جَئْت شَيئاً نُكُراً ﴾ في الكلام معض الحذف للإِيجاز والتقدير . فخرجـا من السفينة وانطلقا

وفي قوله: ﴿حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال﴾ النخ ﴿فقتله﴾ معطوف على الشرط نفاء التفريع و ﴿قال﴾ جزاء ﴿إذا﴾ على ما هو ظاهر الكلام ، وبذلك يظهر أن العمدة في الكلام ذكر اعتراض موسى لا ذكر القتل ، ونظيرته الآية اللاحقة ﴿فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية﴾ إلى قوله ﴿قال لو شئت﴾ النح بخلاف الآية السابقة : ﴿فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال﴾ فإن جزاء ﴿إذا ﴾ فيها ﴿خرقها وقوله : ﴿قال كلام مفصول مستأنف .

وعلى هذا فالآيات مسرودة في صورة قصة واحدة اعترض فيها موسى على الخضر عليهما السلام ثلاث مرات واحدة بعد أخرى لا في صورة ثلاث قصص اعترض فيها ثلاث اعتراضات كأنه قيل : وقع كذا وكذا فاعترض عليه ثم اعترض ثم اعتراضات فهي واحدة لا قصة أعمال هذا واعتراضات ذاك حتى تكون ثلاثاً .

ومن هنا يتبين وجه الفرق بين الأيات الشلاث حيث جعل ﴿خرقها﴾جواب

إذا في الآية الأولى ، ولم يجعل ﴿قتله﴾ و ﴿وجدا﴾ أو ﴿اقامه﴾ جواباً في الثانية والثالثة بلجزءاً من الشرط معطوفاً عليه فافهم ذلك .

وقوله : ﴿ أَقْتَلَتَ نَفْساً زَكَيَةً ﴾ الزكية الطاهرة ، والمراد طهارتها من الذنوب لعدم البلوغ كما يشعر به قوله : ﴿ غلاماً ﴾ والاستفهام للإنكار ، والقائل موسى .

وقوله: ﴿ بغير نفس ﴾ أي بغير قتل منها لنفس قتلاً مجوزاً لقتلها قصاصاً وقوداً فإن غير البالغ لا يتحقق منه القتل الموجب للقصاص، وربما استفيد من قوله: ﴿ بغير نفس ﴾ أنه كان شاباً بالغالم، ولا دلالة في إطلاق الغلام عليه على عدم بلوغه لأن الغلام يطلق على البالغ وغيره فالمعنى أقتلت بغير قصاص نفساً برئية من الذنوب المستوجبة للقتل ؟ إذ لم يظهر لهما من الغلام شيء يستوجبه .

وقوله: ﴿ لقد جئت شيئاً مكراً ﴾ أي منكراً يستنكره الطبع ولا يعرفه المجتمع وقد عد خرق السفينة إمراً أي داهية يستعقب مصائب لم يقع شيء منها بعد وقتل النفس نكراً أو منكراً وهو أفظع وأفجع عبد الناس من الخرق الدي يستوجب عادة هلاك النفوس لكن لا بالمباشرة فعلاً .

قوله تعالى : ﴿قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾ معناه ظاهر وزيادة ﴿لك ﴾ نوع تقريع له أنه لم يصغ إلى وصيته وإيماء إلى كونه كأنه لم يسمع قوله له أول مرة : ﴿إنك لن تستطيع معي صدراً ﴾ أو سمعه وحسب أنه لا يعنيه بل يقصد به غيره كأنه يقول : إنما عنيت بقولي : إنك لن تستطيع «الخ» إياك دون غيرك .

قوله تعالى : ﴿قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً ﴾ الضمير في ﴿بعدها ﴾ راجع إلى هذه المرة أو المسألة أي إن سألتك بعد هذه المرة أو هذه المسألة فلا تصاحبني أي يجوز لك أن تصاحبني .

وقوله : ﴿قد بلغت من لدني عذراً ﴾ أي بلغت عذراً ووجدته كائناً ذلك من لدني إذ بلغ عذرك النهاية من عندي .

قوله تعالى : ﴿فَانْطُلُقَا حَتَى إِذَا أَتِيا أَهُلُ قَـرِيَةُ اسْتَـطُعُمَا أَهُلُهَا﴾ إلى آخر الآية الكلام في قوله : ﴿فَانْطُلُقَا﴾ ﴿فَابُوا﴾﴿فُوجِدا﴾﴿فَاقَامُهُ﴾ كالكلام في قـوله في الآية السابقة : ﴿فَانْطُلْقَا﴾ ﴿فَقَتْلُهُ﴾ .

وقوله : ﴿استطعما أهلها﴾ صفة لقرية ولم يقل : ﴿استطعماهم﴾ لرداءة

قولنا : قرية استطعماهم بحلاف مثل قولنا : أتى قرية على إرادة أتى أهل قرية لأن للقرية نصيباً من الإتيان فيجوز وضعها موضع أهلها مجازاً بخلاف الاستطعام لأنه لأهلها حاصة ، وعلى هذا فليس قول : ﴿أهلها من وضع الظاهر موضع المضمر .

ولم يقل : حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها لأن القرية كانت تتمحض حينئذ في معناها الحقيقي والغرض العمدة ـ كما عرفت ـ متعلق بالجزاء أعني قوله : ﴿قال لو شئت لتخذت عليه أجراً ﴾ وفيه ذكر أحذ الأحر وهو إنما يكون من أهلها لا منها فقوله : ﴿أتيا أهل قرية ﴾ دليل على أن إقامة الجدار كانت بحضور من أهل القرية وهو الذي أغمى أن يُقال : لوشئت لتخذت عليه مهم أو من أهلها أجراً فافهم ذلك .

والمراد بالاستطعام طلب الطعام بالاضافة ولذا قال: وفأبوا أن يضيفوهما وقوله وفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض الانقضاص السقوط، وإرادة الانقضاض مجار عن الاشراف على السقوط والانهدام، وقوله: وفأقامه أي أثبته الخضر باصلاح شأنه ولم يذكر سبحانه كيف أقامه ؟ بنحو خرق العادة أم ببناء أو ضرب دعامة ؟ غير أن قول موسى: ولو شئت لتخذت عليه أجراً مشعر بأنه كان بعمل غير خارق فإن المعهود من أخذ الأجر، ما كان على العاديات.

وقوله: ﴿قال لو شئت لتحذت (١) عليه أجراً ﴾ تخذ وأخذ بمعنى واحد ، وضمير ﴿عليه ﴾ للإقامة المفهومة من ﴿فأقامه ﴾ وهمو مصدر جاثز الموجهين ، والسياق يشهد أنهما كانا جائعين فذكره صوسى أخذ الأجوة على عمله إذ لوكان أخذ أجراً أمكنهما أن يشتريا به شيئاً من الطعام يسدان به جوعهما .

قوله تعالى : ﴿قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ﴾ الإشارة بهذا إلى قول موسى أي هذا القول سبب فراق بيني وبينك أو إلى الوقت أي هذا الوقت وقت فراق بيني وبينك كما قيل ، ويمكن أن تكون الإشارة إلى نفس الفراق ، والمعنى هذا الفراق قد حضر كأنه كان أمراً غائباً فحضر عند قول موسى : ﴿لوشئت لتخذت ﴾ النخ وقوله : ﴿بيني وبينك ﴾ ولم يقل بيننا

<sup>(</sup>١) قرىء بالتشديد من واتحد، وبالتحفيف من وتخذ،

للتأكيد ، وإنما قال الخضر هذا القول بعد الاعتراض الثالث لأن موسى كان قبل ذلك يعتذر إليه كما في الأول أو يستمهله كما في الثاني ، وأما الفراق بعد الاعتراض الثالث فقد أعذره موسى فيه إذ قال بعد الاعتراض الثاني : ﴿إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني الخ والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿أَمَا السَّفَينَةُ فَكَانَتُ لَمُسَاكِينَ﴾ الخ شروع في تفصيل ما وعد إجمالاً بقوله : ﴿ سَأَنبَئُكُ ﴾ الخ وقوله : ﴿أَن أُعيبِهِ اللهِ أَي أَجعلها معيبة وهذه قرينة على أن المراد بكل سفينة كل سفينة غير معيبة .

وقوله: ﴿وكان وراءهم ملك ﴾ وراء بمعنى الخلف وهو الظرف المقابل للظرف الآخر الذي يواجهه الإنسان ويسمى قدام وأمام لكن ربما يبطلق على الظرف الذي يغفل عنه الإنسان وفيه من يريده بسوء أو مكروه وإن كان قدامه أو فيه ما يعرض عنه الإنسان أو فيه ما يشغل الإسسان بنفسه عن غيره كأن الإنسان ولى وجهه إلى جهة تخالف جهته قال تعالى: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ﴾ (١) ، وقال: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاوحياً أو من وراء حجاب ﴾ (١) ، وقال: ﴿والله من ورائهم ﴾ (١) .

ومحصل المعنى : أن السفينة كانت لعدة من المساكين يعملون لها في البحر ويتعيشون به وكان هناك ملك جبار أمر بغصب السفن فأردت بخرقها أن أحدث فيها عيباً فلا يطمع فيها الجبار ويدعها لهم .

قوله تعالى : ﴿وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يسرهقهما طغياناً وكفراً وكفراً والأظهر من سياق الآية وما سيأتي من قوله : ﴿وما فعلته عن أمري وأن يكون المراد بالخشية التحدر عن رأفة ورحمة مجازاً لا معناه الحقيقي الذي هو التأثر القلبي الخاص المنفي عنه تعالى وعن أنبيائه كما قال : ﴿ولا يخشون أحداً إلا الله ﴿(٤) ، وأن يكون المراد بقوله : ﴿أن يرهقهما طغياناً وكفراً وكفراً أن يغشيهما ذلك أي يحمل والديه على الطعيان والكفر بالإغواء والتأثير الروحي لمكان حبهما الشديد له لكن قوله في الآية التالية : ﴿وأقرب رحماً له لا تخلو من تأييد لكون ﴿طغياناً وكفراً وتميزين عن الإرهاق أي وصفين للغلام دون أبويه .

المؤمنون : ۷ .
 البروج : ۲۰ .

 <sup>(</sup>٢) الشورى: ١٥.
 (٤) الأحزاب: ٣٩.

قوله تعالى : ﴿فأردنا أَن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً ﴾ المراد بكونه خيراً منه زكاة كونه خيراً منه صلاحاً وإيماناً بقرينة مقابلته البطغيان والكفر في الآية السابقة ، وأصل الزكاة فيما قيل البطهارة ، والمراد بكونه أقرب منه رحماً كونه أوصل للرحم والقرابة فلا يرهقهما ، وأما تفسيره بكونه أكثر رحمة بهما فلا يناسبه قوله ﴿أقرب منه ﴾ تلك المناسبة ، وهذا \_ كما عرفت \_ يؤيد كون المراد من قوله : ﴿يرهقهما طغياناً وكفراً ﴾ في الآية السابقة إرهاقه إياهما بطغيانه وكفره لا تكليفه إياهما الطغيان والكفر وإغشاؤهما ذلك .

والآية ـ على أي حال ـ تلوح إلى أن إيمان أبـويـه كـان ذا قــدر عنـد الله ويستدعي ولداً مؤمناً صالحاً يصل رحمهما وقد كان المقضي في الغلام خلاف ذلك فأمر الله الخضر بقتله ليبدلهما خيراً منه زكاة وأقرب رحما .

قوله تعالى : ﴿وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً لا يبعد أن يستظهر من السياق أن المدينة المذكورة في هذه الآية غير القرية التي وجدا فيها الجدار فأقامه ، إذ لو كانت هي هي لم يكن كثير حاجة إلى ذكر كون الغلامين اليتيمين فيها فكأن العناية متعلقة بالإشارة إلى أنهما ومن يتولى أمرهما غير حاضرين في القرية .

وذكر يتم الغلامين ووجبود كنز لهما تحت الجدار ولو انقض لظهر وضاع وكون أبيهما صالحاً كل ذلك توطئة وتمهيد لقوله : ﴿فَأَرَادُ رَبِكُ أَنْ يَبِلْغَا أَشْدُهُمَا وَيَسْتَخْرُجًا كَنْزُهُمَا ﴾ وقوله : ﴿رحمة من ريك﴾ تعليل للإرادة .

فرحمته تعالى سبب لإرادة بلوغهما واستخراجهما كنـزهما ، وكــان يتوقف على قيام الجدار فأقامه الخضر ، وكان سبب انبعاث الـرحمة صــلاح أبيهما وقــد عرض أن مات وايتم الغلامين وترك كنزاً لهما .

وقد طال البحث في التوفيق بين صلاح أبيهما ووجود كنز لهما تحت الجدار الظاهر في كون أبيهما هو الكانز له بناء على ذم الكنز كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿والـذين يكنزون الـذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيـل الله فبشـرهم بعـذاب أليم﴾(١).

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٤ .

لكن الآية لا تتعرض بأكثر من أن تحته كنز لهما من غير دلالة على أن أباهما هو الذي دفنه وكنزه ، على أن وصف أبيهما بالصلاح دليل على كون هذا الكنز أياً ما كان أمراً غير مذموم على تقدير تسليم كون الكانز هو الأب ، على أن من الجائز أن يكون أبوهما الصالح كنزه لهما لتأويل يسوغه فما هو بأعظم من خرق السفينة وقتل النفس المحترمة الواردين في القصة وقد جوزهما التأويل بأمر إلهي وهنا بعض روايات ستوافيك في البحث الروائي الآتي إن شاء الله .

وفي الآية دلالة على أن صلاح الإنسان ربما ورث أولاده أثراً جميلاً وأعقب فيهم السعادة والخير فهذه الآية في جانب الخير نظيرة قوله تعالى: ﴿وليخش الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم﴾(١).

وقوله : ﴿ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ كناية عن أنه إنما فعل ما فعل عن أمر غيره وهو الله سبحانه لا عن أمر أمرته به نفسه .

وقوله: ﴿ وَذَلَكُ تَأْوِيلُ مَا لَمُ تَسَطَّعُ عَلَيْهُ صَبِراً ﴾ أي ما لم تستطع عليه صبراً من اسطاع يسطيع بمعنى استطاع يستطيع وقد تقدم في أول تفسير سورة آل عمران أن التأويل في عرف القرآن هي الحقيقة التي يتضمنها الشيء ويؤول إليها ويبتني عليها كتأويل الرؤيا وهو تعبيرها ، وتأويل الحكم وهو ملاكه وتأويل الفعل وهو مصلحته وغايته الحقيقية ، وتأويل الواقعة وهو علتها الواقعية وهكذا .

فقوله : ﴿ ذَلَكَ تأويل مَا لَم تَسَطّع ﴾ النح إشارة منه إلى أن الذي ذكره للوقائع الثلاث وأعماله فيها هو السبب الحقيقي لها لا ما حسبه موسى من العناوين المترائية من أعماله كالتسبب إلى هلاك الناس في خرق السفينة والقتل من غير سبب موجب في قتل الغلام وسوء تدبير المعاش في إقامة الجدار .

وذكر بعضهم: أن من الأدب الحميل الذي استعمله الخضر مع ربه في كلامه أن ما كان من الأعمال التي لا تخلو عن نقص ما نسبه إلى نفسه كقوله: فأردت أن أعيبها وما حاز انتسابه إلى ربه وإلى نفسه أتى فيه بصيغة المتكلم مع الغير كقوله: ﴿فَخْشَينا﴾ وما يختص به تعالى لتعلقه بربويته وتدبيره ملكه نسبه إليه كقوله: ﴿فَأْراد ربك أن يبلعا أشدهما ﴾ .

<sup>(</sup>١) النساء: ٩.

## ( بحث تاريخي في فصلين )

١ - قصة موسى والخضر في القرآن : أوحى الله سبحانه إلى موسى أن هناك عبداً من عباده عنده من العلم ما ليس عند موسى وأخبره أنه إن انطلق إلى مجمع البحرين وجده هناك ، وهو بالمكان الذي يحيى فيه الحوت الميت . (أو يفتقد فيه الحوت) .

فعزم موسى أن يلقى العالم ويتعلم منه بعض ما عنده إن أمكن وأخبر فتاه عما عزم عليه فخرجا قاصدين مجمع البحرين وقد حملا معهما حوتاً ميتاً وذهبا حتى بلغا مجمع البحرين وقد تعبا وكانت هناك صخرة على شاطىء البحر فأويا إليها ليستريحا هنيئة وقد نسيا حوتهما وهما في شغل منه .

وإذا بالحوت اضطرب ووقع في البحر حياً ، أو وقع فيه وهو ميت ، وغار فيه والفتى يشاهده ويتعجب من أمره غير أنه نسي أن يذكره لموسى حتى تركا الموضع والطلقا حتى جاوزا مجمع البحرين وقد نصبا فقال له موسى : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً . فذكر الفتى ما شاهده من أمر الحوت ، وقال لموسى : إنا إد أوينا إلى الصخرة حي الحوت ووقع في البحر يسبح فيه حتى غار وكنت أريد أن أذكر لك أمره لكن الشيطان إنسانيه (أو إني نسيت الحوت عند الصخرة فوقع في البحر وغار فيه) .

قال موسى: ذلك ما كتا ببغي وسطلب فلنرجع إلى هناك فارتدا على اثارهما قصصاً فوجدا عبداً من عباد الله آتاه رحمة من عنده وعلمه علماً من لدنه فعرض عليه موسى وسأله أن يتبعه فيعلمه شيئاً ذا رشد مما علمه الله . قال العالم: إنك لن تستطيع معي صبراً على ما تشاهده من أعمالي التي لا علم لك بتأويلها ، وكيف تصبر على ما لم تحط به حراً ؟ فوعده أن يصبر ولا يعصيه في أمر إن شاء الله فقال له العالم بابياً على ما طلبه منه ووعده به : فإن اتبعتني فلا نسألني عن شيء حتى أحدث لك منه دكواً

والطلق موسى والعالم حتى ركبا سفينة وفيها ناس من الركاب وموسى خالي الذهر عما في قصد العالم فحرف العالم السفينة حرقاً لا يؤمن معه الغرق فأدهش ذلك موسى وأسناه ما وعده فقال للعبالم: أحرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً

إمراً قال له العالم : ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ فاعتذر إليه موسى بأنـه نسي مـا وعده من الصبـر قائـلاً : لا تؤاخذني بمـا نسيت ولا تـرهقني من أمـري عسراً .

فانطلقا فلقياغلاماً فقتله العالم فلم يملك موسى نفسه دون أن تغير وأنكر عليه ذلك قائلاً : أقتلت نفساً زكية بغير نفس ؟ لقد جئت شيئاً نكراً . قال له العالم ثانياً : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ فلم يكن عند موسى ما يعتذر به ويمتنع به عن مفارقته ونفسه غير راضية بها فاستدعى منه مصاحبة مؤجلة بسؤال أخر إن أتى به كان له فراقه واستمهله قائلاً : إن سألتك عن شيء بعمدها فلا تصاحبي قد بلغت من لدني عذراً وقبله العالم .

فانطلقا حتى أتيا قرية وقد بلغ بهما الجوع فاستطعما أهلها فلم يضيفهما أحد منهم وإدا بجدار فيها يريد أن ينقض ويتحذر منه الناس فأقامه العالم . قال له موسى : لو شئت لتخذت على عملك منهم أجراً فتوسلنا به إلى سد الجوع فنحن في حاجة إليه والقوم لا يضيفوننا .

فقال له العالم: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ثم قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ويتعيشون بها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً فخرقتها لتكون معيبة لا يرغب فيها.

وأما الغلام فكان كافراً وكان أبـواه مؤمنين ، ولو أنـه عاش لأرهقهمـا بكفره وطغيانه فشملتهما الرحــة الإلهية فـأمرني أن أقتله ليبـدلهما ولــداً خيراً منــه زكاة وأقرب رحماً فقتلته .

وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فشملتهما الرحمة الإلهية لصلاح أبيهما فأمرني أن أقيمه فيستقيم حتى يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ولو انقض لظهر أمر الكنز وانتهبه الباس.

قال : وما فعلت الذي فعلت عن أمري بـل عن أمر من الله ، وتـأويلها مـا أنبأتك به ثـم فارق موسى .

٢ ـ قصة الخضر الله : لم يرد ذكره في القرآن إلا ما في قصة رحلة موسى
 إلى مجمع البحرين ، ولا ذكر شيء من جوامع أوصافه إلا ما في قـوله تعـالى :

﴿ فُوجِدًا عَبِداً مِن عَبَادِنَا آتِينَاهُ رَحْمَةً مِن عَنْدُنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَـدُنَا عَلَماً ﴾ الآية ٦٥ من السورة .

والذي يتحصل من الروايات النبوية أو الواردة من طرق أثمة أهل البيت في قصته ففي رواية (۱) محمد بن عمارة عن الصادق مغنظ أن الخضر كان نبياً مرسلا بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه ، وكان آبته أنه لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا أزهرت خضراء وإنما سمي خضراً لذلك ، وكان اسمه تاليا بن مالك بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح الحديث ويؤيد ما ذكر من وجه تسميته ما في الدر المنثور عن عدة من أرباب الجوامع عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي على قروة بيضاء فاهتزت خضراء .

وفي بعض الأخبار ـ كما فيما رواه العياشي عن بريد عن أحدهما عليهما السلام الخضر وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبيين الحديث لكن الآيات النازلة في قصته مع موسى لا تخلو عن ظهور في كونه نبياً كيف؟ وفيها نزول الحكم عليه .

ويظهر من أخبار متفرقة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه حي لم يمت بعد وليس بعزيز على الله سبحانه أن يعمر بعض عباده عمراً طويلًا إلى أمـد بعيد ولا أن هناك برهاناً عقلياً يدل على استحالة ذلك .

وقد ورد في سبب ذلك في بعض الروايات (٢) من طرق العامة أنه ابن آدم للصلبه ونسى، له في أجله حتى يكذب الدجال ، وفي بعضها (٣) أن آدم ملائد دعا له بالبقاء إلى يوم القيامة ، وفي عدة روايات من طرق الفريقين أنه شرب من عين الحياة التي هي في الظلمات حين دخلها ذو القرنين في طلبها وكان الخضر في مقدمته فرزقه الخضر ولم يرزقه ذو القرنين ، وهذه وأمثالها آحاد غير قطعية من الأخبار لا سبيل إلى تصحيحها بكتاب أو سنة قطعية أو عقل .

وقيد كثرت القصص والحكايات وكنذا الروايات في الخضر بما لا يعول

<sup>(</sup>١) الأتية في البحث الروائي الأتي .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور عن الدار قطني وأبن عساكر عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) الدر المشور عن ابن عساكر عن اس إسحاق .

عليها ذو لب كرواية خصيف(١): أربعة من الأنبياء أحياء اثنان في السماء: عيسى وإدريس، واثنان في الأرض الخضر والياس فأما الخضر فإنه في البحر وأما صاحبه فإنه في البر.

ورواية (٢) العقيلي عن كعب قال: الخضر على منبر بين البحر الأعلى والبحر الأسلم ، وتعرض عليه والبحر الأسلم ، وتعرض عليه الأرواح غدوة وعشية .

ورواية (٣) كعب الأحبار أل الخضر بن عاميل ركب في نفر من أصحابه حتى بلغ بحر الهند وهو بحر الصين فقال لأصحابه : يا أصحابي أدلوني فدلوه في البحر أياماً وليالي ثم صعد فقالوا : يا خضر ما رأيت ؟ فلقد أكرمك الله وحفظ لك نفسك في لجة هذا البحر فقال استقبلني ملك من الملائكة فقال لي : أيها الأدمي الخطاء إلى اين ؟ ومن أين ؟ فقلت : إني أردت أن أنظر عمق هذا البحر . فقال لي : كيف ؟ وقد أهوى رجل من زمان داود عصل لم يبلغ ثلث قعره حتى الساعة ، وذلك منذ ثلاث مائة سنة ، إلى غير ذلك من الروايات المشتملة على نوادر القصص .

# ( بحث روائي )

في تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جعفر بن محمد بسك في حديث: إن مبوسى لما كلمه الله تكليماً، وأنبزل عليه التبوراة، وكتب له في الألبواح من كل شيء مبوعظة وتفصيلاً لكل شيء، وجعل آية في يده وعصاه، وفي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفلق البحر وغرق الله فرعون وجبوده عملت البشرية فيه حتى قبال في نفسه: ما أرى الله عز وجل خلق خلقاً أعلم مني فأوحى الله إلى جبرئيل: أدرك عبدي قبل أن يهلك، وقل له: إن عند ملتقى البحرين رجلاً عابداً فاتبعه وتعلم منه.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور عن ابن شاهين عمه .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور عه .

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور عن أبي الشيح في العظمة وأبي نعيم في الحلية عمه

فهبط جبرئيل على موسى بما أمره به ربه عز وجل فعلم موسى أن ذلك لما حدثته به نفسه فمضى هو وفتاه يوشع بن نون حتى انتهيا إلى ملتقى البحرين فوجدا هناك الخضر يعبد الله عز وجل كما قال الله في كتابه: ﴿فوجدا عبداً من عبادنا آتياه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً الحديث.

أقول : والحديث طويل يذكر فيه صحبته للخصر وما جرى بينهما مما دكره الله مى القصة .

وروى القصة العياشي في تفسيسوه بطريقين ، والقمي في تفسيسوه بطويقين مسنداً ومرسلاً ، ورواه في الدر المنثور بطرق كثيرة من أرباب الجوامع كالبخاري ومسلم والنسائي والترمدي وغيسرهم عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي مسمسة ،

والأحاديث متفقة في معنى ما نقلناه من صدر حديث محمد بن عمارة ، وفي أن الحوت الذي حملاه حي عند الصخرة واتخذ سبيله في البحر سرباً لكنها تختلف في أمور كثيرة أضافتها إلى ما في القرآن من أصل القصة .

منها ما يتحصل من رواية ابن بابويه والقمي أن مجمع البحرين من أرض الشامات وفلسطين نقريمة ذكرهما أن القريبة التي ورداها هي الناصرة التي تنسب إليها النصارى ، وفي بعضها أن الأرض كانت آذربيجان وهو يوافق ما في الدر المنشور عن السدي أن البحرين هما الكر والرس حيث يصان في البحر وأن القرية كانت تسمى باحروان وكان أهلها لئاماً وروي عن أبي أنه أفريقية ، وعن القرظي أنه طنجة ، وعن قتادة أنه ملتقي بحر الروم وفارس .

ومنها ما في بعض الـروايات أن الحـوت كان مشـوياً وفي أكثـرها أنـه كان مملوحاً .

ومنها ما في مرسلة القمي وروايات الشيخين والنسائي والترمذي وغيرهم أنه كانت عبد الصخرة عين الحياة حتى في رواية مسلم وغيره أن الماء كان ماء الحياة من شرب منه خلد ولا يقاربه شيء ميت إلا حي فلما نزلا ومس الحوت الماء حي . الحديث وفي غيرها أن فتى موسى توضأ من الماء فقطرت منه قبطرة على الحوت فحي ، وفي عيرها أنه شرب مه ولم يكن له ذلك فأخذه الخضر وطابقه في سفينة وتركها في البحر فهو بين أمواجها حتى تقوم الساعة وفي بعضها

أنه كانت عند الصحرة عين الحياة التي كان يشـرب منها الحضـر وبقية الـروايات خالية من ذكرها .

ومنها ما في رواية الصحاح الأربع وغيرها أن الحوت سقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباً فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق الحديث ، وفي بعض هذه الروايات أن موسى بعدما رجع أبصر أثر الحوت فأخذ أثير الحوت يمشيان على الماء حتى انتهيا إلى جريرة من جزائر العرب ، وفي حديث الطري عن ابن عباس في القصة : فرجع يعني موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت فحعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء ويتبع الحوت وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى بكون صخرة ، الحديث وبعضها خال عن ذلك .

ومنها ما في أكثرها أن موسى لقي الحضر عنـد الصخرة ، وفي بعصهـا أنه ذهب من سرب الحوت أو على الماء حتى وجده في جـزيرة من جـزائر البحـر ، وفي بعضها وجده على سطح الماء جالساً أو متكتاً .

ومنها اختلافها في أن الفتي هل صحبهما أو تركاه وذهبا .

ومنها اختلافها في كيفية خرق السفينة وفي كيفية قتل الغلام وفي كيفية إقامة الجدار وفي الكنز اللذي تحته لكن أكثر الروابات أنه كال لوحاً من ذهب مكتوباً فيه مواعظ ، وفي الأب الصالح فظاهر أكثرها أنه أبوهما الأقرب ، وفي بعضها أنه أبوهما العاشر وفي بعضها السابع ، وفي بعضها بينهما وبينه سبعوذ أباً وفي بعضها كان بينهما وبينه سبعمائة سنة ، إلى غير ذلك من جهات الاختلاف .

وفي تفسير القمي عن محمد بن علي بن بلال عن يوس في كتاب كتوه إلى الرضا بين يسألونه عن العالم الذي أتاه موسى أيهما كان أعلم؟ وهل يجوز أن يكون على موسى حجة في وقته؟ فكتب في الجواب: أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جرائر البحر إما جالساً وإما متكئاً فسلم عليه موسى فألكر السلام إذ كان الأرص ليس بها سلام.

قال: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران: قال: أنت موسى بن عمران الذي كلمه الله تكليماً ؟ قال: نعم. قال: فما حاجتك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشداً. قال: إني وكلت بأمر لا تطيقه، ووكلت بأمر لا أطيقه الحديث.

أقول : وهذا المعنى مروي في أخبار أُخر من طرق الفريقين .

وفي الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن أبي أن النبي مشائم قال : لما لقي موسى الخضر جاء طير فألقى منقاره في الماء فقال الخضر لموسى : تـدري ما يقول هذا الطائر ؟ قال : وما يقول ؟ قال : يقول : ما علمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من الماء .

أقول : وقصة هذا الطائر وارد في أغلب روايات القصة .

وفي تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله سُنائي قال : كان موسى أعلم من الخضر .

وفيـه عن أبي حمزة عن أبي جعفـرلينك قال : كـان وصي موسى يـوشع بن نون ، وهو فتاه الذي ذكره في كتابه .

وفيه عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: بينما موسى قاعد في ملا من بني إسرائيل إذ قال له رجل: ما أرى أحدا أعلم بالله منك قال موسى: ما أرى فأوحى الله إليه بلى عبدي الخضر فسأل السبيل إليه وكان له الحوت آية إن افتقده، وكان من شأنه ما قص الله.

أقول : وينبغي أن يحمل اختلاف الروايات في علمهما على اختـلاف نوع العلم .

وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله سنت في قوله : ﴿ فَخَشَيْنَا ﴾ خشي إن أدرك الغلام أن يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبانه من فرط حبهما له .

وفيه عن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه في قبول الله : ﴿ فاردنا أَنْ يَبِدُلُهُمَا رَبِهُمَا خِيراً منه زكاة وأقرب رحماً ﴾ قال : إنه ولدت لهما جارية فبولدت غلاماً فكان نبياً .

أقول: وفي أكثر الروايات أنها ولد منها سبعون بيباً والمراد ثبوت الواسطة .

وفيه عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: إن الله للصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودويرات حوله فيلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله. ثم ذكر الغلامين فقال: ﴿وكان

أبوهما صالحاً، ألم تر أن الله شكر صلاح أبويهما لهما ؟ .

وفيه عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن النبي سنرت قال : إن الله ليخلف العبد الصالح معد موته في أهله ومالمه وإن كان أهله أهل سوء ثم قرأ هذه الآية إلى آخرها ﴿وكان أبوهما صالحاً﴾ .

وفي الدر المنتور اخرج ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله مسترت إن الله يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرات حوله فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم .

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة مستفيضة

في الكافي بإسناده عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله مالله عن المدينة وكان تحته كنز قول الله عز وجل فوواما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فقال: أما إنه م كان ذهبا ولا فضة ، وإنما كان أربع كلمات: لا إله إلا الله ، من أيقن بالموت لم يضحك ، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه ، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله .

أقول: وقد تكاثرت الروايات من طرق الشيعة وأهل السنة أن الكنز الدي كان تحت الجدار كان لوحاً مكتوباً فيه الكلمات، وفي أكثرها أنه كان لوحاً من ذهب، ولا ينافيه قوله في هذه الرواية: «ما كان ذها ولا فضة» لأن المراد به نفي الدينار والدرهم كما هو المتبادر، والروايات محتلفة في تعيير الكلمات التي كانت مكتوبة على اللوح لكن أكثرها متفقة في كلمة التوحيد ومسألتي الموت و لقدر.

وقد جمع في بعضها بين الشهادتين كما رواه في الدر المشور عن البيهقي في شعب لإيمان عن عني بن أبي طاب في قبول الله عز وحن ﴿ ﴿ وَكَانَ تَحْتُهُ كُثَرِ لَهُما ﴾ قال : كان لوحاً من دهب مكتوب فيه ﴿ لا إله إلا الله محمد رسول الله عجباً لمن يدكر أن الموت حق كيف يفرح ؛ وعجباً لمن يذكر أن البار حق كيف يضحك ؟ وعجباً لمن يذكر أن القدر حق كيف يحرن ؟ وعجب لمن يرى الدنيا وتصرفها بأهلها حالاً بعد حال كيف يطمئن إليها

وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَّتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً (٨٣) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً (٨٤) فَأَتَّبَعَ سَبِّباً (٨٥) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْن حَمِئَةِ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قُوماً قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تَعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً (٨٦) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَـذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْراً (٨٧) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحـاً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولَ لَـهُ مِنْ أَمْرِنَـا يُسْرِاً (٨٨) ثُمَّ أَتْبَـعَ سَبَباً (٨٩) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَـدَهَا تَـطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْراً (٩٠) كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً (٩١) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (٩٢) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْماً لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ٩٣) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَـأَجُوجَ مُفْسِـدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَـلُ لَكَ خَـرْجاً عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً (٩٤) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (٥٥) آتَونِي زُبَرَ الْحَدِيـدِ حَتَّىٰ إِذَا سَـاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَـالَ انْفُخُـوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَـاراً قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (٩٦) فَمَا آسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً (٩٧) قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّى فَإِذَا جَـاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً (٩٨) وَتَرَكّْنَا بَعْضَهُمْ يَـوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً (٩٩) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَـوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضاً (١٠٠) ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي

غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُـوا لاَ يَسْتَطِيعُـونَ سَمْعاً (١٠١) أَفَحَسِبَ آلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَـدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً (١٠٢) . لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً (١٠٢) .

## (بیان)

الايات تشتمل على قصة دي القرنين ، وفيها شيء من ملاحم القرآن :

قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذَيِ القَرْنِينَ قُلْ سَأَتُلُو عَلَيْكُمْ مَنْهُ ذَكُورًا ﴾ أي يسألونك عن شأن ذي القرنين . والدليل على ذلك جوابه عن السؤال بذكر شأنه لا تعريف شخصه حتى اكتفى بلقبه فلم يتعد منه إلى ذكر اسمه .

والذكر إما مصدر بمعمى المفعول والمعمى قل سأتلو عليكم منه أي من ذي القربين شيئاً مذكوراً ، وإما المراد بالذكر القرآن وقد سماه الله في مواضع من كلامه بالذكر والمعنى قل سأتلو عليكم منه أي من دي القرنين أو من الله قرآناً وهو ما يتلو هده الآية من قوله . ﴿إنا مكنا له﴾ إلى آخر القصة ، والمعنى الثاني أظهر .

قوله تعالى: ﴿إِنَا مَكِنَا لَهُ فَي الأَرْضُ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِ شَيءَ سَبِباً ﴾ التمكين الإقدار يقال: مكنته ومكنت له أي أقدرته فالتمكن في الأرض القدرة على التصرف فيه بالملك كيفما شاء وأراد. وربما يقال: إنه مصدر مصوغ من المكان ينوهم أصالة الميم فالتمكين إعطاء الاستقرار والثبات بحيث لا ينيله عن مكانه أي مابع مزاحم.

والسبب الوصلة والوسيلة فمعنى إيتائه سبباً من كل شيء أن يؤتى من كل شيء يتوصل به إلى المقاصد الهامة الحيوية ما يستعمله ويستفيد منه كالعقل والعلم والدين وقوة الجسم وكثرة المال والجند وسعة الملك وحسن التدبير وغير ذلك وهدا امتنان منه تعالى على دي القرنين وإعظام لأمره بأبلغ بيان ، وما حكاه تعالى من سيرته وفعله وقوله المملوءة حكمة وقدرة يشهد بذلك .

قوله تعالى : ﴿ فَأَتُبِعُ سُمّاً ﴾ الإِتباع اللحوق أي لحق سبباً واتخذ وصلة

وسيلة يسير بها نحو مغرب الشمس .

قوله تعالى : ﴿حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً للله تدل ﴿حتى إذا بلغ على فعل مقدر وتقديره «فسار حتى إذا بلغ» والمراد بمغرب الشمس آخر المعمورة يومئذ من جانب الغرب بدليل قوله : ﴿ووجد عندها قوماً ﴾ .

وذكروا أن المراد بالعين الحمئة العين ذات الحمأة وهي الطين الأسود، وأن المراد بالعين البحر فربما تطلق عليه، وأن المراد بوجدان الشمس تغرب في عين حمئة أنه وقف على ساحل بحر لا مطمع في وجود بر وراءه فرأى الشمس كأنها تغرب في البحر لمكان انطباق الأفق عليه قيل: وينطبق هذه العين الحمئة على المحيط الغربي وفيه الجزائر الخالدات التي كانت مبدء الطول سابقاً ثم غرقت.

وقرى، «في عين حامية» أي حارة ، وينطبق على النقاط القريبة من خط الاستواء من المحيط الغربي المجاورة لإفريقية ولعل ذا القرنين في رحلته الغربية بلغ سواحل إفريقية .

قوله تعالى : ﴿قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ﴾ القول المنسوب إليه تعالى في القرآن يستعمل في الوحي النبوي وفي الإبلاغ بواسطة الوحي كقوله تعالى : ﴿قلسا يا ادم اسكن ﴾(١) وقوله : ﴿وإذ قلسا ادخلوا هذه القرية ﴾(٢) ، ويستعمل في الالهام الذي ليس من النبوة كقوله ﴿وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ﴾(٣) .

وبه يظهر أن قوله: ﴿وقلما يا ذا القرنين﴾ الخ لا يدل على كونه نبياً يوحى إليه لكون قوله تعالى أعم من الوحي المختص بالنبوة ولا يخلو قبوله وأثم يبرد إلى ربه فيعذبه الخ حيث أورد في سياق الغيبة بالنسبة إليه تعالى من إشعار بأن مكالمته كانت بتوسط ببي كان معه فملكه نظير ملك طالبوت في بني إسرائيل بإشارة من نبيهم وهدايته.

وقوله : ﴿إِمَا أَنْ تَعَذَّبِ وَإِمَا أَنْ تَتَخَذُ فِيهِم حَسَناً ﴾ أي إما أَنْ تَعَذَّب هؤلاء القوم وإما أَنْ تَتَخَدُ فِيهِم أَمراً دا حَسَنَ ، فحسناً مصدر بمعنى الضاعل قائم مقام

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٥ (٣) القصص: ٧.

موصوفه أو هو وصف للمبالغة ، وقد قيل : إن في مقابلة العذاب باتخاذ الحسن إيماء إلى ترجيحه والكلام ترديد خبري بداعي الإباحة فهو إنشاء في صورة الإخبار ، والمعنى لك أن تعذبهم ولك أن تعفو عنهم كما قيل ، لكن الظاهر أنه استخبار عما سيفعله بهم من سياسة أو عفو ، وهو الأوفق بسياق الجواب المشتمل على التفصيل بالتعذيب والإحسان ﴿أما من ظلم فسوف نعذبه ﴾ الخ إذ لو كان قوله : ﴿إما أن نعذب ﴾ الخ حكماً تخييرياً لكان قوله : ﴿أما من ظلم ﴾ الخ تقريراً له وإيذاناً بالقبول ولا كثير فائدة فيه .

ومحصل المعنى : استخبرناه ما ذا تسريد أن تفعيل بهم من العنذاب والإحسان وقد غلبتهم واستوليت عليهم ؟ فقال : نعذب الظالم منهم ثم يسرد إلى ربه فيعذبه العذاب النكر ، ونحسن إلى المؤمن الصالح ونكلفه بما فيه يسر .

ولم يذكر المفعول في قوله : ﴿إِمَا أَنْ نَعَذَبِ ﴿ بَخُلَافَ قَـولُه : ﴿إِمَا أَنْ نَعَذَبِ ﴾ بخلاف قـوله : ﴿إِمَا أَنْ تَعْمَيْمُ تَتَخَـذُ فَيْهُمْ حَسَناً ﴾ لأن جميعهم لم يكونوا ظالمين ، وليس من الجائز تعميم العذاب لقوم هذا شأنهم بخلاف تعميم الإحسان لقوم فيهم الصالح والطالح .

قوله تعالى : ﴿أَمَا مَنْ ظُلَمْ فَسُوفَ نَعَذَبُهُ ثُمْ يَرِدُ إِلَى رَبَّهُ فَيَعَذَبُهُ عَذَابِاً نَكُراً ﴾ النكر والمنكر غير المعهود أي يعذبه عذاباً لا عهد له به ، ولا يحتسبه ويترقبه .

وقد فسر الظلم بالإشراك . والتعذيب بالقتل فمعنى وأما من ظلم فسوف نعذبه أما من أشرك ولم يرجع عن شركه فسوف نقتله ، وكأنه مأخوذ من مقابلة ومن ظلم بقوله : ومن آمن وعمل صالحاً كلكن الظاهر من المقابلة أن يكون المراد بالظالم أعم ممن أشرك ولم يؤمن بالله أو آمن ولم يشرك لكنه لم يعمل صالحاً بل أفسد في الأرض ، ولولا تقييد مقابله بالإيمان لكان ظاهر الظلم هو الإفساد من غير نظر إلى الشرك لأن المعهود من سيرة الملوك إذا عدلوا أن يطهروا أرضهم من فساد المفسدين ، وكذا لا دليل على تخصيص التعذيب بالقتل .

قوله تعالى : ﴿وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ﴾ الخ ﴿صالحاً ﴾ وصف أقيم مقام موصوفه وكذا الحسني ، و ﴿جزاء ﴾ حال أو تمييز أو مفعول مطلق والتقدير : وأما من آمن وعمل عملا صالحاً فله المثوبة الحسنى حال كونه مجزياً أو من حيث الجزاء أو نجزيه جزاء . وقوله: ﴿وسنقول له من أمرنا يسراً ﴿ اليسر بمعنى الميسور وصف أقيم مقام موصوفه والظاهر أن المراد بالأمر الأمر التكليفي وتقدير الكلام: وسنقول له قولاً ميسوراً من أمرنا أي مكلفه بما يتيسر له ولا يشق عليه.

قوله تعالى : ﴿ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس﴾ الخ أي ثم هيأ سبباً للسير فسار نحو المشرق حتى إذا بلغ الصحراء من الجانب الشرقي فوجد الشمس تطلع على قوم بدويين لم نجعل لهم من دونها ستراً .

والمراد بالستر ما يستتر به من الشمس ، وهو البناء واللباس أو خصوص البناء أي كانوا يعيشون على الصعيد من غير أن يكون لهم بيوت يأوون إليها ويستترون بها من الشمس وعراة لا لباس عليهم ، وإسناد ذلك إلى الله سبحانه في قوله : ﴿لم نجعل لهم﴾ النج إشارة إلى أنهم لم ينتبهوا بعد لذلك ولم يتعلموا بناء البيوت واتخاذ الخيام ونسج الأثواب وخياطتها .

قوله تعالى: ﴿كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً الظاهر أن قوله: ﴿كذلك ﴾ إشارة إلى وصفهم المذكور في الكلام، وتشبيه الشيء بنفسه مبنياً على دعوى المغايرة يفيد نوعاً من التأكيد، وقد قيل في المشار إليه بذلك وجوه أخر بعيدة عن الفهم.

وقوله: ﴿وقد أحطنا بما لديه خبراً ﴾ الضمير لذي القرنين ، والجملة حالية والمعنى أنه اتخذ وسيلة السير وبلغ مطلع الشمس ووجد قوماً كدا وكذا في حال أحاط فيها علمنا وخبرنا بما عده من عدة وعدة وما يجري أو يجري عليه ، والظاهر أن إحاطة علمه تعالى بما عنده كناية عن كون ما اختاره وأتى به بهداية من الله وأمر ، فما كان يرد ولا يصدر إلا عن هداية يهتدي بها وأمر يأتمره كما أشار إلى مثل هذا المعنى عند ذكر مسيره إلى المغرب بقوله: ﴿قلنا يا ذا القرنين ﴾ الخ .

فالآية أعني قوله: ﴿وقد أحطنا﴾ الخ في معناها الكنائي نظيرة قوله: ﴿وَاصْنَعَ الْفُلْكُ بَأَعِينَا وَوَحِيا﴾ (١) ، وقبوله: ﴿وَاصْنَعَ الْفُلْكُ بَأَعِينَا وَوَحِيا﴾ (١) ، وقبوله: ﴿وَأَنْزَلُهُ بَعْلُمُهُ (١) ، وقبوله: ﴿وَأَخْرَالُهُ بَعْلُمُهُ (١) .

وقيل : إن الآية لإفادة تعظيم أمره وأنه لا يحيط بدقائقه وجزئياته إلا الله أو

لتهويل ما قاساه ذو القربين في هذا المسير وأن ما تحمله من المصائب والشدائد في علم الله لم يكن ليخفى عليه ، أو لتعظيم السبب الذي أتبعه ، وما قدمناه أوجه .

قوله تعالى : ﴿ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين ﴾ إلى آخر الآية . السد الجبل وكل حاجز يسد طريق العبور وكأن المراد بهما الجبلان ، وقوله : ﴿وجد من دونهما قوماً ﴾ أي قريباً منهما ، وقوله : ﴿لا يكادون يفقهون قولاً ﴾ كناية عن بساطتهم وسذاجة فهمهم ، وربما قيل : كناية عن غرابة لغتهم وبعدها عن اللغات المعروفة عندهم ، ولا يخلو عن بعد .

قوله تعالى : ﴿قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ﴾ النظاهر أن القائلين هم القوم الذين وجدهم من دون الجبلين ، ويأجوج ومأجوج من الناس كانوا يأتونهم من وراء الجبلين فيغيرون عليهم ويعمونهم قتلاً وسبياً ونهباً والدليل عليه السياق بما فيه من ضمائر أولي العقل وعمل السد بين الجبلين وغير ذلك .

وقوله: ﴿فهل نجعل لك خرجاً ﴾ الخرج ما يخرج من المال ليصرف في شيء من الحوائج عرضوا عليه أن يعطوه مالاً على أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سداً يمنع من تجاوزهم وتعديهم عليهم .

قوله تعالى : ﴿قال ما مكني فيه ربي خيس فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً أصل ﴿مكني مكنني ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى ، والردم السد وقيل السد القوي ، وعلى هذا فالتعبير بالردم في الجواب وقد سألوه سداً إجابة ووعد بما هو فوق ما استدعوه وأملوه .

وقوله: ﴿قال ما مكني فيه ربي خيس استغناء من ذي القرنين عن خرجهم الدي عرضوه عليه على أن يجعل لهم سداً يقول: ما مكنني فيه وأقرني عليه ربي من السعة والقدرة خير من المال الذي تعدونني به فلا حاجة لي إليه.

وقوله: ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوهَ﴾ النّج القوة ما يتقوى بِه على الشيء والجملة تفريع على ما يتحصل من عرصهم وهو طلبهم منه أن يجعل لهم سداً، ومحصل المعنى أما الخرج فلا حاجة لي إليه، وأما السد فإن أردتموه فأعينوني بما أتقوى به على بنائه كالرجال وما يستعمل في بنائه \_ وقد ذكر منها زبر الحديد والقطر

والنفخ بالمنافخ ـ أجعل لكم سداً قوياً .

وبهذا المعنى يظهر أن مرادهم بما عرضوا عليه من الخرج الأجر على عمل السد .

قوله تعالى : ﴿آتوني زبر الحديد﴾ إلى آخر الآية ، الزبر بالضم فالفتح جمع زبرة كغرف وغرفة وهي القطعة ، وساوى بمعنى سوى على ما قيل وقرىء «سوى» والصدفين تثنية الصدف وهو أحد جانبي الجبل ذكر بعضهم أنه لا يقال إلا إذا كان هناك جبل آخر يوازيه بجانبه فهو من الأسماء المتضائفة كالزوج والضعف وغيرهما والقطر النحاس أو الصفر المذاب وإفراغه صبه على الثقب والخلل والفرج .

وقوله: ﴿آتوني زبر الحديد﴾ أي أعطوني إياها الأستعملها في السد وهي من القوة التي استعانهم فيها ، ولعله خصها بالذكر ولم يذكر الحجارة وغيرها من لوازم البناء الأنها الركن في استحكام بناء السد فجملة ﴿آتوني زبر الحديد﴾ بدل البعض من الكل من جملة ﴿فاعينوني بقوة﴾ أو الكلام بتقدير قال ، وهو كثير في القرآن .

وقوله: ﴿حتى إذا ساوى بين الصدفين قبال انفخوا﴾ في الكلام إيجاز بالحذف والتقدير فاعانوه بقوة وآتوه ما طلبه منهم فبنى لهم السد ورفعه حتى إذا سوى بين الصدفين قال: انفخوا.

وقوله: ﴿قَالَ انفَخُوا﴾ الظاهر أنه من الإعراض عن متعلق الفعل للدلالة على نفس الفعل والمراد نصب المنافخ على السند لإحماء ما وضع فيه من الحديد وإفراغ القطر على خلله وفرجه .

وقوله: ﴿حتى إذا جعله نباراً قبال﴾ البخ في الكلام حــذف وإيجاز، والتقدير فنفخ حتى إذا جعله أي المنفوخ فيه أو الحديد ناراً أي كــالنار في هيئتــه وحرارته فهو من الاستعارة.

وقوله : ﴿ قَالَ آتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قَطْراً ﴾ أي آتُونِي قَـطراً أَفْرغُه واصبه عليه ليسد بذلك خلله ويصير السد به مصمتاً لا ينفذ فيه نافذ .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا اسطاعُوا أَنْ يَنْظَهُرُوهُ وَمَا استطاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ اسطاع واستنطاع واحد ، والنظهور العلو والاستعلاء ، والنقب الثقب ، قيال النواغب في المفردات: النقب في الحائط والجلد كالثقب في الخشب انتهى وضمائر الجمع ليأجوج ومأجوج. وفي الكلام حذف وإيجاز، والتقدير فبنى السد فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه لارتفاعه وما استطاعوا أن ينقبوه لاستحكامه.

قوله تعالى: ﴿قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً الدكاء الدك وهو أشد الدق مصدر بمعنى اسم المفعول، وقيل: المراد الناقة الدكاء وهي التي لا سنام لها وهو على هذا من الاستعارة والمراد به خراب السدكما قالوا.

وقوله : ﴿قال هذا رحمة من ربي﴾ أي قال ذو القرنين ـ بعدما بنى السد ـ هذا أي السد رحمة من ربي أي نعمة ووقاية يدفع به شر يأجوج ومأجوج عن أمم من الناس .

وقوله: ﴿فَإِذَا جَاءُ وَعَـدَ رَبِي جَعَلُهُ دَكَاءُ ﴾ في الكلام حـذف وإيجـاز والتقدير وتبقى هذه الرحمة إلى مجيء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله مدكوكاً وسوى به الأرض.

والمراد بالوعد إما وعد منه تعالى خاص بالسد أنه سيندك عند اقتراب الساعة فيكون هذا ملحمة أخبر بها ذو القرنين ، وإما وعده تعالى العام بقيام الساعة الذي يدك الجبال ويخرب الدنيا ، وقد أكد القول بجملة ﴿وكان وعدري حقاً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وتركنا بعضهم يومشذ يموج في يعض﴾ النخ ظاهر السياق أن ضمير الجمع للناس ويؤيده رجوع ضمير ﴿فجمعناهم﴾ إلى الناس قطعاً لأن حكم الجمع عام .

وفي قوله: ﴿ بعضهم يومئذ يموج في بعض ﴾ استعارة ، والمراد أنهم يضطربون يومئذ من شدة الهول اضطراب المحر باندفاع بعضه إلى بعض فيرتفع من بينهم النظم ويحكم فيهم الهرج والمرج ويعرض عنهم ربهم فلا يشملهم برحمته ، ولا يصلح شأنهم بعنايته .

فالأية بمنزلة التفصيل للإجمال الذي في قبول ذي القرنين : ﴿فَإِذَا جَاءُ وعبد ربي جعله دكاء﴾ وسظيرة قبوله تعبالى في موضع آخر : ﴿حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنـا في غفلة من هذا بـل كنا ظـالمين﴾(١) . وهي على أي حال من الملاحم .

وقد بان مما مر أن الترك في الآية بمعناه المتبادر منه وهو خلاف الأخذ ولا موجب لما ذكره بعضهم : أن الترك بمعنى الجعل وهو من الأضداد انتهى .

والآية من كلام الله سبحانه وليست من تمام كلام ذي القرنين والدليل عليه تغيير السياق من الغيبة إلى التكلم مع الغير الذي هو سياق كلامه السابق (إنا؛ مكنا له ﴿قلنا يا ذا القرنين ، ولو كان من تمام كلام ذي القرنين لقيل : وترك بعضهم على حذاء قوله : ﴿جعله دكاء﴾ .

وقوله: ﴿ونفخ في الصور﴾ النج هي النفخة الثانية التي فيها الإحياء بدليل قوله: ﴿فجمعناهم جمعاً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً﴾ .

قوله تعالى: ﴿الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً وين للكافرين وهؤلاء هم الذين ضرب الله بينهم وبين ذكره سداً حاجزاً وبهذه المناسبة تعرض لحالهم بعد ذكر سد يأجوج ومأجوج و فجعل أعينهم في غطاء عن ذكره وأخد استطاعة السمع عن آذانهم فانقطع الطريق بينهم وبين الحق وهو دكر الله .

فإن الحق إنما ينال إما من طريق البصر بالنظر إلى آيات الله سبحانه والاهتداء إلى ما تدل عليه وتهدي إليه ، وإما من طريق السمع باستماع الحكمة والموعظة والقصص والعبر ، ولا بصر لهؤلاء ولا سمع .

قوله تعالى : ﴿ أَفْحَسَبِ الذِّينِ كَفَرُوا أَنْ يَتَخَذُوا عَبَادِي مِنْ دُونِي أُولِياءٍ ﴾ الخ الاستفهام للإنكار قال في المجمع : معناه أفحسب الذّين جحدوا توحيد الله أن يتخذوا من دُونِي أَرباباً ينصرونهم ويدفعون عقابي عنهم قال : ويدل على هذا المحذوف قوله : ﴿ إِنَا اعتدنا جهنم للكافرين نزلاً ﴾ انتهى .

وهناك وجه ثان منقول عن ابن عباس وهو أن المعنى أفحسب الـذين كفروا أن يتخذوا من دوني آلهة وأنا لا أغضب لنفسى عليهم ولا أعاقبهم .

ووجه ثالث: وهمو أن ﴿أن يتخذوا﴾ الخ مفعول أول لحسب بمعنى ظن

<sup>(</sup>١) الأنسياء: ٧٧

ومفعوله الثاني محذوف ، والتقدير أفحسب الذين كفروا اتخاذهم عبادي من دوني أولياء نافعاً لهم أو دافعاً للعقاب عنهم ، والفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين أن ﴿أن﴾ وصلته قائمة مقام المفعولين فيهما والمحذوف بعض الصلة فيهما بخلاف الوجه الثالث فأن وصلته فيه مفعول أول لحسب ، والمفعول الثاني محذوف .

ووجه رابع: وهو أن يكون أن وصلته سادة مسد المفعولين وعناية الكلام متوجهة إلى إنكار كون الاتخاذ اتخاذاً حقيقة على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ في شيء إذ الاتخاذ إنما يكون من الجانبين والمتخذون متبرؤون منهم لقولهم: 
﴿سبحانك أنت ولينا من دونهم﴾ .

والوجوه الأربعة مترتبة في الوجاهة وأوجهها أولها وسياق هذه الآيات يساعد عليه فإن هذه الآيات بل عامة آيات السبورة مسوقة لبيان أنهم فتنوا بزينة الحياة الدنيا واشتبه عليهم الأمر فاطمأنوا إلى ظاهر الأسباب فاتخذوا غيره تعالى أولياء من دونه فهم يظنون أن ولايتهم تكفيهم وتنفعهم وتدفع عنهم الضر والحال أن ما سيلقونه بعد المفخ والجمع يناقض ذلك فالآية تنكر عليهم هذا الظن والحسبان بعدما كان مآل أمرهم ذلك . ثم إن إمكان قيام أن وصلته مقام مفعولي حسب وقد ورد في كلامه تعالى كثيراً كقوله : ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا﴾(١) وغيره يغني عن تقدير مفعول ثان محذوف وقد منع عنه بعض النحاة .

وتؤيده الآيات التالية : ﴿قبل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً ﴾ الخ وكمذا القراءة المنسوبة إلى على سبخ وعدة منهم وأفحسب، بسكون السين وضم الباء والمعنى أفاتخاذ عبادي من دوني أولياء كاف لهم .

والمراد بالعباد في قوله : ﴿أَن يَتَخَذُوا عَمَادِي مِن دُونِي أُولِياءَ﴾ كُلُ مِن يعبده الوثنيون مِن الملائكة والجن والكملين مِن البشر .

وأما ما ذكره المفسرون أن المراد بهم المسيح سُن والملائكة ونحوهم من المقربين دون الشياطين لأن الأكثر في مثل هذا اللفط ﴿عبادي﴾ أن تكون الإضافة لتشريف المضاف .

<sup>(</sup>١) الجالية : ٢١ .

ففيه أولاً أن المقام لا يناسب التشريف. وهو ظاهر. وثانياً أن قيد ومن دوني في الكلام صريح في أن المراد بالذين كفروا هم الوثنيون الذين لا يعبدون الله مع الاعتراف بالوهيته وإنما يعبدون الشركاء الشفعاء ؟ وأما أهل الكتاب مثلاً النصارى في اتخاذهم المسيح ولياً فإنهم لا ينفون ولاية الله بل يثبتون الولايتين معاً ثم يعدونهما واحداً فافهم ذلك فالحق أن قوله : وعبادي لا يعم المسيح ومن كان مثله من البشر بل يختص بآلهة الوثنيين والمراد بقوله : والذين كفروا الوثنيون فحسب .

وقوله: ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهُمْ لَلْكَافَرِينَ نَزِلاً ﴾ أي شيشاً يتمتعون به عند أول نزولهم الدار الأخرة شبه الدار الأخرة بالدار ينزلها الضيف وجهنم بالنزل الذي يكرم به الضيف النزيل لدى أول وروده ، ويزيد هذا التشبيه لطفاً وجمالاً ما سياتي بعد آيتين أنهم لا يقام لهم وزن يوم القيامة فكأنهم لا يلبشون دون أن يدخلوا النار ، وفي الآية من التهكم ما لا يخفى ، وكأنما قوبل به ما سيحكى من تهكمهم في الدنيا بقوله : ﴿واتخذوا آياتي ورسلي هزواً ﴾ .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي : فلما أخبر رسول الله وسنه بخبر موسى وفتاه والخضر قالوا له فأخبرنا عن طائف طاف الأرض : المشرق والمغرب من هو؟ وما قصته ؟ فأنزل الله : ﴿ويسألونك عن ذي القرنين﴾ الآيات .

أقول : وقد تقدم في الكلام على قصة أصحاب الكهف تقصيل هذه الرواية وروي أيضاً ما في معناه في الدر المنشور عن ابن أبي حاتم عن السدي وعن عمر مولى غفرة .

واعلم أن الروايات المروية من طرق الشيعة وأهل السنة عن النبي مينية ومن طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وكذا الأقوال المنقولة عن الصحابة والتابعين ويعامل معها أهل السنة معاملة الأحاديث الموقوقة في قصة ذي القرنين مختلفة اختلافاً عجيباً متعارضة متهافتة في جميع خصوصيات القصة وكافة أطرافها وهي مع ذلك مشتملة على غرائب يستوحش منها الذوق السليم أو يحيلها العقل وينكرها الوجود لا يرتاب الباحث الناقد إذا قاس بعضها إلى بعض

وتدبر فيها أنها غير سليمة عن الدس والوضع ومبالغات عجيبة في وصف القصة وأغربها ما روي عن علماء اليهود الذين أسلموا كوهب بن منبه وكعب الأحبار أو ما يشعر القرائن أنه مأخوذ منهم فلا يجدينا والحال هذه نقلها بالاستقصاء على كثرتها وطولها ، وإنما نشير بعض الإشارة إلى وجوه اختلافها ، ونقتصر على نقل ما يسلم عن الاختلاف في الجملة .

فمن الاختلاف اختلافها في نفسه فمعظم البروايات على أنه كان بشراً ، وقد ورد(١) في بعضها أنه كان ملكاً سماوياً أنزله الله إلى الأرض وآتاه من كل شيء سبباً . وفي خطط المقريزي عن الجاحظ في كتاب الحيوان أن ذا القرنين كانت أمه آدمية وأبوه من الملائكة .

ومن ذلك الاختلاف في سمته ففي أكثر البروايات أنه كان عبيداً صالحاً أحب الله فأحبه وناصح الله فناصحه ، وفي بعضها(٢) أنه كان محدثاً يأتيه الملك فيحدثه وفي بعضها(٣) أنه كان نبياً .

ومن ذلك الاختلاف في اسمه ففي بعضها أن اسمه (١) عياش ، وفي بعضها (٥) اسكندر ، وفي بعضها (١) مرزيا بن مرزية اليوناني من ولد يونن بن

<sup>(</sup>١) رواه في البدر المنثور عن الاحتوض بن حكيم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الشيرازي عن حبير بن نفيتر عن النبي صلى الله عليه والبه وعن عدة عن حبالد بن معبدان عن المبي صلى الله عليه واله وعن عدة عن عمر بن الخطاب.

 <sup>(</sup>٢) رواه في الدر المنثور عن اس أبي حاتم وأبي الشيخ عن الساقر عليه السلام وفي السرهان
عن حبرتيل س أحمد عن الاصبغ بن ساتة عن علي عليه السلام وفي سور الثقلين عن أصول
الكافي عن الحارث بن المعيرة عن أبي جعفر عليه السلام .

 <sup>(</sup>٣) رواه العياشي عن أبي حمرة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام ورواه في الدر المشور عن
 أبي الشيخ عن أبي الورقاء عن علي عليه السلام وفي هذا المعنى روايات أحرى .

 <sup>(</sup>٤) كما في تفسير العياشي عن الاصنع بن بيائة عن علي عليه السلام ، وفي البرهان عن المثمالي عن الناقر عليه السلام .

 <sup>(</sup>٥) كما يطهر من رواية قرب الإسناد للحمياري عن الكاطم عليه السلام ورواية الدر المنشور
 عن عندة عن عقبة بن عنامر عن النبي صلى الله عليه وآله ، وروايته أيضناً عن عندة عن وهب .

 <sup>(</sup>١) في الدر المنثور على ابن المسذر وابن ابي حاتم وأبي الشيخ من طريق ابن إسحاق عن بعض من أسلم من أهل الكتاب .

يافث بن نوح ، وفي بعضها(۱) مصعب بن عيد الله من قحطان وفي بعضها(۲) صعب بن عيد الله من قحطان وفي بعضها(۲) صعب بن دي المراثد أبو التبابعة وكأنه التبع أبو كرب ، وفي بعضها(۲) عبد الله بن ضحاك بن معد إلى غير ذلك وهي كثيرة .

ومن ذلك الاختلاف في وجه تسميته بذي القرنين ففي بعضها (٤) أنه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم زماناً ثم جاءهم ودعاهم إلى الله ثانياً فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم زماناً ثم آتاه الله الأسباب فطاف شرق الأرض وغربها فسمي بذلك ذا القرنين ، وفي بعضها (٥) أنهم قتلوه بالضربة الأولى ثم أحياه الله فجاءهم ودعاهم فضربوه وقتلوه ثانياً ثم أحياه الله ورفعه إلى السماء الدنيا ثم أنزله إلى الأرض وآتاه من كل شيء سبباً .

وفي بعضها (١) أنه نبت له بعد الإحياء الثاني قرنان في موضعي الشجتين وسخر الله له النور والظلمة ثم لما نزل إلى الأرض سار فيها ودعا إلى الله وكان يزأر كالأسد ويبرق ويبرعد قرناه وإذا استكبر عن دعوته قوم سلط عليه الظلمة فأعيتهم حتى اضطروا إلى إجابتها.

وفي بعضها (٧) أنه كان له قرنان في رأسه وكان يتعمم عليهما يواريهما بذلك وهو أول من تعمم وقد كان يخفيهما عن الناس ولم يكن يطلع على ذلك أحد إلا كاتبه وقد نهاه أن يخبر به أحداً فضاق صدر الكاتب بذلك فأتى الصحراء

<sup>(</sup>١) النداية والنهاية

<sup>(</sup>٢) البداية والمهاية عن ابن هشام في التيحان .

 <sup>(</sup>٣) في الحصال عن محمد بن خالد مرفوعاً ، وفي البداية والبهاية عن زبير بن بكار عن اس عباس

 <sup>(</sup>٤) في السرهان عن الصدوق عن الاصبع عن على عليه السلام ، وفي تفسيسر القمي عن أبي
 سمير عن الصادق عليه السلام وفي الخصال عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام

 <sup>(</sup>٥) في تفسير العياشي عن الاصبع عن علي عليه السلام وفي الدر المشور عن ابن مردويــه
 من طريق أبي الطفيل عن علي عليه السلام ورواه العياشي أيصــاً وروي أيصاً في روايـــت
 أحد .

 <sup>(</sup>٦) تفسير العياشي عن الاصبغ عن علي عليه السلام وفي الدر المنشور عن عدة عن وهب س مبه ما في معناه .

<sup>(</sup>٧) في الدر المنثور عن أبي الشيح عن وهب بن منه .

فوضع فمه بالأرض ثم نادى ألا إن للملك قرنين فأنبت الله من كلمته قصبتين فمر بهما راع فأعجبهما فقطعهما واتخذهما مزماراً فكان إذا زمر خرج من القصبتين: ألا إن للملك قرنين فانتشر ذلك في المدينة فأرسل إلى الكاتب واستنطقه وهذه بالقتل إن لم يصدق فقص عليه القصة فقال ذو القرنين هذا أمر أراد الله أن يبديه فوضع العمامة عن رأسه.

وقيل: (١) سمي ذا القرنين لأنه ملك قرني الأرض وهما المشرق والمغرب وقيل: (١) لأنه رأى في المنام أنه أخذ بقرني الشمس فعبر له بملك الشرق والغرب وسمي بذي القرنين، وقيل: (١) لأنه كان له عقيصتان في رأسه، وقيل(١) لأنه ملك الروم وفارس، وقيل(٥): لأنه كان له في رأسه شبه قرنين، وقيل(١) لأنه كان على تاجه قرنان من الذهب إلى غير ذلك مما قيل.

ومن ذلك اختلافها في سيرة إلى المغرب والمشرق وفيه أشد الاختلاف فقد روي (٧) أنه سخر له السحاب فكان بركب السحاب ويسير في الأرض غرباً وشرقاً . وروي (٨) أنه بلغ جبل قاف وهو جبل اخضر محيط بالدنيا منه خضرة السماء . وروي (٩) أنه طلب عين الحياة فاشير عليه أنها في الظلمات فلخلها وفي مقدمته الخضر فلم يرزق ذو القرنين أن يشرب منها وشرب الخضر واغتسل منها فكان له البقاء المؤبد وفي هذه الروايات أن الظلمات في جانب المشرق .

<sup>(</sup>١) مي الدر المنثور عن عدة عن أبي العالية وابن شهاب.

<sup>(</sup>٢) في بور الثقلين عن الخرائج والحرائح عن العسكري عليه السلام عن علي عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) في الدر المشور عن الشيراري عن قتادة .

<sup>(</sup>٤) في الدر المشور عن عدة عن وهب .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) نفله في روح المعاني .

 <sup>(</sup>٧) في عـدة من روايات العـامة والخـاصة المـوردة في الـدر المنشور والبـرهـان وسور الثقلين
 والبحار .

 <sup>(</sup>A) في البرهاد عن جميل عن الصادق عليه السلام وفي الدر المشور عن عند بن حميد وغياره
 عن عكرمة .

 <sup>(</sup>٩) مي تفسير القمي عن علي عليه السلام وفي تفسير العياشي عن هشام عن بعض ال محمد
 عليهم السلام وفي الدر المشور عن ابن أبي حاتم وغيره عن الباقر عليه السلام .

ومن ذلك اختلافها في موضع السد الذي بناها ففي بعضها أنه في (') المشرق وفي بعضها ') أنه في الشمال ، وقد بلغ من مبالغة بعض الروايات أن ذكرت (') أن طول السد وهو مسافة ما بين الجبلين مائة فرسخ وعرضه خمسون فرسخاً وارتفاعه ارتفاع الجبلين وقد حفر له أساساً حتى بلغ الماء وقد جعل حشوه الصخور وطينه النحاس ثم علاه بزبر الحديد والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقاً من تحاس أصفر فصار كأنه برد محبر .

ومن ذلك اختلافها في وصف يأجوج ومأجوج فروي<sup>(1)</sup> أنهم من الترك ومن ولد يافث بن نوح كانوا يفسدون في الأرض فضرب السد دونهم . ودوي<sup>(0)</sup> أنهم من غير ولد آدم وفي<sup>(1)</sup> عدة من الروايات أنهم قوم ولود لا يموت الواحد منهم من ذكر أو أنثى حتى يولد له ألف من الأولاد وأنهم أكثر عدداً من سائر البشر حتى عدوا في<sup>(٧)</sup> بعض الروايات تسعة أضعاف البشر ، وروي<sup>(٨)</sup> أنهم من الشدة والبأس بحيث لا يمرون ببهيمة أو سبع أو إنسان إلا افترسوه وأكلوه ولا على زرع أو شجر إلا رعوه ولا على ماء نهر إلا شربوه ونشفوه ، وروي<sup>(٩)</sup> أنهم أمتان كل

<sup>(1)</sup> الدر المنثور عن أن إسحاق وغيره عن وهب .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور عن ابن المندر عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور عن ابن إسحاق وغيره عن وهب.

 <sup>(</sup>٤) الدر المشور عن ابن المنذر عن علي عليه السلام وعن ابن أبي حاتم عن قنادة وفي دور
 الثقلين عن علل الشرائع عن العسكري .

<sup>(</sup>٥) بور الثقليس عن روضة الكافي عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٦) الطبري عن عسد الله بن عمير ، وعن عسد الله بن سلام ، وفي السدر الممثور عن السسائي وابن مردوية عن أوس عن السبي صلى الله عليه وآله وفيه عن ابن أبي حاتم عن السندي عن علي عليه السلام .

 <sup>(</sup>٧) في الدر المنثور عن عبد الرزاق وعيره عن عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٨) الدر المشور عن ابن إسحاق وعيره عن وهب

<sup>(</sup>٩) في الدر المنثور عن ابن المنذر وأبي الشيح عن حسان بن عطية . وعن ابن أبي حاتم وغيره عن حديقة عن النبي صلى الله عليه واله وقد بلغ من مبالغة الروايات في عددهم أنه روي عن النبي صلى الله عليه واله أن يأجوح ومأجوج يعدل ألف ضعف للمسلمين (الداية والمهاية عن الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله) وهو ذا يقال : إن المسلمين خمس أهل الأرض ولازمه أن يكون يأجوج ومأجوج مائتي ضعف أهل الأرض

منهما أربعمائة ألف أمة كل أمة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه .

وروي<sup>(۱)</sup> أنهم طوائف ثلاث فطائفة كالارز وهو شجر طوال ، وطائفة يستوي طولهم وعرضهم : أربعة أذرع في أربعة أذرع وطائفة وهم أشدهم للواحد منهم أذنان يفترش بإحداهما ويلتحف بالأخرى يشتو في أحداهما لابساً له وهي وبرة ظهرها وبطنها ويصيف في الأخرى وهي زغبة ظهرها وبطنها ، وهم صلب على أجسادهم من الشعر ما يواريها ، وروي أن الواحد<sup>(۱)</sup> منهم شبر أو شبران أو ثلاثة ، وروي<sup>(۱)</sup> أن الذين كانوا يقاتلونهم كان وجوههم وجوه الكلاب .

ومن ذلك اختلافها في زمان ملكه ففي بعضها<sup>(١)</sup> أنه كان بعد نـوح ، وروي<sup>(٥)</sup> أنه كان في زمن إبراهيم ومعاصره وقد حـجّ البيت ولقيه وصـافحه وهي أول مصافحة على وجه الأرض ، وروي<sup>(١)</sup> أنه كان في زمن داود .

ومن ذلك اختلافها في مدة ملكه فروي(٢) ثلاثون سنة وروي(^) اثنتا عشرة سنة إلى غير ذلك من جهات الاختلاف التي يعثر عليها من راجع أخبـار القصة من جوامع الحديث وخاصة الدر المنثور والبحار والبرهان ونور الثقلين .

وفي كتاب كمال الدين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قبال : قام ابن الكواء إلى على مشخ وهمو على المنبر فقبال : يا أميم المؤمنين أخبرني عن ذي القبرنين أنبياً كان أم ملكاً ؟ وأخبرني عن قرنيه أمن ذهب أم من فضة ؟ فقال له : لم يكن نبياً ولا ملكاً ، ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضة ولكن كان عبداً أحب الله فأحبه الله ونصح الله فنصحه الله ، وإنما سمي ذا القرنين لأنه دعا قومه إلى الله عز وجل

<sup>(</sup>١) في الدر المئور عن أن المندر وأن أبي حاتم عن كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٢) في الدر المشور عن ابن المبذر والحاكم وغيرهما عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) في الدر المنثور عن عدة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>٤) في تفسير العياشي عن الاصبع عن علي عليه السلام .

 <sup>(</sup>٥) الدر المشور عن اس مردويه وغيره عن عبيد بن عميار ، وفي دور الثقلين عن أسالي الشيح
 عن الباقر عليه السلام وفي العرائس لاس إسحاق

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور عن ابن أبي حاتم وابن عساكر عن محاهد

<sup>(</sup>٧) البرهاد عن البرقي عن موسى بن جعفر عليه السلام

<sup>(</sup>٨) الدر المشور عن ابن أبي حاتم عن وهب.

فضربوه على قرنه فغاب عنهم حيناً ثم عاد إليهم فضرب على قرنه الآخر، وفيكم مثله.

أقول: الظاهر أن والملك، في الرواية بفتح اللام لا بكسرها لاستفاضة الروايات عنه وعن غيره سبت بملك دي القرنين فنفيه سبت أن يكون ذو القرنين نبياً أو ملكاً بفتح اللام إنكار منه لصحة ما ورد عن النبي سميس في بعض الروايات أنه كان نبياً وفي بعضها الأخر أنه كان ملكاً من الملائكة وبه كان يقول عصر بن الخطاب كما تقدمت الإشارة إليه .

وقوله: «وفيكم مثله» أي مثل ذي القرنين في شجتيه يشير مانين إلى نفسه فإنه أصيب بضربة من عمرو بن ود وبضربة من عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله فاستشهد بها، ولرواية مستفيضة عنه المنتزوته عنه الشيعة وأهل السنة بالفاظ مختلفة ، وأبسط ألفاظها ما أوردناه ، وقد لعبت به يد النقل بالمعنى فأظهرته في صور عجيبة وبلغ بها التحريف غايته.

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال : سئـل على عن ذي القرنين أنبي هو ؟ فقال سمعت نبيكم ﷺ يـقول : هو عبد نــاصح الله فنصحه .

وفي احتجاج الطبرسي عن الصادق المنتخذ في حديث طويل وفيه قال السائل أخبرني عن الشمس أين تغيب ؟ قال : إن بعض العلماء قال : إذا انحسدرت أسفل القبة دار بها الفلك إلى بطن السماء صاعدة أبداً إلى أن تنحط إلى موضع مطلعها .

يعني أنها تغيب في عين حمئة ثم تخرق الأرض راجعة إلى موضع مطلعها فتحيـر تحت العرش حتى يؤذن لهـا بطلوع ويسلب نــورها كــل يوم وتتجلل نــوراً أحمر .

أقول: قوله: «إذا انحدرت أسفل القبة» إلى قوله: «مطلعها» بيان لسير الشمس من حين غروبها إلى إبان طلوعها في مدارها السماوي على ما تفرضه هيئة بطليموس الدائرة في تلك الأعصار المبية على سكون الكرة الأرضية وحركة الأحرام السماوية حولها، ولذا نسبه شيد إلى بعص العلماء.

وقـولـه: «يعني أنهـا تغيب في عين حمئـة ثم تخـرق الأرض راجعـة إلى

موضع مطلعها، من كلام بعض رواة الخبر لا من كلامه عنه فالراوي لقصور منه في الفهم فسر قوله تعالى: «تغرب في عين حمئة» بسقوط القرص في العين وغيبوبته فيها ثم سبحه فيها كالسمكة في الماء وخرقه الأرض حتى يبلغ المطلع ثم ذهابه إلى تحت العرش وهو على زعمه سماء فوق السماوات السبع أو جسم نوراني كأعظم ما يكون موضوع فوق السماء السابعة ومكثه هناك حتى يؤذن له في الطلوع فيكسى نوراً أحمر ويطلع.

والراوي يشير بقوله: «فتحير تحت العرش حتى يؤدن لها» النح إلى رواية أخرى مأثورة عن النبي مسلمة أن الملائكة تذهب بالشمس بعد غروبها فتوقفها تحت العرش وهي مسلوبة النور فتمكث هناك وهي لا تدري ما تؤمر به غداً حتى تكسى نوراً وتؤمر بالطلوع ، الرواية . وقد ارتكب فهمه في تفسير العرش هناك نظير ما ارتكبه في تفسير الغروب ههنا فزاد عن الحق بعداً على بعد .

ولم يرد تفسير العرش في كتاب ولا سنة قابلة لـلاعتماد بـالفلك التاسع أو يجسم نوراني علوي كهيئة السرير التي اختلقها فهمه وقـد قدمنا معظم روايات العرش في أوائل الجزء الثامل من هذا الكتاب .

وفي النسبة أعني قوله: «قال بعض العلماء» بعض الإشارة إلى أن هدا القول لم يكن مرضياً عنده مسح وهمع ذلك لم يسعه أن يسمح بحق القول في المسألة كيف؟ وإذا ساقتهم سذاجة الفهم في فرضية سهلة التصور عند أهله في تلك الأعصار هذا المساق فما ظنك بهم لو القي إليهم ما لا يصدقه ظاهر حسهم ولا يسعه ظرف فكرهم.

وفي الدر المثور أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المندر وابل أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس دكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف وتغرب في عين حامية الله بن قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: ما نقرؤها إلا حمئة فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرؤه ؟ فقال عبد الله : كما قرأتها.

قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في بيتي نـزل القرآن فـأرسل إلى كعب فقال له: أين تحد الشمس تغرب في التوراة ؟ فقال له كعب: سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأمـا أنا فـإني أجد الشمس تغـرب في التوراة في مـاء وطين. وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن أبي حاضر: لو أني عندكما أيدتك بكلام تزداد به بصيرة في حمئة. قال ابن عباس: وما هو؟ قلت: فيما نأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم واتباعه إياه:

قد كان ذو القرنين عمر مسلما ملكاً تدين له الملوك وتحشد فأتى المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمد

فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: فما الثاط؟ قلت: الحمأة . قال: فما الثاط؟ قلت: الأسود فدعا ابن عباس غلاماً فقال له: اكتب ما يقول هذا الرجل.

أقول: والحديث لا يلائم ما ذهبوا إليه من تواتر القراءات تلك الملائمة وعن التيجان لابن هشام الحديث وفيه أن ابن عباس أنشد هذه الأشعار لمعاوية وان معاوية سأله عن معنى الخلب والثاط والحرمد قال: الخلب الحمأة والثاط ما تحتها من الطين والحرمد ما تحته من الحصى والحجر، وقد أورد القصيدة، وهذا الاختلاف يؤذن بشيء في الرواية.

في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر الله عز وجل : ﴿ لَمْ نَجْعُلُ لَهُمْ مَنْ دُونُهَا سَتُراً ﴾ قال : لم يعلموا صنعة البيوت .

وفي تفسير القمي في الآية قال : لم يعلموا صنعة الثياب .

وفي الدر المشور أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿حتى إذا ملغ بين السدين﴾ قال : الجملين أرمينية وآذر بيجان .

وفي تفسير العياشي عن المفضل قال: سألت الصادق سنت عن قوله: وأجعل بينكم وبينهم ردماً قال: التقية وفما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة، وهو الحصن الحصين، وصار بينك وبين أعداء الله سداً لا يستطيعون له نقباً.

وفيه أيضاً عن جابر عنه كن في الآية قال : التقية .

أ**قول** : الروايتان من الجري وليستا بتفسير .

وفي تقسير العياشي عن الأصبغ بن نباتة عن علي عليه: ﴿وتركما بعضهم

يومئذ يموج في بعص، يعني يوم القيامة .

أقول: ظاهر الآية بحسب السياق أنه من أشراط الساعة ، ولعله المراد بيوم القيامة فربما تطلق على ظهور مقدماتها .

وفيه عن محمد بن حكيم قال: كتبت رقعة إلى أبي عبد الله على فيها: أتستطيع النفس المعرفة ؟ قال: فقال لا فقلت: يقول الله: ﴿ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً في قال: هو كقوله: ﴿ وما كانوا يبصرون في قلت: فعابهم ؟ قال: لم يعبهم مما صنع هو بهم ولكن عابهم بما صنعوا، ولو لم يتكلفوا لم يكن عليهم شيء.

أقول : يعني أنهم تسببوا لهذا الحجاب فرحع إليهم تبعته .

وفي تفسير القمي هي الآية قـال : كانـوا لا ينـظرون إلى مـا خلق الله من الآيات والسموات والأرض .

أقول: وفي العيون عن الرضا ﷺ تـطبيق الاية على منكـري الولايـة وهو من الجري .

## (كلام حول قصة ذي القرنين)

وهو بحث قرآني وتاريخي في فصول :

ا - قصة ذي القرنين في القرآن: لم يعترص لاسمه ولا لتاريخ رمان ولادته وحياته ولا لنسبه وسائر مشخصاته على ما هو دأبه في دكر قصص الماضيل بل اكتفى على ذكر ثلاث رحلات منه فرحلة أولى إلى المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة (أو حامية) ووجد عندها قوماً ، ورحلة ثانية إلى المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل الله لهم من دونها ستراً ، ورحلة ثالثة حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون بفقهون قولاً فشكوا إليه إفساد يأجوج ومأجوح في الأرض وعرضوا عليه أن يجعلوا له خرجاً على أن يجعل بين القوم وبين يأجوج ومأحوج ومأحوج خرجهم إلى بناء السند ووعدهم أن يني لهم فوق ما يناملون وأبي أن يقبل خرجهم وإنما طلب منهم أن يعينوه بقوة وقد أشير منها في القصة إلى الرجال خرجهم وإنما طلب منهم أن يعينوه بقوة وقد أشير منها في القصة إلى الرجال

وزبر الحديد والمنافخ والقطر .

والخصوصيات والحهات الجوهرية التي تستفاد من القصة هي أولاً أن صاحب القصة كان يسمى قبل نزول قصته في القرآن بل حتى في زمان حياته لذي القرنين كما يظهر في سياق القصة من قوله: ﴿يسألونك عن ذي القرنين﴾ ﴿قلنا يا دا القرنين﴾ ﴿وقالوا يا ذا القربين﴾ .

وثانياً: أنه كان مؤمناً بالله واليوم الآخر ومتديناً بدين الحق كما يظهر من قوله: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاله وقوله: هؤأما من طلم فسوف بعدبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً وأما من آمن وعمل صالحاً له الخ ويزيد في كرامته الديبية أن قوله تعالى: ﴿قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً له يدل على تأييده بوحي أو إلهام أو نبي من أنبياء الله كان عنده يسدده بتبليغ الوحي

وثالثاً: أنه كان ممل جمع الله له حير الدنيا والآخرة ، أما خير الدنيا فالملك العظيم الذي بلع به مغرب الشمس ومطلعها فلم يقم له شيء وقد ذلت له الأساب ، وأما خير الأخرة فبسط العدل وإقامة الحق والصفح والعفو والرفق وكرامة النفس وبث الخير ودفع الشر ، وهذا كله مما يدل عليه قوله تعالى : ﴿إنا مكما له في الأرض واتيناه مل كل شيء سيباً مضافاً إلى ما يستفاد مل سياق القصة من سيطرته الجسمانية والروحانية .

ورابعاً: أنه صادف قوماً طالمين بالمغرب فعذبهم .

وخامساً: أن الردم الذي بناه هو في غير مغرب الشمس ومطلعها فإنه بعدما بلغ مطلع الشمس أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين. ومن مشخصات ردمه مضافاً إلى كونه واقعاً في غير المغرب والمشرق أنه واقع بين جبلين كالحائطين، وأنه ساوى بين صدفيهما وأنه استعمل في بنائه زبر الحديد والقطر، ولا محالة هو في مضيق هو الرابط بين ناحيتين من نواحي الأرض المسكونة.

٢ ـ ذكرى ذي القرنين والسد ويأجوج ومأجوج: في أخبار الماصير، لم يذكر القدماء من المؤرخين في أخبارهم ملكاً يسمى في عده بذي القرنين أو ما يؤدي معناه من غير اللفظ العبربي ولا يأجوج ومأجوج بهذين اللفطين ولا سداً

ينسب إليه ماسمه تعم ينسب إلى بعض ملوك حمير من اليمنيين أشعار في المباهاة يلذكر فيها ذكر سيره إلى المباهاة يلذكر فيها ذا القرنين وأنه من أسلافه التبابعة ، وفيها ذكر سيره إلى المغرب والمشرق وسد يأجوج ومأجوج وسيوافيك نبذة منها في بعض الفصول الأتية .

وورد ذكر «مأجوج» و «جوج ومأجوج» في مواضع من كتب العهد العتيق ففي الإصحاح (١) العاشر من سفر التكوين من التوراة . « وهذه مواليد بني نوح : سام وحام ويافث . وولد لهم بنون بعد الطوفان . بنو يافث جومر ومأجوج وماداي وباوان وبوبال وماشك ونبراس» .

وفي كتاب حزقيال (٢) الإصحاح الثامن والثلاثون و وكان إلى كلام الرب قائلاً: يا ابن آدم أجعل وجهك على جوج أرض مأجوج رئيس روش ماشك ونوبال، وتنا عليه وقل: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش وماشك ونوبال وأرجعك وأضع شكائم في فكيك وأخرجك أنت وكل جيشك خيلاً وفرساناً كلهم لابسين أفخر لباس جماعة عظيمة مع أتراس ومجان كلهم ممسكين السيوف. فارس وكوش وفوط معهم كلهم بمجن وخوذة، وجوم وكل جيوشه وبيت نوجرمه من أقاصي الشمال مع كل جيشه شعوباً كثيرين معكى .

قال: ﴿ لَذَلَكَ تَنَبَأُ يَا ابْنَ آدَمُ وَقُلَ لَجُوجٍ : هَكَذَا قَـالَ السَّيْدُ الْـرَبِ فِي ذَلَكُ اليوم عند سكنى شعب إسرائيل آمنين أفـلا تعلم وتأتي من مـوصعك من أقـاصي الشمال؛ الخ .

وقال في الإصحاح التاسع والثلاثين ماضياً في الحديث السابق: وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وقل: هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك ونوبال وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال. واتي بك على جبال إسرائيل وأضرب قوسك من يدك اليسرى واسقط سهامك من يدك اليمنى فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك أبذلك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع ولو حوش الحفل، على وجه الحفل تسقط

<sup>(</sup>١) كتب العهدين مطبوعة بيروت سنة ١٨٧٠ ومنها نقل سائر ما نقل في هذه الفصول .

<sup>(</sup>۲) وكان بين اليهود أيام أسارتهم بنابل .

لأني تكلمت بقول السيد الـرب، وأرسل نـاراً على مأجـوج وعلى الساكنين في الجرائر أمنين فيعلمون أني أنا الرب، الخ .

وفي رؤيا يوحنا في الإصحاح العشرين: «ورأيت ملاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الدي هو إبيس والشيطاب، وقيده ألف سة، وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكيلا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة، وبعد ذلك لا سد أن يحل زماناً يسيراً».

قال . «ثم متى تمت الألف سنة لل يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج ومأجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر فصعدوا على عرض الأرض ، وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فوزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم ، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكداب وسيعذبون نهاراً وليلاً إلى أبد الابدين» .

ويستفاد منها أن « مأجوج » أو « جوج ومأجوج » أُمة أو أُمم عظيمة كانت قاطنة في أقاصي شمال أسيا من معمورة الأرض يومئذ ، وأنهم كانوا أُمماً حربية معروفة بالمغازي والغارات .

ويقرب حينئذ أن يحدس أن ذا القرنين هذا هو أحد الملوك العظام اللذين سدوا الطريق على هذه الأمم المفسدة في الأرض ، وأن السد المنسوب إليه يجب أن يكون فاصلاً بين منطقة شمالية من قارة آسيا وجنوبها كحائط الصين أو سد باب الأبواب أو سد « داريال » أو غير هذه .

وقد تسلمت تواريخ الأمم اليوم من أن ناحية الشمال الشرقي من آسيا وهي الأحداب والمرتفعات في شمال الصين كانت موطناً لأمة كبيرة بدوية همجية لم تؤل تزداد عدداً وتكثر سواداً فتكر على الأمم المجاورة لها كالصين وربما سلت من أحدابها وهبطت إلى بلاد آسيا الوسطى والدني ولمغت إلى شمال أوروبا فمنهم من قطن في أراض أغاز عليها كأغلب سكنة أوروبا الشمالية فتمدين مها واشنعل بالرراعة والصناعة ، ومهم من رجع ثم عدد وعد(١).

<sup>(</sup>١) ودكر بعضهم أن يأخوج ومأخوج هم الأمم الدين كانوا يشغلون الجبرء الشمالي من سيبا=

وهذا أيضاً مما يؤيد ما استقربناه آنفاً أن السد الذي نبحث عنه هو أحـــد الاسداد الموجودة في شمال آسيا الفاصلة بين الشمال وجنوبه .

٣- من هو ذو القرنين ؟ وأين سده ؟ للمؤرخين وأرباب التفسير في ذلك
 أقوال بحسب اختلاف أنظارهم في تطبيق القصة .

أ- ينسب إلى بعضهم أن السد المذكور في القرآن هو حائط الصين ، وهو حائط طويل يحول بين الصين وبين منغوليا بناه «شين هوانك تي» أحد ملوك الصين لصد هجمات المغول عن الصين ، طوله ثلاثة آلاف كيلو متر في عرض تسعة أمتار وارتفاع خمسة عشر متراً ، وقد بني بالأحجار شرع في بنائه سنة ٢٦٤ ق م وقد تم بناؤه في عشر أو عشرين وعلى هذا فذو القرنين هو الملك المذكور .

ويدفعه أن الأوصاف والمشخصات المذكورة في القرآن لذي القرنين وسده لا تنطبق على هذا الملك وحائط الصين الكبير فلم يذكر من هذا الملك أنه سار من أرضه إلى المغرب الأقصى ، والسد الذي يذكره القرآن يصفه بأنه ردم بين جبلين وقد استعمل فيه زبر الحديد والقطر وهو النحاس المذاب والحائط الكبير يمتد ثلاثة آلاف كيلومتر يمر في طريقه على السهول والجبال ، وليس بين جبلين وهو مبني بالحجارة لم يستعمل فيه حديد ولا قطر .

ب-نسب إلى بعضهم أن الذي بنى السد هو أحد ملوك آشور (۱) وقد كان يهجم في حوالي القرن السابع قبل الميلاد أقوام (۲) سيت من مضيق جبال قفقاز إلى أرمينستان ثم غربي إيران ورىما بلغوا بلاد آشور وعاصمتها نينوا فأحاطوا بهم قتلا وسبياً ونهباً فبنى ملك آشور السد لصدهم ، وكأن المراد به سد باب الأبواب

تمند بلادهم من النبت والصين إلى المحيط المتحمد الشمالي وتنتهي عبرباً بما يلي بلاد تركستان ونقبل دلك عن فاكهة الخلفاء وتهذيب الأحملاق لابن مسكويـه ورسائبل إخوان الصفا.

 <sup>(</sup>١) منقول عن كتاب «كيهان شناخت» للحسن بن قطان المروزي الطبيب المنجم المتوفى سنة
 ٥٤٨ هـ وذكر فيه أن أسمه «بلينس» وسماه أيضاً اسكندر .

 <sup>(</sup>٢) كانت هذه الأقنوام يسمون على ما ذكروا عند العربيين اسيت، ولهم ذكر في نعص التقوش الدقية من رمن الداريوش، ويسمون عند اليونانيين المبكاك،

المنسوب تعميره أو ترميمه إلى كسرى أبو شيروان من ملوك الفرس هـذا . ولكن الشأن في انطباق خصوصيات القصة عليه .

ج-قال في روح المعاني: وقيل: هو يعني ذا القرنين فريدون بن أثفيان بن جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية ، وكان ملكاً عادلاً مطبعاً لله تعالى ، وفي كتاب صور الأقاليم لأبي زيد البلخي: أنه كان مؤيداً بالوحي وفي عامة التواريخ أنه ملك الأرض وقسمها بين بنيه الثلاثة: إيرج وسلم وتور فأعطى إيرج العراق والهند والحجاز وجعله صاحب التاج ، وأعطى سلم الروم وديار مصر والمغرب ، وأعطى تور الصين والترك والمشرق ، ووضع لكل قانوناً يحكم به ، وسميت القوانين الثلاثة «سياسة» وهي معربة «سي أيسا» أي ثلاثة قوانين .

ووجه تسميته ذا القرنين أنه ملك طرفي الدنيا أو طول أيام سلطنته فإنها كانت على ما في روضة الصفا خمسمائة سنة ، أو عظم شجاعتِه وقهـره الملوك انتهى .

وفيه أن التاريخ لا يعترف بذلك .

د وقيل: إن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني وهو المشهور في الألسن وسد الإسكندر كالمثل السائر بينهم وقد ورد ذلك في بعض الروايات كما في رواية قرب الأسناد عن موسى بن جعفر عليهما السلام ورواية عقبة بن عامر عن النبي سمال ورواية وهب بن مبه المرويتين في الدر المنثور.

وبه قال بعض قدماء المصريل من الصحابة والتابعين كمعاذ بن جبل على ما في مجمع البيان ، وقتادة على ما رواه في الدر المنشور ، ووصفه الشيخ أبو على بل سينا عبدما ذكره في كتاب الشفاء بذي القرنيل ، وأصر على ذلك الإمام الرازي في تفسيره الكبير .

قال فيه ما ملخصه : إن القرآن دل على أن ملك الرحل بلغ إلى أقصى المغرب وأقصى المشرق وجهة الشمال ، وذلك تمام المعمورة من الأرص ، ومثل هذا الملك يجب أن يبقى اسمه مخلداً ، والملك الذي اشتهر في كتب التواريح أن ملكه بلغ هذا المبلغ ليس إلا الإسكندر .

وذلك أنه بعد موت أبيه جمع ملوك البروم والمغرب وقهرهم ، وانتهى إلى البحر الأخضر ثم إلى مصر ، وبني الاسكندرية ثم دحيل الشام وقصيد بني

إسرائيل وورد بيت المقدس ، وذبح في مذبحه . ثم انعطف إلى أرمينية وباب الأبواب ، ودان له العراقيون والقبط والبربر ، واستولى على إيران ، وقصد الهند والصين وغزا الأمم البعيدة ، ورجم إلى خراسان وبنى المدن الكثيرة ثم رجع إلى العراق ومات في شهر زور أو رومية المدائن وحمل إلى اسكندرية ودفن بها ، وعاش ثلاثاً وثلاثين سنة ، ومدة ملكه اثنتا عشرة سنة .

فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين ملك أكثر المعمورة ، وثبت بـالتواريـخ أن الذي هذا شأنه هو الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الإسكندر . انتهى .

وفيه أولاً: أن الذي ذكره من انحصار ملك معظم المعمورة في الإسكندر المقدوني غير مسلم في التاريخ ففي الملوك من يماثله أو يزيد عليه ملكاً.

وثانياً: أن الذي يذكره القرآن من أوصاف ذي القرنين لا يتسلمه التاريخ للإسكندر أو ينفيه عنه فقد ذكر القرآن أن ذا القرنين كان مؤمناً بالله واليوم الأخر وهو دين التوحيد وكان الإسكندر وثنياً من الصابئين كما يحكى أنه ذبح ذبيحته للمشتري ، وذكر القرآن أن ذا القرنين كان من صالحي عباد الله ذا عدل ورفق والتاريخ يقص للإسكندر خلاف ذلك .

وثالثاً : أنه لم يرد في شيء من تواريخهم أن الإسكندر المقدوني بني سد يأجوج ومأجوج على ما يذكره القرآن .

وقال في البداية والنهاية في خبر ذي القرنين: وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: إسكندر هو ذو القرنين وأبوه أول القياصرة، وكان من ولد سام بن نوح. فأما ذو القرنين الثاني فهو إسكندر بن فيلبس (وساق نسبه إلى عيص بن إسحاق بن إبراهيم) المقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم، وكان متأخراً عن الأول بدهر طويل.

وكمان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة ، وكمان أرسطا طماليس الفيلسوف وزيره ، وهمو المذي قتمل دارا بن دارا ، وأذل ملوك الفرس وأوطمأ أرضهم .

قال : وإنما نبهنا عليه لأن كثيراً من الناس يعتقد أنهما وأحد وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطا طاليهُلُ وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير ، وفساد عريض طويل كثير فإن الأول كان عبداً مؤمناً صالحاً ، وملكاً عادلاً ، وكسان وزيره المخضر ، وقد كان نبياً على ما قررناه قبل هذا ، وأما الشاني فكان مشركاً ، وقد كان وزيره فيلسوففا ، وقد كان بين زمانيهما ، أزيد من ألفي سنة فأين هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور انتهى .

وفيه تعريض بالإمام الرازي في مقاله السابق لكنك لو أمعنت فيما نقلنا من كلامه ثم راجعت كتابه فيما ذكره من قصة ذي القرنين وجدته لا يرتكب من الخطأ أقل مما ارتكبه الإمام الرازي فلا أثر في التاريخ عن ملك كان قبل المسيح بأكثر من ألفين وثلاثمائة سنة ملك الأرض من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق وجهة الشمال وبنى السد وكان مؤمناً صالحاً بل نبياً ووزيره الخضر ودخل الظلمات في طلب ماء الحياة سواء كان اسمه الاسكندر أو غير ذلك .

هــ ذكر جمع من المؤرخين أن ذا القرنين أحد التبابعة (۱) الأذواء اليمنيين من ملوك حمير باليمن كالأصمعي في تاريخ العرب قبل الإسلام ، وابن هشام في السيرة التيجان وأبي ريحان البيروني في الأثار الباقية ونشوان بن سعيد الحميري في شمس العلوم ـ على ما نقل عنهم ـ وغيرهم .

وقد اختلفوا في اسمه فقيل اسمه مصعب بن عبد الله ، وقيل : صعب بن ذي المرائد وهو أول التبابعة ، وهو الذي حكم لإبراهيم في بئر السبع ، وقيل : تبع الأقرن واسمه حسان ، وذكر الأصمعي أنه أسعد الكامل الرابع من التبابعة بن

<sup>(</sup>۱) كانت مملكة اليم تنقسم إلى أربعة وثمانين مخلافاً ، والمحلاف بمنزلة القضاء والمديرية في العرف الحاضر ، وكل مخلاف يشتمل على عدة قلاع يسمى كل قلعة قصراً أو محفداً يسكنه جماعة من الأمة يحكم فيهم كبير لهم ، وكان صاحب القصر الذي يتولى أمره يسمى بدي كذي غمدان وذي معين أي صاحب غمدان وصاحب معين والجمع أذواء وذوين ، والذي يتولى أمر المخلاف يسمى القيل والجمع أقيال والذي يتولى أمر مجموع المحاليف يسمى الملك : والملك الذي يضم حضرموت والشحر إلى البعن ويحكم في الثلاث يسمى تبع أما إذا ملك اليمن فقط عملك وليس بتع .

وقد عثر على أسماء خمس وخمسين من الأذواء لكن الملوك منهم ثمانية أذواء من ملوك حمير وهم من ملوك الدولة الأخيرة من الدول الحاكمة في اليمن قبل، وقد عد منهم أربعة عشر ملكاً، والذي يتحصل من تاريخ ملوك اليمن من طويق النقل والرواية مبهم جداً لا اعتماد على تعاصيله.

حسان الأقرن ملكي كرب تبع الثاني ابن الملك تبع الأول ، وقيل : اسمه « شمر يرعش » .

وقد ورد ذكر ذي القرنين والافتخار به في عدة من أشعار الحميريين وبعض شعراء الجاهلية ففي البداية والنهاية : أنشد ابن هشام للأعشى :

والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالجنو في جدث أشم مقيما

وقد مر في البحث الروائي السابق أن عثمان بن أبي الحاضر أنشد لابن عباس قول بعض الحميريين :

> قد كان ذو القرنين جدي مسلما بلغ المشارق والمغارب يبتغي فرأى مغيب الشمس عند غروبها

ملكاً تدين له الملوك وتحشد أسباب أمر من حكيم مرشد في عين ذي خلب وثاط حرمد

قال المقريري في الخطط: اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار أن ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه العزيز فقال: ﴿ويسالونك عن ذي القرنين قلل سأتلو عليكم منه ذكراً إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً الأيات عربي قد كثر ذكره في أشعار العرب.

وأن اسمه الصعب بن ذي مرائد بن الحارث الرائش بن الهمال ذي سدد بن عاد ذي منح بن عار الملطاط بن سكسك بن واثل بن حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح منته.

وأنه ملك من ملوك حمير وهم العرب(١) العاربة ، ويقال لهم أيضاً العرب العرباء ، وكان ذو القرنين تبعاً متوجاً ، ولما ولي الملك تجبر ثم تواضع لله ، واجتمع بالخضر ، وقد غلط من ظن أن الإسكندر بن فيلبس هو ذو القرنين الذي بنى السد فإن لفظة ذو عربية ، وذو القرنين من ألقاب العرب ملوك اليمن ، وذاك رومي يوناني .

قال أبو جعفر الطبري : وكان الخضر في أيام أفريدون الملك بن الضحاك في قول عامة علماء أهل الكتاب الأول ، وقيل : موسى بن عمران

<sup>(</sup>١) العرب العاربة هم العرب قبل إسماعيل وأما إسماعيل وبنوه فهم العرب المستعربة

ستنظ، وقيل: إنه كان على مقدمة دي القرنين الأكبر الذي كان على أيام إبراهيم الخليل ستنخ وإن الخضر بلغ مع ذي القرنين أيام مسيره في البلاد نهر الحياة فشرب من مائه وهو لا يعلم به ذو القرنين ولا من معه فخلد وهو حي عندهم إلى الآن، وقال آخرون إن ذا القرنين الذي كان على عهد إبراهيم الخليل ستنظم أفريدون بن الضحاك وعلى مقدمته كان الخصر.

وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام في كتاب التيجان في معرفة ملوك الزمان بعد ما ذكر نسب ذي القرنين الدي ذكرناه : وكان تبعاً متوجاً لما ولي الملك تجر ثم تواضع واجتمع بالخضر ببيت المقدس ، وسار معه مشارق الأرض ومغاربها وأوتي من كل شيء سبباً كما أحبر الله تعالى ، وبنى السد على يأجوج ومأجوج ومات بالعراق .

وأما الإسكندر فإنه يوناني ، ويعرف بالإسكندر المجدوني (ويقال: المقدوني) سئل ابن عباس عن ذي القرنين: ممن كان؟ فقال: من حمير وهو الصعب بن ذي موائد الذي مكنه الله في الأرص وآتاه من كل شيء سبباً فبلغ قرني الشمس ورأس الأرض وبنى السد على يأجوج ومأجوج. قيل له: فالاسكندر؟ قال كان رجلاً صالحاً رومياً حكيماً بنى على البحر في أفريقية مناراً ، وأخذ أرض رومة ، وأتى بحر العرب ، وأكثر عمل الاثار في العرب من المصانع والمدن.

وسئل كعب الأحبار على ذي القرنين فقال: الصحيح عندنا من أحبارنا وأسلافنا أنه من حمير وأنه الصعب بن ذي مرائد، والاسكندر كان رجلاً من يونان مل ولند عيصوبن إسحناق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، ورجال الاسكندر(۱) أدركوا المسيح ابن مريم منهم جالينوس وأرسطا طاليس.

وقال الهمداني في كتاب الأنساب: وولد كهلان بن سبأ زيداً ، فولد زيد عريباً ومالكاً وغالباً وعميكرب ، وقال الهيثم: وعميكرب بن سبا أخو حمير وكهلان فولد عميكرب أبا مالك فدرحا ومهيليل ابني عميكرب ، وولد غالب جنادة بن غالب وقد ملك بعد مهيليل بن عميكرب بن سبا ، وولد عريب عمرا ، فولد عمرو زيداً والهميسع ويكنى أبا الصعب وهو ذو القرنين الأول ،

<sup>(</sup>١) وهذا لا يوافق ما قطع به التاريخ أنه ملك ٣٥٦\_٣٢٤ ق . م .

وهو المساح والبناء ، وفيه يقول النعمان بن بشير :

فمن ذا يعادونا من الناس معشراً كراماً فلذو القرنين منا وحاتم وفيه يقول الحارثي:

سموا لنا واحداً منكم فنعرف في الجاهلية لاسم الملك محتملًا كالتبعين وذي القرسين يقبله أهل الحجي فأحق القول ماقبلا

وفيه يقول ابن أبي ذئب الخزاعي :

ومنا السذي بالخافقين تغربا واصعد في كل البلاد وصوب فقد نال قرن الشمس شرقاً ومغرباً وفي ردم ياجوج بنى ثم نصبا وذلك ذو القرنين تفخر حمير بعسكر فيل ليس يحصى فيحسا

قال الهمداني : وعلماء همدان تقول : ذو القرنين الصعب بر مالك بن الحارث الأعلى ابن ربيعة بن الحيار بن مالك ، وفي ذي القرنين أقاويل كثيرة . انتهى كلام المقريزي .

وهو كلام جامع ، ويستفاد منه أولاً أن لقب دي القربين تسمى به أكثـر من واحد من ملوك حمير وأن هناك ذا القرنين الأول (الكبير) وغيره .

وثانياً: أن ذا القرنين الأول وهو الذي بني سد يأجوج ومأجوج قبل الاسكندر المقدوني بقرون كثيرة سواء كان معاصراً للخليل سن أو بعده كما هو مقتضى ما نقله ابن هشام من ملاقاته الخضر ببيت المقدس المبني بعد إبراهيم بعدة قرون في زمن داود وسليمان عليهما السلام فهو على أي حال قبله مع ما في تاريخ ملوك حمير من الإبهام.

ويبقى الكلام على ما ذكره واختاره من جهتين :

أحدهما: أنه أين موضع هذا السد الذي بناه تبع الحميري ؟ .

وثانياً: أنه من هم هذه الأمة المفسدة في الأرض التي بنى السد لصدهم فهل هذا السد أحد الأسداد المبنية في اليمن أو ما والاها كسد مأرب وغيره فهي أسداد مبنية لادخار المياه للشرب والسقي لا للصد على أنها لم يعمل فيها زبر الحديد والقطر كما ذكره الله في كتابه ، أو عيرها ؟ وهل كان هناك أمة مفسدة مهاجمة ، وليس فيما يجاورهم إلا أمثال القبط والأشور وكلدان وغيرهم وهم أهل حضارة ومدنية ؟ .

وذكر بعض أجلة المحققين (١) من معاصرينا في تأييد هذا القول ما محصله: أن ذا القرنين المذكور في القرآن قبل الاسكندر المقدوني بمثات من السنين فليس هو هو بل هو أحد الملوك الصالحين من التبابعة الأذواء من ملوك اليمن ، وكان من شيمة طائفة منهم التسمي بذي كذي همدان وذي غمدان وذي المنار وذي الأذعار وذي يزن وغيرهم .

وكان مسلماً موحداً وعادلاً حسن السيرة وقوياً ذا هيبة وشوكة سار في جيش كثيف نحو المغرب فاستولى على مصر وما وراءها ثم لم يزل يسير على سواحل البحر الأبيض حتى بلغ ساحل المحيط الغربي فوجد الشمس تغيب في عين حمئة أو حامية .

ثم رجع سائراً نحو المشرق وبنى في مسيره «أفريقية (٢)» وكان شديد الولع وذا خبرة في البناء والعمارة ، ولم يزل يسير حتى مر بشبه جزيرة وبراري آسيا الوسطى وبلغ تركستان وحائط الصين ووجد هناك قوماً لم يجعل الله لهم من دون الشمس ستراً .

ثم مال إلى الجانب الشمالي حتى بلغ مدار السرطان ، ولعله الذي شاع في الألسن أنه دخل الظلمات ، فسأله أهل تلك البلاد أن يبني لهم سداً يصد عنهم يأجوج ومأجوج لما أن اليمنيين - وذو القرنين منهم - كانوا معروفين بعمل السد والخبرة فيه فبنى لهم السد .

فإن كان هذا السد هو الحائط الكبير الحائل بين الصين ومنغوليا فقد كان ذلك ترميماً منه لمواضع تهدمت من الحائط بمرور الأيام وإلا فأصل الحائط إنما بناه بعض ملوك الصيل قبل ذلك ، وإن كان سداً آخر غير الحائط فلا إشكال . ومما بناه ذو القرنين واسمه الأصلي «شمر يرعش» في تلك النواحي مدينة سمر قند (٣) على ما قبل .

<sup>(</sup>١) وهو العلامة السيد هنة الدين الشهر ستاني .

 <sup>(</sup>٢) بناها التبع أفريقس الملك ويُقال إنه دو القرنين ، وقيل إسه أبو ذي القرنين أو أحوه وبه
 سميت القارة أفريقيا

 <sup>(</sup>٣) يقال أنه مر بماحية تركستان فخرب وسنة وبنى وسمرقندة فقيل وشمسر كندة أي شمر قلع
 وخرب سند قبقى شمر اسمأ له كبد ثم عربت الكلمة فصارت سمر قند

وأيد ذلك بأن كون ذي القرنين ملكاً عربياً صالحاً يسأل عنه الأعراب رسول الله سلم ، ويذكره القرآن الكريم للتذكر والاعتبار أقرب للقبول من أن يذكر قصة بعض ملوك الروم أو العجم أو الصين ، وهم من الأمم البعيدة التي لم يكن للأعراب هوى في أن يسمعوا أخبارهم أو يعتبروا بآثارهم ، ولذا لم يتعرض القرآن لشيء من أخبارهم . انتهى ملخصاً .

والذي يبقى عليه أن كون حائط الصين هو سد ذي القربين لا سبيل إليه فإن ذا القرنين قبل الاسكندر بعدة قرون على ما ذكره وقد بنى حائط الصين بعد الاسكندر بما يقرب من نصف قرن وأما غير الحائط الكبير ففي ناحية الشمال الغربي من الصين بعض أسداد أخر لكنها مبنية من الحجارة على ما يذكر لا أثر فيها من زبر الحديد والقطر.

وقال في تفسير الجواهر بعد ذكر مقدمة ملخصها أن المعروف من دول اليمن بمعونة من النقوش المكشوفة في خرائب اليمن ثلاث دول :

دولة معين وعاصمتها قرناء وقد قدر العلماء أن آثار دولة معين تبتدىء من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن السابع أو الثامن قبله ، وقد عثروا على بعض ملوك هذه الدولة وهم ستة وعشرون ملكاً مثل «أب يدع» و «أب يدع ينيع » أي المنقذ .

ودولة سبا وهم من القحطانيين كانوا أولاً أذواء فأقيالا، والدي نبغ منهم «سبا «صاحب قصر صرواح شرقي صنعاء فاستولى على الجميع ، ويبتدىء ملكهم من ٨٥٠ ق . م إلى ١١٥ ق . م والمعروف من ملوكهم سعة وعشرون ملكاً خمسة عشر منهم يسمى مكرباً كالمكرب «يثعمر» والمكرب «ذمر على» ، واثنا عشرة منهم يسمى ملكاً فقط كالملك «ذرح» والملك «يريم أيمن» .

ودولة الحميريين وهم طبقتان الأولى ملوك سبا وريدان من سنة ١١٥ ق . م إلى سنة ٢٧٥ ق . م وهؤلاء ملوك فقط ، والطبقة الثانية ملوك سبا وريدان وحضرموت وغيرها ، وهؤلاء أربعة عشر ملكاً أكثرهم تبابعة أولهم «شمر يرعش» وثانيهم «ذو القرنين» وثالثهم «عمرو» زوج بلقيس (١) وينتهي إلى

 <sup>(</sup>١) بلقيس هنده غير ملكة سبأ التي يُقبال إن سليمان بن داود غلينه السلام تنزوج بها بعندمنا أحضرها من سبأ وهو سابق على الميلاد بما يقرب من ألف سنة .

دي جدن ويبتدىء ملكهم من سنة ٧٧٥ م إلى سنة ٧٥٥ م .

ثم قال: فقد ظهرت صلة الاتصاف بلقب «ذي» بملوك اليمن ولا نجد في غيرهم كملوك الروم مثلاً من يلقب بذي ، فذو القربين من ملوك اليمن ، وقد تقدم من ملوكهم من يسمى بدي القرنين ، ولكن هل هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن ؟ .

نحن نقول . كلا لأن هذا مذكور في ملوك قريبي العهد منا جداً ، ولم ينقل ذلك عنهم اللهم إلا في روايات ذكرها القصاصون في التاريخ مثل أن «شمر يرعش» وصل إلى بلاد العراق وفارس وخراسان والصغد ، وبنى مدينة سمر قند وأصله شمر كند ، وأن أسعد أبو كرب غزا آذر بيجان ، وبعث حساناً ابنه إلى الصغد ، والله يعفر إلى الروم ، وابن أخيه إلى الفرس ، وأل من الحميريين من نقوا في الصيل لهذا العهد بعد غزو ذلك الملك لها .

وكذب ابن خلدون وغيره هـذه الأحبار ، ووسمـوها بـأنها مبـالغ فيهـا ، ونقصوها بأدلة جغرافية وأخرى تاريخية .

إذن يكون ذو القرنين من أمة العرب ولكنه في تاريخ قديم قبل التاريح المعروف انتهى ملخصاً.

و-وقيل: إن ذا القرنين هو كورش أحد ملوك الفرس الهخامنشيين (٣٩٥ - ٥٦٠ ق م) وهو الذي أسس الامبراطورية الإيرانية ، وجمع بين مملكتي الفارس وماد ، وسحر بابل وأذن في رحوع اليهود من بابل إلى أورشليم وساعد في بناء الهيكل وسخر مصر ثم اجتاز إلى يونان فغلبهم وبلغ المغرب ثم سار إلى أقاصي المعمورة في المشرق .

ذكره بعض من قارب<sup>(۱)</sup> عصرنا ثم مذل الجهد في إيضاحه وتقريبه بعض محققي<sup>(۲)</sup> الهمد في هده الأواخر بيان ذلك إجمالاً أن الذي دكره القرآن من وصف ذي القرنين منطبق على هذا الملك العظيم فقد كان مؤمناً بالله بدين التوحيد عادلاً في رعيته سائراً بالرأفة والرفق والإحسان سائساً لأهل الظلم والعدوان ، وقد آتاه الله م كل شيء سبا فجمع بين الدين والعقل وفضائل

<sup>(</sup>١) سر أحمد حال الهبدي .

 <sup>(</sup>٢) الباحث المحقق مولاً أبو الكلام أراد.

الأخلاق والعدة والقوة والثروة والشوكة ومطاوعة الأسباب .

وقد سار كما ذكره الله في كتابه مرة نحو المغرب حتى استولى على ليديا وحواليها ثم سار ثانياً نحو المشرق حتى بلغ مطلع الشمس ووجد عنده قنوماً بدويين همجيين يسكنون في البراري ثم بنى السند وهنو على منا يندل عليه الشنواهد السند المعمنول في مضيق داريال بين جبال قفقاز بقرب «مدينة تعليس» هذا إجمال الكلام ودونك التفصيل.

إيمانه بالله واليوم الأخر: يدل على ذلك ما في كتب العهد العتيق كتاب عزرا (الإصحاح ٢) وكتاب دانيال (الإصحاح ٢) وكتاب أشعياء (الإصحاح ٤٤ و ٤٥) من تجليله وتقديسه حتى سماه في كتاب الأشعياء «راعي الرب» وقال في الإصحاح الخامس والأربعين: «هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمماً وأحقاء ملوك أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف. وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابي. لكي تعرف أبي أنا الرب الذي يدعوك باسمك لقبتك وأنت لست تعرفني».

ولو قطع النظر عن كوبه وحياً فاليهود على ما بهم من العصبية المذهبية لا يعدون رجلًا مشركاً مجوسياً أو وثنياً له كان كورش كذلك له مسيحاً إلهياً مهدياً مؤيداً وراعياً للرب .

على أن النقوش والكتابات المخطوطة بالخط المسماري المأثور عن داريوش الكير وبينهما من الفصل الزماني ثماني سيس ناطقة بكونه موحداً غير مشرك ، وليس من المعقول أن يتغير ما كان عليه كورش في هذا الزمن القصير .

وأما فضائله النفسانية فيكفي في ذلك الرحوع إلى المحفوظ من أخساره وسيرته وما قابل به الطغاة والجبابرة الذين خرجوا عليه أو حاربهم كملوك «ماد» و «ليديا» و «مصر» وطغاة البدو في أطراف «بكتريا» وهو البلخ وغيرهم ، وكان كلما ظهر على قوم عقا على مجرميهم ، وأكرم كريمهم ورحم ضعيفهم وساس مفسدهم وخائنهم .

وقد أثنى عليه كتب العهد القديم ، واليهود يحترمه أعظم الاحترام لما نجاهم من أسارة بابل وأرجعهم إلى بالادهم وبذل لهم الأموال لتجديد بناء الهيكل ورد إليهم نفائس الهيكل المنهوبة المخزونة في خزائن ملوك بابل ، وهذا في نفسه مؤيد آخر لكون ذي القرنين هو كورش فإن السؤال عن ذي القرنين إنما كان بتلقين من اليهود على ما في الروايات .

وقد ذكره مؤرخو يونان القدماء كهرودت وغيره فلم يسعهم إلا أن يصفوه بالمروة والفتوة والسماحة والكرم والصفح وقلة الحرص والرحمة والسرأفة ويشوا عليه بأحسن الثناء .

وأما تسميته بذي القرنين فالتواريخ وإن كانت خالية عما يدل على شيء في ذلك لكن اكتشاف تمثاله الحجري أخيراً في مشهد مرغاب في جنوب إيوان بزيل الريب في اتصافه بذي القرنين فإنه مثل فيه ذا قرنين نابتين من أم رأسه من منبت واحد أحد القرنين مائل إلى قدام والآخر آخذ بجهة الخلف . وهذا قريب من قول من قال من القدماء في وجه تسمية ذي القرنين أنه كان له تاج أو خوذة فيه قرنان .

وقىد ورد في كتاب دانيال ذكر رؤيا رأى كبورش في صورة كبش ذي قرنين قال فيه(١) :

«في السنة الثالثة من ملك «بيلشاصر» الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء . فرأيت في الرؤيا وكمأن في رؤياي وأنا في اشسوشن» القصر الذي في ولاية عيلام . ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر «أولاي» فرفعت عيني وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان والقرنان عاليان والواحد أعلى من الأخر والأعلى طالع أخيراً . رأيت الكبش ينطح غرباً وشمالا وجنوباً فلم يقف حيوان قدامه ولا منفذ من يده وفعل كمرضاته وعظم .

وبينما كنت متأملاً إذا بتيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض وللتيس قرن معتبر بين عينيه . وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفاً عند النهر وركض إليه بشدة قوته ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه وطرحه على الأرض وداسه ولم يكن للكبش منفذ

<sup>(</sup>١) كتاب دايبال الاصحاح الثامن ١ ـ ٩ .

من يده . فتعظم تيس المعز جداً .

ثم ذكر بعد تمام الرؤيا أن جبرئيل تراءى له وعبر رؤياه بما ينطبق فيه الكبش ذو القرنين على كورش ، وقرناه مملكتا الفارس وماد ، والتيس ذو القرن الواحد على الاسكندر المقدوني .

٣٨٩

وأما سيره نحو المغرب والمشرق فسيره نحو المغرب كان لدفع طاغية اليديا» وقد سار بجيوشه نحو كورش ظلماً وطغياناً من غير أي عدر يجوز له ذلك فسار إليه وحاربه وهزمه ثم عقبه حتى حاصره في عاصمة ملكه ثم فتحها وأسره ثم عفا عنه وعن سائر أعضاده وأكرمه وإياهم وأحسن إليهم وكان له أن يسوسهم ويبيدهم وانطباق القصة على قوله تعالى : ﴿حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ﴾ ولعلها الساحل الغربي من آسيا الصغرى ﴿ووجد عندها قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسناً ﴾ وذلك لاستحقاقهم العذاب بطغيانهم وظلمهم وفسادهم .

ثم إنه سار نحو الصحراء الكبير بالمشرق حوالي بكتريا لإخماد غائلة قبائل بدوية همجية انتهضوا هناك للمهاجمة والفساد وانطباق قوله تعالى : وحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم مس دونها ستراً عليه ظاهر .

وأما بناؤه السد: فالسد الموجود في مضيق جبال قفقاز الممتدة من بحر الخزر إلى البحر الأسود، ويسمى المضيق « داريال »(١) وهو واقع بين بلدة « تفليس » وبين « ولادي كيوكز » .

وهذا السد واقع في مضيق بين جبلين شاهقين يمتدان من جانبيه وهو وحده الفتحة الرابطة بين جانبي الجبال الجنوبي والشمالي والجبال مع ما ينضم إليها من بحر الخزر والبحر الأسود حاجز طبيعي في طول الوف من الكيلومترات يحجز جنوب آسيا من شمالها .

وكان يهجم في تلك الاعصار أقوام شريرة من قاطني الشمال الشرقي من آسيا من مضيق جبال قفقاز إلى ما يواليها من الجنوب فيغيرون على ما

<sup>(</sup>١) ولعله محرف دداريول؛ بمعنى المصيق بالتركية ، ويسمى السد باللعة المحلية ددمير قايو، ومعناه باب الحديد .

دونها من أرمينستان ثم إيران حتى الأشور وكلده ، وهجموا في حوالي المائة السابعة قبل الميلاد فعمموا البلاد قتـلاً وسبياً ونهبـاً حتى بلغوا نينـوى عاصمـة الأشور وكان ذلك في القرن السابق على عهد كورش تقريباً .

وقد ذكر المؤرخون من القدماء كهرودوت اليوناني سير كورش إلى شمال إيران لإخماد نواثر فتس اشتعلت هناك ، والظاهر أنه بسى السد في مضيق داريال في مسيره هذا لاستدعاء من أهل الشمال وتظلم منهم ، وقد بناه بالحجارة والحديد وهو الردم الوحيد الذي استعمل فيه الحديد ، وهو بين سدين جبلين ، وانطباق قوله تعالى : ﴿فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني زبر الحديد﴾ الآيات عليه ظاهر .

ومما أيد به هذا المدعى وجود نهر بالقرب منه يسمى «سايروس» وهو اسم كورش عند الغربيين ، ونهر آخر يمر بتفليس يسمى «كو» وقد ذكر هذا السد «يوسف» اليهودي المؤرخ عند ذكر رحلته إلى شمال قفقاز وليس هو المحائط الموجود في باب الأبواب على ساحل بحر الخرر فإن التاريح ينسب بناءه إلى كسرى أنو شيروان وكان يوسف قبله (۱) .

على أن سد ماب الأبواب غير سد ذي القرنين المذكور في القرآن قطعاً إذ لم يستعمل فيه حديد قط .

وأما يأجوج ومأجوج فالبحث عن التطورات الحاكمة على اللغات يهدينا إلى أنهم المغول فإن الكلمة بالتكلم الصيني «منكوك» أو «منجوك» ولفظتا يأجوج ومأجوج كأنهما نقل عبراني وهما في التراجم اليونانية وغيرها للعهد العتيق «كوك» و «مأكوك» والشبه الكامل بين «ماكوك» و «منكوك» يقضي بأن الكلمة متطورة من التلفظ الصيني «منكوك» كما اشتق منه «منغول» و «مغول» والذلك في باب تطورات الألفاظ نظائر لا تحصى .

فيأجوج ومأجوج هما المغول وكانت هذه الأمة القاطنة بالشمال الشرقي من آسيا من أقدم الأعصار أمة كبيرة مهاجمة تهجم برهة إلى الصين وبرهة من طريق داريال قفقاز إلى أرمينستان وشمال إيران وغيرها وبرهة وهي بعد بناء السد إلى شمال أوروبا وتسمى عندهم بسيت ومنهم الأمة الهاجمة على الروم

<sup>(</sup>١) فهو على ما يقال كان يعيش في القرن الأول الميلادي .

وقد سقطت في هذه الكرة دولة رومان ، وقد تقدم أيضاً أن المستفاد من كتب العهد العتيق أن هذه الأمة المفسدة من سكنة أقاصي الشمال .

هذه جملة ما لخصناه من كلامه ، وهو وإن لم يخل عن اعتراض ما في بعض أطرافه لكنه أوضح انطباقاً على الايات وأقرب إلى القبول من غيره .

ز\_ومما قيل في ذي القرنين ما سمعته عن بعض مشايخي أنه من أهل بعض الأدوار السابقة على هذه الدورة الإنسانية وهو عريب ولعله لتصحيح ما ورد في الأخبار من عجائب حالات ذي القرنين وغرائب ما وقع منه من الوقائع كموته وحياته مرة بعد مرة ورفعه إلى السماء وبزوله إلى الأرض وقد سخر له السحاب يسير به إلى المغرب والمشرق ، وتسخير النور والظلمة والرعد والبرق له ، ومن المعلوم أن تاريخ هذه الدورة لا يحفظ شيئاً من ذلك فلا بد أن يكون ذلك في بعض الأدوار السابقة هذا ، وقد بالغ في حسن الظن بتلك الأخبار .

٤ - أمعن أهل التفسير والمؤرخون في البحث حول القصة ، وأشبعوا الكلام في أطرافها ، وأكثرهم على أن يأجوج ومأجوج أمة كبيرة في شمال آسيا ، وقد طبق جمع منهم ما أخبر به القرآن من خروجهم في آخر الزمان وإفسادهم في الأرض على هجوم التتر في النصف الأول من القرن السابع الهجري على غربي آسيا ، وإفراطهم في إهلاك الحرث والنسل بهدم البلاد وإبادة النفوس ونهب الأموال وفجائع لم يسبقهم إليها سابق .

وقد أخضعوا أولاً الصين ثم زحفوا إلى تركستان وإيران والعراق والشام وقفقاز إلى آسيا الصغرى ، وأفنوا كل ما قاومهم من المدن والبلاد والحصون كسمر قند ومخارا وخوارزم ومرو ونيسابور والري وغيرها ؛ وفكانت المدينة من المدن تصبح وفيها مئات الألوف من النفوس ، وتمسي ولم يبق من عامة أهلها نافخ نار ، ولا من هامة أبنيتها حجر على حجر .

ثم رجعوا إلى بلادهم ثم عادوا وحملوا على الروس ودمروا أهل بولونيا وبلاد المجر وحملوا على الـروم وألجأوهم على الجـزية كـل ذلك في فجـائع يطول شرحها .

لكنهم أهملوا البحث عن أمر السد ص جهة خروجهم منه وحل مشكلته

فإن قوله تعالى : ﴿ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الآيات ظاهره على ما فسروه أن هذه الأمة المفسدة محبوسون فيما وراءه لا مخرج لهم إلى سائر الأرض ما دام معموراً قائماً على ساقه حتى إذا جاء وعد الله سبحانه جعله دكاء مثلماً أو منهدماً فخرجوا منه إلى الناس وساروا بالفساد والشر.

فكان عليهم ـ على هذا ـ أن يقرروا للسد وصفه هذا فإن كانت هذه الأمة الممذكورة هي التتر وقد ساروا من شمال الصين إلى إيران والعراق والشام وقفقاز إلى آسيا الصغرى فأين كان هذا السد الموصوف في القرآن الذي وطؤوه ثم طلعوا منه إلى هذه البلاد وجعلوا عاليها سافلها ؟ .

وإن لم تكن هي التتر أو غيرها من الأمم المهاجمة في طول التاريخ فأين هذا السد المشيد بالحديد ومن صفته أنه يحبس أمة كيرة منذ ألوف من السنين من أن تهجم على سائر أقطار الأرض ولا مخرج لهم إلى سائر الدنيا دون السد المضروب دونهم وقد ارتبطت اليوم بقاع الأرض بعضها ببعض بالخطوط البرية والبحرية والهوائية وليس يحجز حاجز طبيعي كجبل أو بحر أو صناعي كسد أو سور أو خندق أمة من أمة فأي معنى لانصداد قوم عن الدنيا بسد بين جبلين بأي وصف وصف وعلى أي نحو فرض ؟

فحقيقة هذا الوعد هو الوعد برقي المجتمع البشري في مدنيته ، واقتراب شتى أممه إلى حيث لا يسده سد ولا يحوطه حائط عن الانتقال من أي صقع من أصقاع الأرض إلى غيره ولا يمنعه من الهجوم والزحف إلى أي قوم شاؤا .

ويؤيد هذا المعنى سياق قولـه تعالى في موضع آخـر يذكـر فيه هجـوم يأجوج ومأجوج ومأجوع ومأجوج ومأجوع ومأبوع وم

حيث عبر بفتح يأجوج ومأجوج ولم يذكر السد .

وللدك معنى آخر وهو الدفن بالتراب ففي الصحاح: دككت الركي ـ وهـو البئر ـ دفنته بالتراب انتهى ، ومعنى آخر وهـو صيرورة الجبل رابية من طين ، قال في الصحاح وتدكدكت الجبال أي صارت روابي من طين واحدتها دكاء انتهى . فمن الممكن أن يحتمل أن السد من جملة أبنية العهود القديمة التي ذهبت مدفونة تحت التراب عن رياح عاصفة أو غريقة بانتقال البحار أو التي ذهبت مدفونة تحت التراب عن رياح عاصفة أو غريقة بانتقال البحار أو الساع بعضها على ما تثبتها الأبحاث الجيولوجية ، وبذلك يندفع الإشكال لكن الوجه السابق أوجه والله أعلم .

\* \* \*

قُلْ هَلْ نُنَبِّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوْ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعاً (١٠٤) فِي الْحَيَوْ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعاً أَعْمَالُهُمْ فَلاَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْناً (١٠٥) ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْناً (١٠٥) ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عَنْهَا حِولًا (١٠٨) .

## ( بیان )

الأيات الست في منزلة الاستنتاج مما تقدم من آيات السورة الشارحة لافتتان المشركين يزينة الحياة الدنيا واطمئنانهم بأولياء من دون الله وابتلائهم بما ابتلوا به من غشاوة الأبصار ووقر الآذان وما يتعقب ذلك من سوء العاقبة ، وتمهيد لما سيأتي من قوله في آخر السورة : ﴿قَلْ إِنْمَا أَمَا بَشْرَ مَثْلُكُم ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿قل همل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ﴾ ظاهر السياق أن المخطاب للمشركين وهو مسوق سوق الكناية وهم المعنيون بالتوصيف وسيقترب من التصريح في قوله : ﴿أُولئك اللّٰين كفروا بآيات ربهم ولقائه ﴾ فالمنكرون للنبوة والمعاد هم المشركون .

قيل: ولم يقل: بالأخسرين عملًا، مع أن الأصل في التمييز أن يأتي مفرداً والمصدر شامل للقليل والكثير للإيذان بتنوع أعمالهم وقصد شمول الخسران لجميعها.

قوله تعالى : ﴿ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ﴾ إناء بالأخسرين أعمالاً وهم الذين عرض في الآية السابقة على المشركين أن يستهم بهم ويعرفهم إياهم فعرفهم بأنهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وضلال السعي خسران ثم عقبه بقوله : ﴿ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ﴾ وبذلك تم كوبهم أخسرين .

بيان دلك . أن الحسران والخسار في المكاسب والمساعي المأخوذة لغاية الاسترماح إنما يتحقق إذا لم يصب الكسب والسعي غرضه وانتهى إلى قص في رأس المال أو ضيعة السعي وهو المعبر عنه في الآية بضلال السعي كأنه صل الطريق فانتهى به السير إلى حلاف غرضه والإنسال ربما يحسر في كسبه وسعيه لعدم تدرب في العمل أو جهل بالطريق أو لعوامل أحر اتفاقية وهي خسران يرحى رواله فإن من المرجو أن يتسه به صاحبه ثم يستأنف العمل فيتدارك ما صاع منه ويقصي ما فات ، وربما يخسر وهو يدعن بأنه يربح ، ويتضرر وهو يعتقد أنه ينتفع لا يرى عير ذلك وهو أشد الخسران لا رجاء لؤواله .

ثم الإنسان في حياته الدبيا لاشأن له إلا السعي لسعادته ولا هم له فيما وراء ذلك فإن ركب طريق الحق وأصاب الغرص وهو حق السعادة فهو ، وإن أخطأ الطريق وهو لا يعلم خطإه فهو حاسر سعياً لكنه مرجو النحاة ، وإن أخطأ الطريق وأصاب عير الحق وسكن إليه فصار كلما لاح له لائح من الحق ضربت عليه نفسه بحجاب الإعراض وزينت له ما هو فيه من الاستكبار وعصبية الحاهلية فهو أخسر عملاً وأخيب سعياً لأنه خسران لا يرحى رو له ولا مطمع في أن يتبدل يوماً سعادة ، وهو قوله تعالى في تفسير الأخسرين

أعمالًا : ﴿الذين ضل سعيهم في الحياة البدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً﴾ .

وحسبانهم عملهم حسناً مع ظهور الحق وتبين بطلان أعمالهم لهم إنما هو من جهة انجذاب نفوسهم إلى زينات الدنيا وزخارفها وانغمارهم في الشهوات فيحبسهم ذلك عن الميل إلى اتباع الحق والإصغاء إلى داعي الحق ومنادي الفطرة قال تعالى : ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾(١) وقال : ﴿وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ﴾(٢) فاتباعهم هوى أنفسهم ومضيهم على ما هم عليه من الإعراض عن الحق عناداً واستكباراً والانغمار في شهوات النفس ليس إلا رضى منهم بما هم عليه واستحساناً منهم لصنعهم .

قوله تعالى : ﴿ أُولئك اللّٰهِ لِنَهُ وَا بِآيَاتَ رَبِهُمُ وَلَقَائُهُ ﴾ تعريف ثان وتفسير بعد تفسير للأخسرين أعمالاً ، والمراد بالآيات ـ على ما يقتضيه إطلاق الكلمة ـ أياته تعالى في الأفاق والأنفس وما يأتي به الأبياء والرسل من المعجزات لتأييد رسالتهم فالكفر بالآيات كفر بالنبوة ، على أن النبي نفسه من الايات ، والمراد بلقاء الله الرجوع إليه وهو المعاد .

فأل تعريف الأحسرين أعمالًا إلى أنهم المنكرون للنبوة والمعاد وهذا من خواص الوثنيين

قوله تعالى : ﴿فحيطت أعمالهم فلا نقيم لهم يـوم المقيامة وزناً ﴾ وجه حبط أعمالهم أبهم لا يعملون عملًا لـوجه الله ولا يريدون ثواب الـدار الأحرة وسعادة حياتها ولا أن الباعث لهم على العمل دكر يوم الحساب وقد مر كـلام في الحبط في مباحث الأعمال في الجزء الثاني من هذا الكتاب .

وقوله: ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ﴾ تفريع على حبط أعمالهم والوزن يوم القيامة بثقل الحسنات على ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿والوزن يومئد الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحود ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ﴾(٣) ، وإذ لا حسنة للحبط فلا ثقل فلا وزن .

قوله تعالى : ﴿ذَلَكَ جَزَاؤُهُمَ جَهُنُمُ بِمَا كَفُرُوا وَاتَخَذُوا آيَـاتِي وَرَسَلِي هَزُواً﴾ الإشارة إلى ما أورده من وصفهم ، واسم الإشارة خبر لمنتدأ محـذوف والتقدير : الأمر ذلك أي حالهم ما وصفناه وهو تأكيد وقوله : ﴿جزاؤهم جهنم﴾ كلام مستأنف ينبىء عن عاقبة أمرهم . وقوله : ﴿بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً في معنى بما كفروا وازدادوا كفراً باستهزاء آياتي ورسلي .

قوله تعالى: ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ﴾ الفردوس يذكر ويؤنث قيل: هي البستان بالرومية، وقيل: الكرم بالنبطية وأصله فرداساً، وقيل: جنة الأعناب بالسريانية، وقيل الجنة بالحبشية، وقيل: عربية وهي الجنة الملتفة بالأشجار والغالب عليه الكرم.

وقد استفاد بعضهم من عده جنات الفردوس نزلاً وقد عد سبابقاً جهنم للكافرين نزلاً أن وراء الجنة والنار من الثواب والعقاب ما لم يوصف وربما أيده أمثال قوله تعالى: ﴿لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مريد﴾(١) وقوله: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين﴾(٢) ، وقوله: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون﴾ .

قوله تعالى : ﴿ خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً ﴾ االبغي الطلب ، والحول ، والباقي ظاهر .

# (بحث روائي)

في الدر المنشور أخرج ابن مردويه عن أبي الطفيل قبال : سمعت علي بن أبي طبالب وسأله ابن الكوا فقبال : من ﴿هبل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً﴾ ؟ قال : فجرة قريش .

وفي تفسيس العياشي عن إمام بن ربعي قال: 'قام ابن الكوا إلى أميس المؤمنين سات فقيال: أخبرني عن قبول الله: ﴿قبل همل ننبئكم﴾ إلى قبوله ﴿صنعا﴾ قال: أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم ، وانتدعوا في دينهم فحبطت أعمالهم وما أهل النهر منهم ببعيد .

أقـول : وروي أنهم النصارى ، القمي عن أبي جعفـر سُلْـــــ والطبـرسي

<sup>(</sup>١) ق : ٣٥ . (٢) الم السجدة : ١٧ .

في الاحتجاج عن على سافنا أنهم أهل الكتاب وفي الدر المنشور عن ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي خميصة عبد الله بن قيس عن على سافعة أنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري .

والروايات جميعاً من قبيل الجري ، والأيتان واقعتان في سياق متصل وجه الكلام فيه مع المشركين ، والآية الثالثة ﴿أُولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ﴾ الآية وهي تفسير الثانية أوضح انطباقاً على الوثنيين منها على غيرهم كما مر فما عن القمي في تفسيره في ذيل الآية أنها نزلت في اليهود وجرت في الخوارج ليس بصواب .

في تقسير البرهان عن محمد بن العباس بإسناده عن الحارث عن علي سنته قال : لكنل شيء ذروة ودروة الجنة الفردوس ، وهي لمحمد وآل محمد سيسته .

وفي الدر المنثور أخرج المخاري ومسلم وابن أبي حاتم عن أبي هريـرة قال : قال رسول الله ﷺ : إذا سألتم الله فاسألوه العردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمان ، ومنه تفحر أنهار الحنة .

وفي المحمع روى عبادة بن الصامت عن النبي سيرين قال: الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، الفردوس أعلاها درجة، منها تفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس.

أقول : وفي هذا المعنى روايات أخر .

وفي تفسيسر القمي عن جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن مسوسى عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ستن في حديث قال : قلت قوله : ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ﴾ قال : نزلت في أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار بن ياسر جعل الله لهم جنات الفردوس نزلاً أي مأوى ومنزلاً .

أقول: وينبغي أن يحمل على الجري أو المراد نزولها في المؤمنين حقاً وإنما ذكر الأربعة لكونهم من أوضح المصاديق وإلا فالسورة مكية وسلمان رضي الله عنه ممن آمن بالمدينة . على أن سند الحديث لا يخلو عن وهن . قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَـوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَـدَداً (١٠٩)

## (بیان)

الأية بيان مستقل لسعة كلمات الله تعالى وعدم قبولها النفاد ، وليس س البعيد أن تكون نازلة وحدها لا في ضمن آيات السورة لكنها لو كانت نازلة في ضمن آياتها كانت مرتبطة بجميع ما بحثت عنه السورة .

ودلك أن السورة أشارت في أولها إلى أن هناك حقائق إلهية وذكرت أولاً في تسلية النبي سَبَيَتِ عن حزله من إعراضهم عن البدكر أن عنامتهم في رقدة عن التنبه لها وسيستيقظون عن نومتهم ، وأورد في ذلك قصة أصحاب الكهف ثم ذكر بأمور أورد في ديلها قصة موسى والخضر حيث شاهد موسى عنه أعمالاً ذات تأويل لم يتنبه لتأويلها وأغهله طاهرها عن بناطنها حتى بينهنا له الخضر فسكن عند ذلك قلقه ثم أورد قصة ذي القربين والسد الذي صربه نأمر من الله في وحه المفسدين من يأجوج ومأجوج فحجزهم عن ورود ما وراءه والإفساد فيه .

فهده - كما ترى - أمور تحتها حقائق واسرار وبالحقيقة كلمات تكشف عن مقاصد إلهية وبيانات تنبىء عن حبايا يدعو الذكر الحكيم الناس إليها ، والآية - والله أعلم - تنبىء أن هده الأصور وهي كلماته تعالى المنبئة عن مقاصده لا تنهد والآية في وقوعها بعد استيفاء السورة ما استوفتها من البيان بوجه مثل قول القائل وقد طال حديثه : ليس لهذا الحديث منتهى فلنكتف مما أوردناه .

قوله تعالى . ﴿قُلْ لُو كَانَ البِحْرِ مَدَاداً لَكُلْمَاتُ رَبِي﴾ إلى آخر الآية ، الكلمة تطلق على الجملة كما تطلق على المفرد ومه قوله تعالى · ﴿قُلْ يَا أُهْلُ الْكَتَابُ تَعَالُوا إلى كلمة سواءبينا وبينكم أن لا نعبد إلا الله﴾(١) وقد

<sup>(</sup>١) ال عمران : ٦٤ .

استعملت كثيراً في القرآن الكريم فيما قباله الله وحكم به كقوله: ﴿وَتُمَّتُ كلمة ربك الحسني على بني إسرائيل بما صبروا، (١٠) ، وقوله . ﴿كذلك حقت كلمة ربك على اللذين فسقوا أنهم لا يؤمنون (٢٠) ، وقوله : ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم (٣) إلى غير دلك من الايات الكثيرة جداً .

ومن المعلوم أنه تعالى لا يتكلم بشق الفم وإنما قوله فعله وما يفيضه من وجود كما قال : ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون﴾(١٠) وإنما تسمى كلمة لكونها آية دالة عليه تعالى ومن هنا سمى المسيح كلمة في قوله ٠ ﴿إِنَّمَا الْمُسْيَحِ عَيْسَى ابْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ اللَّهُ وَكُلَّمَتُهُ﴾﴿\*) .

ومن هنا يظهر أنه ما من عيل يوجد أو واقعة تقع إلا وهي من حيث كونها آية دالة عليه كلمة منــه إلا أنها خصت في عــرف القرآن بمــا دلالته ظــاهـرة لا خفــاء فيها ولا تطلان ولا تغير كما قال: ﴿والحق أقول﴾(٦) وقال ﴿ ما يبدل القول لدي ﴾(١٠) وذلك كالمسيح سنكوموارد القضاء المحتوم .

ومن هنا يظهر أن حمل الكلمات في الآية على معلوماته أو مقدوراته تعالى أو مواعده لأهل الشواب والعقاب إلى غير ذلك مما دكره المفسرون غير سديد

فقوله : ﴿قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي﴾ أي فرقمت الكلمات وأثبتت من حيث دلالتها بذاك البحر المأخوذ مدادا لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربی

وقوله : ﴿ولو جئنا بمثله مدداً﴾ أي ولـو أمددنـاه ىبحر آخـر لنفد أيضاً قبل أن تنفد كلمات ربي

وذكر بعضهم : أن المراد بمثله جنس المثـل لا مثل واحـد ، ودلك لأن المثل كلما اضيف إلى الأصل لم يخرج عن التناهي ، وكلماته يعني معلوماته غير متناهية والمتناهي لا يضبط غير المتناهي . انتهى ملخصا .

(١) الأعراف : ١٣٧ .

(٤) النحل : ٤٠ .

(٧) ق : ۲۹ ,

(٢) يونس : ٣٣ .

(٥) النساء: ١٧١

(٣) يونس : ١٩ .

(٦) ص : ٨٤ ,

وما ذكره حق لكن لا لحديث التناهي واللاتناهي وإن كانت الكلمات غير متناهية بل لأن الحقائق المدلول عليها والكلمات من حيث دلالتها غالبة على المقادير كيف؟ وكل ذرة من ذرات البحر وإن فرض ما فرض لا تفي بثبت دلالة نفسها في مدى وجودها على ما تدل عليه من جماله وجلاله تعالى فكيف إذا أضيف إليها غيرها؟.

وفي تكرار ﴿البحر﴾ في الآية بلفظه وكذا ﴿ربي﴾ وضع الظاهر موضع المضمر والنكتة فيه التثبيت والتأكيد وكذا في تخصيص الرب بالـذكر وإضافته إلى ضمير المتكلم مع ما فيه من تشريف المضاف إليه .

## ( بحث روائي )

في تفسيم القمي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله سيسك في الآية قال : أخبرك أن كلام الله ليس له آخر ولا غاية ولا ينقطع أبداً .

أقول: في تفسير الكلمات بالكلام تأييد لما قدمناه.

#### \* \* \*

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَالًا صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (١١٠) .

## (بیان)

الآية خاتمة السورة وتلخص غرض البيان فيها وقد جمعت أصول الدين الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعاد فالتوحيد ما في قوله : ﴿ أَنَمَا إِلَهُكُمُ إِلّهُ وَاحْدُ وَالنبُوةُ مَا في قوله ﴿ إِنْمَا أَنَا بَشْرَ مَثْلُكُمْ يُوحَى إِلَي ﴾ وقوله : ﴿ فليعمل عملاً صالحاً ﴾ النح والمعاد ما في قوله ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه ﴾ .

قوله تعالى: ﴿قُلُ إِنْمَا أَنَّا بَشُرَ مَثْلُكُم يَوْحَى إِلَيَّ أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحْدَ الْفُصِرِ الأول قصره سَيْرَاتُ فِي البشرية المماثلة لبشرية الناس لا يزيد عليهم بشيء ولا يدعيه لنفسه قبال ما كانوا يزعمون أنه إذا ادعى النبوة فقد ادعى كينونة إلهية وقدرة غيبية ولذا كانوا يقترحون عليه بما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله لكنه سَمِينَ نفى ذلك كله بأمر الله عن نفسه ولم يثبت لنفسه إلا أنه يوحى إليه .

والقصر الثاني قصر الإله الـذي هو إلههم في إلـه واحد وهـو التوحيـد الناطق بأن إله الكل إله واحد .

وقوله: ﴿فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل النخ مشتمل على إجمال الدعوة الدينية وهو العمل الصالح لوجه الله وحده لا شريك له وقد فرعه على رجاء لقاء الرب تعالى وهو الرجوع إليه إذ لولا الحساب والجزاء لم يكن للأخذ بالدين والتلبس بالاعتقاد والعمل موجب يدعو إليه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّذِينَ يَضَلُونَ عَنَ سَبِيلًا الله لهم عَنْدَابِ شَنْدِيدَ بِمَا نَسُوا يَوْمُ الحساب (۱).

وقد رتب على الاعتقاد بالمعاد العمل الصالح وعدم الإشراك بعبادة الرب لأن الاعتقاد بالوحدانية مع الاشتراك في العمل متناقضان لا يجتمعان فالإله تعالى لوكان واحداً فهو واحد في جميع صفاته ومنها المعبودية لاشريك له فيها .

وقد رتب الأخذ بالدين على رجاء المعاد دون القطع به لأن احتماله كاف في وجوب التحذر منه لوجوب دفع الضرر المحتمل ، وربما قيل : إن المراد باللقاء لقاء الكرامة وهو مرجو لا مقطوع به .

وقد فرغ رجاء لقاء الله على قوله: ﴿أَنَمَا إِلَهُكُمُ إِلَّهُ وَاحَدُ ﴾ لأن رجوع العباد إلى الله سنحانه من تمام معنى الألوهية فله تعالى كل كمال مطلوب وكل وصف جميل ومنها فعل الحق والحكم بالعدل وهمايقتصيان رجوع عباده إليه والقضاء بينهم قال تعالى: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بيهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فيويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا

<sup>(</sup>۱) ص : ۲٦ .

٤٠٢ ..... الجزء السادس عشر

الصالحات كالمفسدين في الأرص أم بجعل المتقين كالفجار، (١) .

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن مندة وأبو بعيم في الصحابة وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قبال : كمان جندب بن زهير إذا صلى أوصام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس فلامه الله فنزل في ذلك ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لَقَاءَ رَبَّهُ فَلَيْعُمُ لَلْ عَمَلًا صَالَحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ .

أقول: وورد نحو منه في عدة روايات أخر من غير ذكر الاسم وينبغي أن يحمل على الطباق الآية على المورد فمن المستبعد أن ينزل خاتمة سورة من السور لسبب خاص بنفسها.

وفيه عن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال النبي على إن ربكم يقول: أنا خير شريك فمن أشرك معي في عمله أحداً من حلقي تركت العمل كله له ، ولم أقبل إلا ما كان لي حالصاً ثم قرأ النبي على : ﴿ فَمَنَ كَالَ يُرْجُو لَقَاءَ رَبِهُ فَلَيْعُمُلُ عَمَلًا صَالَحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ .

وفي تفسير العياشي عن علي بن سالم عن أبي عبد الله على قيال : قال الله تبارك وتعالى . أنا خير شريك من أشرك بي في عمله لم أقبله إلا ما كيان لي خالصاً .

قال العياشي : وفي رواية أخرى عنه سَـــِـُـُ قال : إن الله يقــول : أما خير شريك من عمل لي ولعيري فهو لمن عمل له دوسي .

وفي الدر المشور أخرج أحمد وابن أبي الدنيا وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله يهيج يقول: من صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك ومن كان يرحوا لقاء ربه الله الله .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸

وفي تفسير العياشي عن زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لو أن عبداً عمل عملاً يطلب به رحمة الله ولـدار الآخرة ثم أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً.

أقول: والروايات في هذا الباب من طرق الشيعة وأهل السنة فوق حـد الاحصاء والمراد بالشرك فيها الشرك الخفي غير المنافي لأصل الإيمان بـل لكماله قال تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾(١) فالآية تشمله بباطنها لا بتنزيلها.

وفي الدر المنثور أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي حكيم قال : قال رسول الله ﷺ : لـو لـم ينزل على أمتي إلا خاتمة سورة الكهف لكفتهم . أقول : تقدم وجهه في البيان السابق .

تم والحمد لله

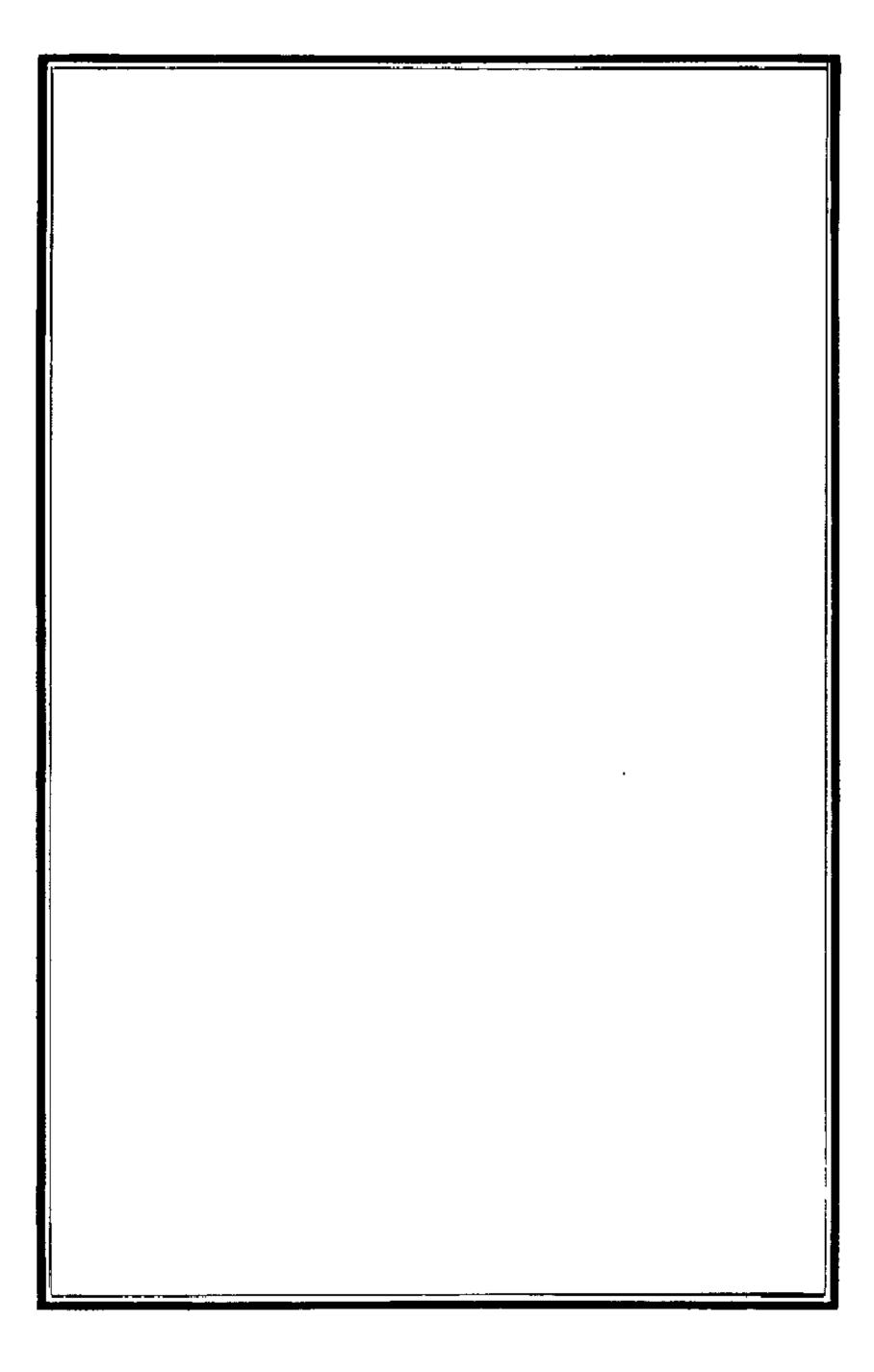

الفـهرس

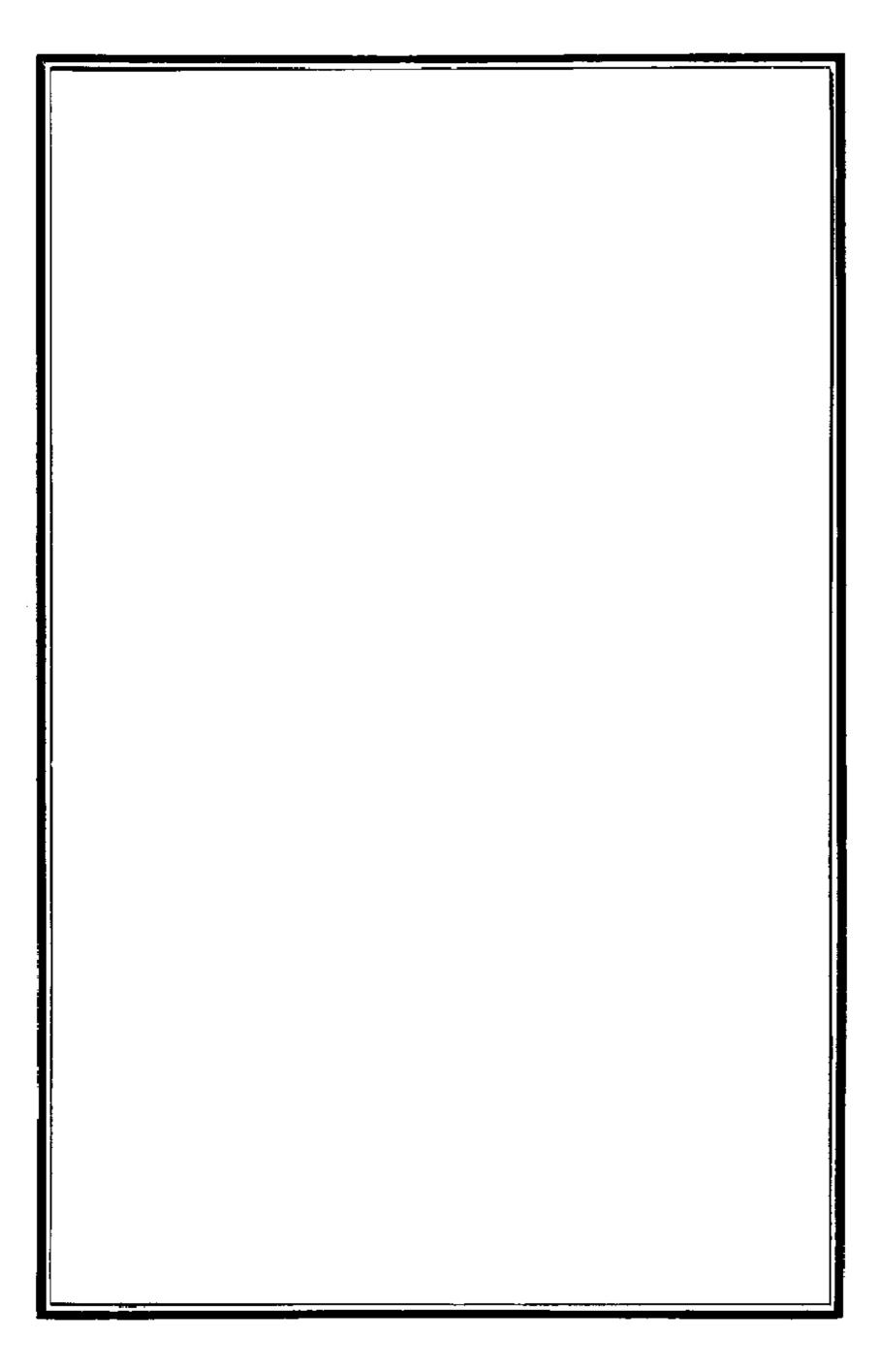

# فهرس بعض المواضيع المبحوث عنها في هذا الجزء

| الصفحة                                | نوع البحث     | موضوع البحث                        | رقم الأيات       |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| ٥                                     |               |                                    | سورة الإسراء     |
| ٧١                                    | فلسفي روائي   | كلام في القضاء في فصول :           | 77 _ 71          |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | - "           | ۱ ـ تحصيل معناه وتحديده            | :                |
| VY                                    |               | ٢ ـ نظرة فلسفية في معنى القضاء     |                  |
| ٧٣                                    |               | ٣ ـ الروايات                       |                  |
| ٧٤                                    | فلسفي         | كلام في أن الفيض مطلق              | 77-71            |
| ٨٤                                    | قرآني         | كلام في حرمة الزنا                 |                  |
| 100                                   | مختلط         | كلام في الفضل بين الإنسان والملك   | ٧٠               |
| ۱۸۳                                   | فلسفي         | في تعلق القضاء بالشرور             | ۸۳               |
| 19.                                   | فلسفي         | كلام في سنخية الفعل وفاعله         | ۸٥               |
| 191                                   | قرآني         | تعقيب البحث من جهة القرآن          | ۸٥               |
| רץץ                                   | قرآني         | في نزول القرآن نجوماً في فصول :    | •                |
| 777                                   |               | ١ - في انقسامات القرآن             |                  |
| 777                                   |               | ٢ ـ في عدد السور                   | <b> </b><br> -   |
| 779                                   |               | ٣ ـ في ترتيب السور                 |                  |
| 777                                   |               |                                    | سورة الكهف<br>٢٦ |
| YAY                                   | قرآني وتاريخي | كلام حول قصة أصحاب الكهف في فصول : | 77               |

| الصفحة | نوع البحث      | موضوع البحث                                | رقم الآيات |
|--------|----------------|--------------------------------------------|------------|
| YAY    | -              | ۱ ـ الروايات                               | 35>        |
| 719    |                | ٢ ـ قصّة أصحاب الكهف في القرآن             |            |
| 791    |                | ٣ _ القصة عند غير المسلمين                 |            |
| 791    |                | ٤ _ أين كهف أصحاب الكهف                    |            |
| 747    | تاريخ <i>ي</i> | بحث في فصلين :                             | ۸۲ ـ ۸۱    |
| 450    |                | ١ ـ قصةً موسى والخضر في القرآن             |            |
| ٣٤٧    | _              | ٢ _ قصة الخضر (ع)                          | ĺ          |
| ۳۷۳    | أقرأني وتاريخي | كلام حول قصة ذي القرنين في فصول :          | 1.7-1      |
| 474    |                | ١ ـ قصة ذي القرنين في القرآن               |            |
| 478    |                | ٢ ـ ذكرى ذي القرنين والسد                  |            |
|        |                | ويأجوج ومأجوج في أخبار الماضين             |            |
| ۲۷۷    |                | ٣ ـ من هو ذو القرنين وأين سده والأقوال فيه |            |
| 441    |                | ٤ ـ معنى صيرورة السدكما أخبر به القرآن     |            |